



# محمف التجويد

بثلاثة الوان رئيسية المدر الخضر، ازرق البينما اللون الرمادي لا يلفظ ا

تطبق 28 حكماً

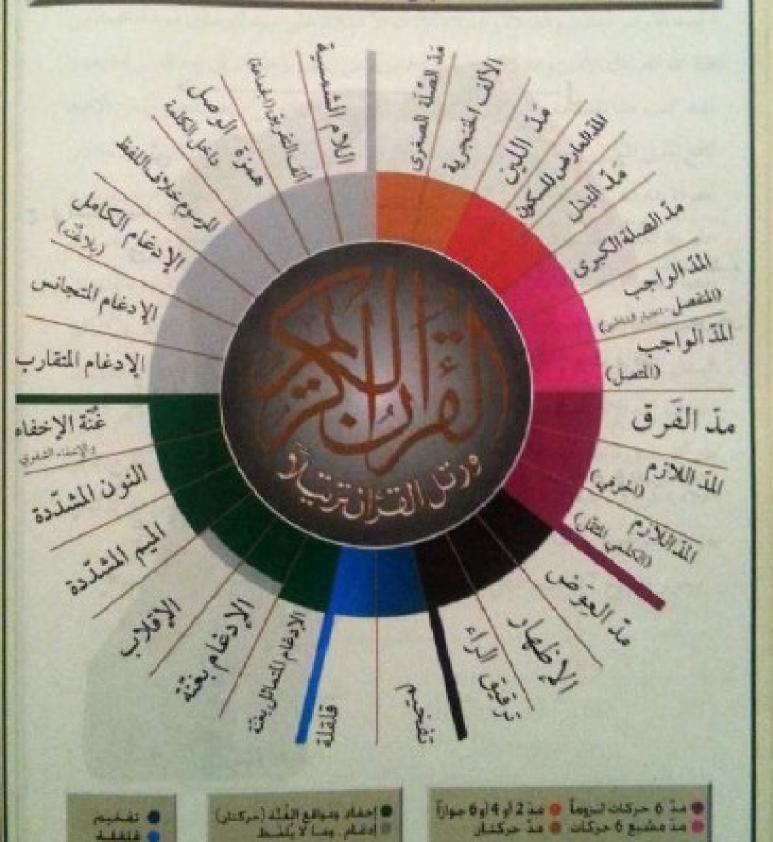



جود سروند الدكتور الهندس صبحى طه بوجب براءة اختراع رسعية

### رواية ورش عن نافع

للترميز الزمني واللوني برقم 4474 تاريخ 1994/5/31 وللقراغ الوثنى الاختياري برقم 5274 تاريخ 6/3/6/3 شهادة إيداع حماية لللكية الفكرية رقم 2 لعام 2003

خط حروف كلماته بالرسم العثماني الخطاط عثمان طه

أحكام ( النقل ، والتسهيل ، والإبدال ، والتقليل ، والإمالة ، والمدود ، والإدغام ، والإخفاء ، والإظهار، والإقلاب، والتفخيم والترقيق، والقلقلة . . ) مُنفَّذة ، وشرحها في آخر المصحف الشريف. وعلى ماقرأ به أبو عمرو الداني على شيخه أبي القاسم بن خاقان عن أبي جعفر التُجيبي عن إسماعيل النحاس عن أبي يعقوب الأزرق

#### عن ورش عن نافع





شهادة استيازا الجودة برقم 1015 تاريخ 12/28/2013 مسن هيشة البورد العربي الأوريس الامريكس وسنح الدكتور صبحى طه لقب (اللطترة العالى)

حازت على جالزة رأس الخيمة للقرآن الكريم וציונום מוק 2008

حازت على جائزة التاج الجودة العالية تندن عام 2003

Website: easyquran.com

سورية - دمشق - ص.ب 30268 مائف 2210269 فاكس 2241615 - 11 963 E-mail: info@easyquran.com البريد الإلكتروني

(Arabic): facebook.com/easyquran (English): facebook.com/easyquran.en

twitter.com/SubhiTaha

a youtube.com/daralmaarifah

طبعة 1436 هـ

مطبعة المساح - دمشق 00963 11 2221510

حفوق فكرة وتنفيذ مصحف التجويد (الواضح) مسجلة رسمياً في مديرية حماية المؤلف بوزارة الثقافة - سورية برقم 1259 تاريخ 2007/4/22

ISBN 978-9933-423-06-3

الرقم التسلسلي المعباري الدولي

#### 大公文公司 اسلامه بصائد المسائد

والمسرعة والمناق ولناق مكوى والأكولان منزل والتروان في شهر رمضان على ونضل إنسان المسرقة ومنان برمان الله عليه و سلم والقائل أن كتابه المكيم -- إنا من نزلنا ولازي

وإناك للطون-والما والمسمون والمسروع والمتجويد والدائم للفراخ والوقفي والتعليمي بالترسز واللوم الأحكام التجويد الذي عزمت على طبعه والر المعرفة برمشق - سوريا بدوالية الإمام أبي معير اللومي الأحلام المسلم الله المرام الله والمرني من طريق الأوارق والمكتوب بالعط والشروي، فيعد مراجعة فزا والمسمعة والشريف والذي يوانق ما عليه مغاظ والقريان والكريم بالغرب والمعقوظ معنظ وال ضبطا ورحما وما هو مشهور بينهم كأنف الوسل. النقل. التسهيل، البدل، اللجمالة، الزوائد، التبت، المزن. النطيع و الوصول بع الونف الهيشي.

و قد رؤمت عدّا ولسعت جماعة من ولفاظ حن إشرات ولمانظ نامي ممسر - ولبهلولي -وستة الرسم و النسبط و تعاصر معظ القرران بدار القربان بالرياط - المملكة المغربية، و يعر التأكر من سلامة عزد السعف من جميع الأخطاء الرحمية و الضبطية عملن الأن طبعه و تراوله بين السلمين و الله اللوني للصواب و إليه البرجع و المثاب.

و حدر يوم الإنسين 10 ربيع الأول عام 1428 و الدوائق ل 17 مارس 2008 م .



إلى ألكى ما ذكر أحله فكر التصريد والعل مع الواللة رتين عم الحربسات المجمعات الإمضاء: عبد الحلى الشجائي

#### اعتماد الأزهر الشريف سحة تطبيق منهج التلوين في مسحف التجويد.

AL-AZMAR BLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT For Resissech, Win sing & Translation يسم أله الرحمن الرحيم 22 23 379 فيسون والسائمة والتروسية

المبيد عار ميحسن طسمه - البديسير المسلم - لدار المحسوف----سال - دعد

السلام طيكم ورحمة الله ومؤلاته ٠٠٠٠ ويعد :

ومون السحد الذكسوط في لجنسة مراجعة الساحست. • •

I william

- يعمروا بدة معف التجود " وقل القرآن ترتيلا" والطاميد ار المعرفة تبين أند محين في جوهر الرسم العثماني وأن البنيج الذن المتدند الدار التأكيرة قد طبق تطبيقا محيحا وذلك يحد التثبيث من الفقرات الدون ق أخسر السحد واقدى بسن فيها النامركل مايتعلى بتطبيق فكرة التلوسسن "

- قدا تون اللبنة السماع بنعر مدمد التجويد " وعل القران ترتيلا" النظامريد او البحرقة وتداوله على ان تسمراع الدخة الثانة في صليات الطبع والتعر سفاطا على كتاب الله من التحريف كسا بعاء يتقريرها بتاريخ (١٩١١/١١) والسند من نسبلة الاسد السام ليمع البحسود الاسلام التمريك المام ١٩١١/١/١١م . والسند من نسبلة الاسد من المام ا No Parente سائم طبئم وسسة الله وبركائس



## يسم الله الرحمي الرحيم شهادة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأقمان الأكملان على سيد للرسلين مسيدنا محمد من عيد الله الصادق الأمرن وعلى آله وصحيه أجعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما يعد، فقد كتب هذا المصحف الشريف برواية الإمام ووش عثمان بن سعيد المصري عن الإمام فاقع المدي للكتوب بالخط المشرقي المعروف بخط (النسيخ) الذي عزمت على طبعه دار المعرفة بدمشق الحمهورية العربية السورية والذي عططه الخطاط عثمان طه وتم تصحيحه على يد العبد الفقس الضعيف خادم القر دان الكريم ناجي محمد (السهلول) مهتم بشيون المصاحف، وبحمد الله تحت مطابقته لما عليه حفاظ المغرب المروس بمعناية الله، وذلك مثل رسم الكلمات الموصولة والمقطوعة و الحروف الثابئة في الرسم الساقطة في اللفظ. وكذلك البعل. التسهيل. الزوائد. الإمالة. الإشمام. ألفات الوصل. أنفات النقبل. الإدغام. التبت. الحلف. مع الإلتزام بالعد المدني والوقف الحيطي مع عدم وضع علامة الوقف على أحر كلمة من كل سورة باستثناء الأربع الزهر المتعارف عليها و يعد التأكد والتثبت من كل ما ذكر أعلاه يمكن الآن طبعه وتداوله بين المسلمين والله الموفق للصواب وصلى الله على من لا نسي بعده سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحيه و سلم تسليما والحمد لله رب العالمين. وحرر بتاريخ 07 ربيع الثاني عام 1434 هـمرې موافق 02/18 سنة 2013 م.







عِزْب 1

إِنَّ ٱلذِيتَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ وَآنَذُرْتَهُمُ وَأَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُومِنُونَ ﴿ أَنَّهُ خَتَمَ أَلَنَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمَعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمَعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصِيْرِهِمْ غِشُوا ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُومِنِينَ ۖ ۞ يُخَدِعُونَ أَلَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُ إِنَّ ﴿ فَالُوبِهِم مِّرَضٌّ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًّا وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ إِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ آ فَي وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي إِلَارْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُنَّ ١ ﴿ فَالَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ لَهُمُ وَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ أَلَنَّاسُ قَالُوٓا أَنُومِنُ كُمَا ءَامَنَ أَلْسُفَهَا ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ إِنَّ فَيَ وَإِذَا لَقُواْ الذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا ﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ ۗ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُ وِنَّ ١ أَنَّهُ يَسْتَهْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُلْغَيَىٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۖ ﴿ أَوْلَتِكَ أَلِذِينَ إَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدِيْ فَمَا رَجِحَت يِجَدَرُتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٢

عِزْب 1 عِزْب 1

مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ إلذِ إِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتَ مَا حَوْلَا اللَّهُ ذَهَبَ أَلِنَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنْتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ صُمُّ اللَّهُ مِنْكُ اللَّهُ مُمُّ بُكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ أَقْ كَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِنَ ٱلصَّوَعِقِ حَذَرَ أَلْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكِيفِرِينَ ۚ ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخَطَفُ أَبْصَنْرَهُمْ ۚ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآءَ أَنَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصِلْرِهِمْ ۚ إِنَّ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ إِنَّا يُنَاتُهُا أَلْنَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الذِے خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ أَلَذِ عَكُمُ لَكُمُ الْمَارْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ أَلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ فَكَلَّ جَنْعَـٰ لُواً لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ۗ وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٤٠ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ التِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِدَّتَ لِلْكِفِرِينَ ۗ ﴿

وَبَشِرِ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أَنَّ هُمُ جَنَّتِ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَا ﴿ كُلُّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَنْذَا ٱلذِ مُرْزِقْنَا مِن قَبْلٌ ۖ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَيِّهِ ۗ " وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِاثُونَ ۖ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَسْتَحِيِّ أَنْ يُضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا

فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌّ ۗ وَأَمَّا أَلَذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَلَّهُ بِهَنْذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ حَثِيرًا وَيَهْدِ عِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا أَلْفَسِقِينَ ﴿ أَلْفَسِقِينَ عَهَدَ أَللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيتَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ أَللَهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِإلَارْضِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُهُۥ أَمُوَتًا فَأَحْيِاكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَّ يُحَيِيكُم ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ألذِ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي إلارْضِ جَمِيعًا مُمَّ إَسْتَوِي إِلَى أُلسَّمَا مِ فَسَوِّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَرْءٍ عَلِيمٌ الْهِ 🛭 مدَّ 6 حركبات ليزوماً 🧶 مدّ مشبع 6 حركات

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَهِ إِنَّ جَاعِلٌ فِ إِلَارْضِ خَلِيفَ أَ قَالُوٓ الْمَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكٌّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۗ ﴿ وَعَلَّمَ عَادَمَ أَلَا سُمَّاءً كُلُّهَا ثُمٌّ عَرَضَهُمْ عَلَى أَلْمَكَ مِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَتَوُلاَّءِ ان كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ إِنَّ قَالَ يَتَعَادُمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَنَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمَ أَقُل لَّكُمُ ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ أَلْسَهَوَتِ وَالْارْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُهُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْرِكُةِ اِسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا ۚ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِيْ وَاسْتَكَبَّرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكِيفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ أَلَحَنَّةً وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۗ وَلَا نَفَرَيَا هَاذِهِ إِللَّهَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۗ ﴿ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ﴿ وَلَكُمْ فِي إِلَارْضِ مُسْنَقَدٌ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينَ ﴿ وَالْ فَنَلَقِينَ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿

) مدّ 6 حركــات لــزوماً . • مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً . • العناء ومواقع الغَنَّة (حركنان) . • تفخيم المدّ مشبع 6 حركات . • مــدّ حــركتــان . • العنام . ومـا لا يُلفَــظ . • قلقلــة

قُلْنَا اَهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۗ فَإِمَّا يَاتِينَكُم مِّنْ هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدِاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۖ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايِنَتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ النِّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَاللَّهُ النَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ ا يَنَبَخِ إِسْرَآهِ بِلَ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُوْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِے أُونِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّى فَارْهَبُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِينَّ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَ إِتَّنَى فَاتَّقُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُهُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُواة ۗ وَازْكُعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ۞ ٱتَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ أَلْكِنَا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ آَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ ﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْقِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى أَلْحَشِعِينَ ﴿ أَلَذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ يُبَيِّحَ إِسْرَآءِيلَ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِىَ أَلْتِحَ أَنْغَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَلِّے فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۗ ﴿ فَا تَّقُواْ يَوْمًا لَا جَزِے نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيُّءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُوخَذُ مِنْهَا عَدُلٌّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿

رِب 1 ﴿

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُم مِنَ - الِّ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّهَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءً كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءً كُمْ ۖ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاَّ ۗ مِّن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ فَ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسِينَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمٌّ إَتَّخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُوتَ ﴿ أَمُ عَفَوْنَا عَنَكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۗ وَ إِذَ - اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِئُكُ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ كَا وَ إِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقُومِهِ يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُهُ أَنفُسَكُم بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَاقْنُكُوٓا أَنفُسَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ ۚ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۗ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسِيٰ لَن نُومِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى أَللَّهُ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّنعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ الْمَاكُمُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ۗ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ اَلْغَمَهُمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوِيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۖ آيَ

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَانَ ﴾ وَاخْفَاء ومواقع الغُنَّة (حركتان) ● تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ● مــد حــركتـــان ﴿ ﴿ ﴿ الْعَــام ، ومــا لا يُلفَــظ ﴿ وقلقلــة 2 <u>jelije</u>

وَإِذْ قُلْنَا آنَـُخُلُوا هَاذِهِ إِلْقَهْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِثْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ يُعْفَرْ لَكُمْ خَطِّيكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۚ ۞ فَبَدَّلَ ٱلذِينَ ظَـٰكَمُوا فَوْلًا عَيْرَ أَلذِے قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى أَلذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ أَلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُفُونَ ۗ ۞ وَإِذِ إِسْتَسْقِي مُوسِينَ لِقَوْمِهِ ۚ فَقُلْنَا أَضْرِب يُعَصَاكَ ٱلْحَجَّرُ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْثًا ۚ قَدْ عَالِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَيَهُمَّ كُواْ وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ إِللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُومِنَ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَلِجِدٍ فَاذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنَبِّتُ الْارْضُ مِنْ بَقْلِهَـَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبُدِلُونَ ٱلذِے هُوَ أَدْبِى بِالذِي هُوَ خَيْلٌ إِهْ بِطُوا مِصْـرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُهُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ وِبِغَضَبِ مِنَ أَلَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنَتِ إِلَّهِ وَيَفْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۖ ۞

إِنَّ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدِيٰ وَالصَّابِينَ مَنَ -امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمُ ۖ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ۖ ۞ وَإِذَ آخَذَنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ الطُّورُّ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ ثُمَّ تُوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلُوْلَا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ الذِينَ اعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِينَ ١٠ فَعُلْنَهَا نَكُلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۗ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِيٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُكُمُ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَا ۖ قَالُوٓا أَنْتَخِذُنَا هُزُوًّا ۚ قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنَ آكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ۗ ۞ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيٌّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُلُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكٌ ۚ فَافْعَـٰ لُواْ مَا تُومُرُونَ ۖ ۚ ۚ ۚ ۚ فَافْعَـٰ لُواْ مَا تُومُرُونَ ۗ قَالُوا الذَّعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَدَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا ۚ فَسُرُّ النَّنظِرِينَ ۗ

﴾ مدّ 6 حركبات لــزوماً ● مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ اللهُ الْحَفَاءِ ومواقع الغُنَّة (حركتان) ● تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان 10 ● إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ● قلقلــة

قَالُواْ لِهِ عُكُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ أَللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْارْضَ وَلَا تَسْقِے اِلْحَرَثَ مُسَلِّمَةً لَّا شِيهَ فِيهَا قَالُواْ اَلَىٰنَ جِثْتَ بِالْحَقِيْ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِذْ قَنَالْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأُ تُمْ فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ۗ إِنَّا فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰ لِكَ يُحْجِ إِللَّهُ الْمَوْتِي وَيُرِيكُمُۥ ءَ ايكتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ أَنْ اللَّهِ مُمَّ قَسَتَ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالِحِجَارَةِ أَوَ اَشَدُّ قَسُوا ۗ وَإِنَّ مِنَ أَلِحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجَّرُ مِنْهُ الْانْهَالُّ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآةِ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ إِللَّهِ ۚ وَمَا أَللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۗ ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَنْ يُومِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ أَللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ٢٠ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ اللَّهِ مَا مَنُواْ قَالُواْ مَامَنُواْ قَالُواْ مَامَنُا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمُ وَإِلَىٰ بَعْضِ قَالُوٓ أَ أَتَحَدِّتُونَهُم بِمَا فَتَحَ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِدِ عِندَ رَبِّكُمْ الْفَلَا نَعْقِلُونَ ﴿

© مدّ 6 حركات لـزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ الله ﴿ إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) ۞ تفخيم ﴿ وما لا يُلفَـظ ۞ فلقلـة ﴿ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حـركتـان 1 1 ۞ إدغــام . وما لا يُلفَــظ ۞ فلقلـة

أَوَلَا يَعَلَمُونَ أَنَّ أَنَّهَ يَعَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ ﴿ وَمِنْهُمْ ۚ أُمِّيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ أَلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ ۖ وَإِنَّ هُمْۥ إِلَّا يَظُنُونَ ١ فَوَيْلٌ لِلذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيمِ مُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ إِللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًّا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمًّا كُنُبَتَ آيْدِيهِم ۗ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمًّا يَكْسِبُونً ۗ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا أَلِنَارُ إِلَّا أَيْسَامًا مَّعْدُودَ اللَّهِ قُلَ اَ تَخَذَتُمْ عِندَ أَلِلَهِ عَهدًا فَكَنْ يُخْلِفَ أَلِلُهُ عَهَدَا أَمَّ نَفُولُونَ عَلَى أَنْهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ ﴿ كَا لَكُ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحْطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُوْلَيْكِ أَصْحَبُ النِّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۗ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۗ ۞ وَإِذَ اَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِحَ إِسْرَآءِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا أَلِنَّهُ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنْنَا وَذِي أَلْقُرْبِينَ وَالْبَتَنِينِ وَالْمَسَحِينَ ۗ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَنًّا وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكَوْ الْحُمَّا تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ۗ

ه مدّ 6 حركات لـزوماً ۞ مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 اخفاء ومواقع الغُنّة (حركنان) ۞ تفخيم
 مدّ مشبع 6 حركات ۞ مدّ حركتان
 إدغام. وما لا يُلفَـنظ

2 إِنَّالِيَّةِ 2 جِزَبِ 2

وَإِذَ آخَذُنَا مِيثَنَقَكُمُ لَا تَسَفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِينزِكُمْ ثُمُّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَاوُلَاءِ تَقَائُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيرِهِم تَظُهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْاثْمِ وَالْعُدُونِ " وَإِنْ يُناتُوكُمُ أَسَرِىٰ تُفَنَّدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْتُ مُ إِخْرَاجُهُ ﴿ أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ إِلْكِكُ بِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَغْضٌ فَمَا جَزَّاءُ مَنْ يُفْعَلُ ذَالِكَ مِنحُمْ إِلَّا خِزْيٌ غِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا ۚ وَيَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَلَابِ وَمَا أَنَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ أَلَذِينَ إَشْتَرُواْ اَلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ فَيَ وَلَقَدَ - اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَلَبَ وَقَفَّيْ نَا مِنْ بَعْدِهِ ﴿ إِلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى إَبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ إِلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهُويَ أَنفُسُكُمُ اِسْتَكْبَرْتُمُ ۚ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ ۗ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ۗ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌّ ۚ كَلَ لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ ۗ ﴿

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَبُ مِّنْ عِندِ إِللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى أَلَذِينَ كَفَرُوا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ۖ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى ٱلْجَعِينَ ۗ ﴿ بِيسَمَا اَشْتَرُوٓاْ بِهِ ٓ أَنفُسَهُم ۖ أَنْ يُّكَفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنزِّلَ أَللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآءُ وبِعَنَسَ عَلَى غَضَبٌ وَلِلْجَهْرِينَ عَذَابٌ مُهِيبٌ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ أَلَّهُ قَالُواْ نُومِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ۖ وَهُوَ ٱلۡحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمٌّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّكُونَ أَنْبِئَآءَ أَلَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّومِنِينَ ۗ ۞ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسِىٰ بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ اَتُّخَذَتُّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ١ وَإِذَ آخَذُنَا مِيثَنَقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّولِ حُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا فَالْوا سِمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمٌ قُلُ بِيسَمَا يَامُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمُ وَإِن كُنْتُم مُّومِنِينَ ﴿

قُلِ إِن كَانَتَ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ أَللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَلَنْ يُتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَ آيَدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنَجِدَ مُهُمُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْمٌ ۗ وَمِنَ ٱلذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَـَّدُ أَلْفَ سَنَا ۗ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّلُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۗ ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِيجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلُهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ إِللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرِي لِلْمُومِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلهِ وَمَلَتِهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَنِّهِلَ فَإِنَّ أَللَهَ عَدُوًّ لِلْكِنْفِرِينَ ﴿ وَكَفَّدَ اَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتُ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا أَلْفَنسِفُونَ ۗ ﴿ إِلَّا أَلْفَنسِفُونَ ۗ ﴿ أَوَكُلُّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ۖ ۞ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ إِللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ أَلذِينَ أُوتُوا الْكِئب كِتَبَ أَللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنَّ وَلَكِنَّ أَلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ أَلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتً وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنَ آحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرُ فَيُتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ أَلْمَرْ وَزُوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنَ اَحَدٍ الَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ إِشْتَرِيهُ مَا لَهُ فِي إِلَا خِرَةِ مِنْ خَلَقٌ ۖ وَلَبِيسَ مَا شَرَوْا بِهِ \* أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَا اَنَّهُمُ مِ عَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِّنْ عِندِ إِللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ "

واصوا تعموبه من يعتب إلله حير تو الموا يعلمون في يَكَايُهَا الذينَ عَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا الْا تَقُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا الْا تَقُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا الْا تَقُولُوا رَعِنَ وَلَا الْمُثَرِينَ عَذَابُ الْمِثَرِينَ مَا يَوَدُّ الذينَ كَفَرُوا مِنَ اهْلِ الْكِنَبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ مَا يَوَدُّ الذينَ كَفَرُوا مِنَ اهْلِ الْكِنَبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ مَا يَوَدُّ الْدِينَ كَفَرُوا مِنَ اهْلِ الْكِنَبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُعْنَفُ أَنْ اللهُ يَعْنَفُ أَنْ اللهُ يَعْنَفُ أَنْ اللهُ اللهُ يَعْنَفُ إِللهُ يَعْنَفُ إِللهُ يَعْنَفُ إِللهُ يَعْنَفُ إِللهُ يَعْنَفُ إِللهُ اللهُ اللهُ يَعْنَفُ إِللهُ اللهُ اللهُ

عَزْب 2 عِزْب 2

مَا نَنسَخَ مِنَ - ايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ جِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ أَللَهَ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَيْ الْهَ تَعْلَمَ أَنَّ أَللَهُ لَهُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا لَكُمُ مِنْ دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَرِّيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا شُيِلَ مُوسِيٰ مِن قَبْلًا ۗ وَمَنْ يُتَبَدِّلِ إِلْكُفْرَ بِالإِيمَٰنِ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ أَلسَّبِيلٌ ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ اَهُـٰلِ إِلْكِئَنِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَتُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَاتِىَ أَلْلَهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ أَللَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَذِّءٍ قَدِيَّرٌ ۗ ﴿ وَمَا نُقَدِمُوا الصَّلَوْةَ وَءَا تُوا الزَّكَوْ ۗ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ أَللَّهِمْ إِنَّ أَللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ ﴿ وَقَالُوا لَنُ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ إِن كُنتُمُ صَلْدِقِينَ ﴿ إِنَّ كَانَ السَّلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ

همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

وَقَالَتِ أَلْيَهُودُ لَيْسَتِ أِلنَّصَرِي عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ أِلنَّصَرِيٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَرْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ أَلْكِئَاتًى كَذَٰ لِكَ قَالَ أَلذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأَنَّ فَأَنَّ وَمَنَ اَظَّلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسْجِدَ أَنَّهِ أَنْ يُّذَكَّرَ فِيهَا اِسْمُهُ وَسَعِيٰ فِي خَرَابِهَا ۖ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآمِفِيكٌ لَهُمْ فِ إِللَّهُ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَامِفِيكٌ لَهُمْ فِ إِللَّهُ نِهَا خِزَى ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُ الْمُشْرِقُ وَالْمَغُرِكُ وَالْمَغُرِكُ وَالْمَغُرِكُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمٌ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ الل وَقَالُواْ الشَّحَٰذَ أَللَّهُ وَلَدَّا ۗ سُبْحَنَّكُ ۗ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضُ كُلُّ لَّهُ قَانِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَمَهُ وَالْارْضِ وَالْارْضِ وَالْارْضِ وَإِذَا فَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنٌّ فَيَكُونُ ۚ فَيَكُونُ ۖ وَقَالَ أَلذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا أَللَّهُ أَوْ تَاتِينَا عَالِيٌّ كَذَالِكَ قَالَ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشْبَهَتْ قُلُوبُهُمْ " قَدُّ بَيَّنَا أَلَايَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۖ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تَسْتُلُ عَنَ اَصْحَابِ الْجَحِيمُ اللَّهِ

همد 6 حركات لــزوما 
 همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً 
 العند العند (حركتان) 
 العند ومواقع الغُنَة (حركتان) 
 العند ومواقع الغُنَة (حركتان) 
 العند وما لا يُلفَــظ و قلقلة ومواقع الغُنَة (حركتان) 
 العند وما لا يُلفَــظ و قلقلة و قلق و قلقلة و قلقلة و قلقلة و قلقلة و قلقة و قلق

وَلَن تَرْضِيٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرِيٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَّهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى أَللَّهِ هُوَ أَلْهُدُى ۗ وَلَهِنِ إِتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ أَلذِے جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أَللَّهِ مِنْ قَلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ ﴿ فَإِلَّا الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ اْلْكِنَابَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِكُوْتِهِ؞ٓ أُوْلَئِيكَ يُومِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يُكُفُرُ بِهِ؞ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَا لِمَكَا إِسْرَاءِيلَ اَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلْتِحَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَئِے فَضَّلْتُكُمْ عَلَى أَلْعَالِمِينَّ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا جَرْبِ نَفْشُ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةً وَلَا هُمَّ يُنصَرُونَ ﴿ فَإِذِ إِبْتَلِيَّ إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ، بِكَلِمُنتِ فَأَتَمُّهُنَّ قَالَ إِلَے جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِىَ ٱلظَّلِمِينَ ۗ ﴿ فَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى ۚ وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّكِّعِ إِلسُّجُورِ النِهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ إِجْعَلَ هَاذَا بَلَدًا -امِنَا وَارْزُقَ اَهْلَهُ مِنَ أَلثَّمَرَتِ مَنَ ـ امَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اِللَّحِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ، قَلِيلًا ثُمَّ أَضَطَرُّهُ وإِلَى عَذَابِ إِلنَّادٍ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَا اللَّهُ الْمُصِيرُ

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللهُ اللهُ وَمُواقِعَ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان 19 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ الْقُواعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلٌ ۚ رَبُّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۗ ﴿ فَا إِنَّكَ أَنَّا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَّ ۗ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَّا ۗ وَتُبْ عَلَيْنَآ ۗ إِنَّكَ أَنتَ أَلتَوَّابُ الرَّحِيـهُ ۖ ﴿ ثَنَّا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ. عَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّبِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۗ ۚ ۚ وَمَنْ يُرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً ۚ وَلَقَدِ إِصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيِا ۗ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الصَّالِحِينَ السَّلِمُ " قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ فَإَوْمِي مِهَا إِرَهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَفِي لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا آوَ نَصَرِيٰ تَهْتَدُوا فَلَ بَلَ مِلَّةَ إِنْهِيمَ

حَنِيقًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَيُ قُولُواْ ءَامَنَ ا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ وَلِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا أُوتِيَ أَلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۗ ﴿ فَإِنَ -امَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِ فَقَدِ إِهْتَدُواْ ۚ وَإِن نُوَلَّواْ فَإِنَّكَا هُمْ فِي شِقَاقٌ فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَـلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ وَمَنَ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۚ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ۗ إِنَّ قُلَ اَتُحَاجُّونَنَا فِي إِللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۗ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطُ كَانُواْ هُوداً أَوْ نَصَدِيٌّ قُلَ -آنتُمُۥأَعْلَمُ أَمِرِ إِللَّهُ ۗ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندُهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۗ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَمَّةٌ فَذْ خَلَتٌ لَمَا كَسَبَتَّ

وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ

عِزْب 3 عِزْب 3

سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَيْهُمْ عَن قِبْلَيْهُمُ اللِّهِ كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل يَلِهِ إِلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِكِ ۗ يَهْدِے مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ ۖ أُمُّةً وَسَطَّأً لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى أَلنَّاسِ وَيَكُونَ أَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًّآ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلبِتْحِ كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَّنِقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۗ وَإِن كَانَتَ لَكَبِيرَةً اِلَّا عَلَى أَلَذِينَ هَدَى أَللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمْ ۗ إِنَّ أَللَّهَ بِالنَّاسِ لرَّهُ وَفُّ رَّحِيمٌ ﴿ فَ فَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي إِلسَّكَاءِ فَلَنُولِيَـنَّكَ قِبْلَةً تَرْضِهَا ۖ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ أَلْمَسْجِدِ اِلْحَرَامِيِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطَرُهُۥ وَإِنَّ أَلذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا أَللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَ اتَّيْتَ ٱلذِينَ أُوتُوا الْكِئَبَ بِكُلِّ عَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ فِبُلَتَكَّ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ فِبُلَنَّهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبُلَةَ بَعْضٌ وَكَبِنِ إِتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۗ ﴿

همد 6 حركات لـزوماً 
 همد 6 حركات لـزوماً 
 همد 6 حركات لـزوماً 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

ألذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ الْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ أَلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۖ ۚ ۚ ۚ ۚ أَلْحَقُّ مِن رَّيِّكٌّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ ۖ ﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَدُّ هُوَ مُولِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَاتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيكًا إِنَّ أَنَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَرَّءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِيْ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكٌّ وَمَا أَلَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۗ ﴿ إِلَيْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِيْ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطِّرَهُ لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ اِلَّا أَلذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَاخْشَوْتِي ۗ وَلِأُتِهُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ فَهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْۥ اَيَانِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِئْبَ وَالْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَاذْكُرُونَ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْ لِے وَلَا تَكُفُرُونَّ ۞ يَتَأْيُهَا ٱلذِينَ ءَ امْنُوا اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْقِ إِنَّ أَللَهُ مَعَ ٱلصَّنبِينَ ﴿ النَّهُ النَّهُ

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ● مدّ مشبع 6 حركات ● مـــدّ حــركـــــان

عِزْب 3

وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَمْوَكٌّ ۚ بَلَ اَخْيَآ ۗ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۗ ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ أَلَامُوَلِ وَالْانفُسِ وَالثَّمَرَتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِينَ ﴿ إِنَّا إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ ۚ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ إِنَّ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً ۚ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُهَدَّدُونَ ﴿ إِنَّ أَلْسُفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ أَلْبَيْتَ أَوِ إِعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ أَللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيثُمْ ۖ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ أَلْبَيِّنَكَتِ وَالْهَدِيٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيُّنَكَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْبِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنُّهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿ إِلَّا أَلَذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأَوْلَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَلتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۖ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ اوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ اللهِ وَالْمَلَيْكِةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُّرُونَ ۗ ١

همد 6 حركات لـزوما قمد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 اخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 مد مشبع 6 حركات قصد حركتان
 عد مشبع 6 حركات قصد حركتان

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَاخْتِلُفِ اللَّهِ وَالنَّهِ ارِ وَالْفُلُكِ إِلْيَتِ جَنْرِے فِي إِلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ أَلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيِـا بِهِ إِلَارْضَ بَعْـدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ إِلرِّيكِجِ وَالسَّحَابِ إِلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَالْارْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ فَا وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَنْخِذُ مِن دُونِ إِللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ إِللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا يِلَّهِ ۗ وَلَوْ تَرَى أَلَذِينَ ظُلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ أَنَّ أَلْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيعًا وَأَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۖ 🚳 إِذْ تَبَرًّأُ أَلَذِينَ أَتُّبِعُواْ مِنَ أَلَذِينَ إَتَّبَعُواْ وَرَأَوُا الْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاسْبَابُ إِنَّ وَقَالَ الَّذِينَ اِتَّبَعُوا لَوَ آتَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌ ۗ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنِّارِّ ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي إَلَارْضِ حَلَلًا طَيِّبًا ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ إِلشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ ۗ إِنَّهَ إِنَّمَا يَامُرُكُم بِالشُّوِّيهِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۖ ﴿

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ اِتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا اللَّهُ أَوَلُو كَانَ ءَابَ آؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ ۗ ﴿ فَهُ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَّثُلِ الَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآ ۗ صُمُّ بُكُمُ عُمِّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَفْنَكُمُ وَاشْكُرُواْ لِلهِ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۚ ﴿ إِنَّاهُ مَوْتُ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْتِكُمُ الْمَيْــتَةَ وَالدُّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِــلَّ بِهِـ لِغَيْرِ إِللَّهِ فَمَنْ الضَّطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ۚ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ أَلْكِتَكِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ مُمَّنَّا قَلِيلًا الْأَيْكِ مَا يَاكْلُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا أَلْنَارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ أَلَّهُ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل إَشْتَرُواْ الضَّلَالَةَ وِالْهُدِى وَالْعَذَابَ وِالْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى أَلْهَارِ ﴿ فَالَّهَ ذَلِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ نَزَّلَ أَلْكِنَبَ وِالْحَقِّ وَإِنَّ أَلْذِينَ إَخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٌ ﴿ فَا لَكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٌ ﴿ فَا

لَّيْسَ أَلْبِرُّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ أَلْمَشِّرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۗ وَلَكِنِ إِلْبِرُّ مَنَ مِامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَا خِرِ وَالْمَلَيِّكَةِ وَالْكِنْبِ وَالنِّبِيِّيِّنَ وَءَاتَى أَلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۚ ذَوِے اِلْقُرْبِي وَالْيَكَمِىٰ وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ أَلسَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي إَلرِّقَابِ وَأَقَامَ أَلْصَّلَوْةً وَءَاتَى أَلزَّكُوا ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَلَهُدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي إِلْمَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ أَلْمَأْسٌ ۚ أُوْلَيِّكَ أَلَذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ ۗ الْآَيَ لَيْكَا يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلَى لَلْمُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبَّدُ بِالْعَبَّدِ وَالْانِينَ بِالْانِيْنَ فَمَنَ عُفِيَ لَهُ مِنَ آخِيهِ شَيِّءٌ فَانْبَاعٌ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ ِ اليَّهِ بِإِحْسَانَ ۚ ذَٰ لِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَا ۚ فَمَنِ إعْتَدِىٰ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ۚ ذَٰ لِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَا ۚ فَمَنِ إعْتَدِىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ السِيُّ إِنَّ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةً يَتَأْوَلِ إِلَا لَبُكِ لَمَلَكُمْ تَتَقُونًا ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ \* تَتَقُونًا ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ \* إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْلًا ۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِي حَقًا عَلَى أَلْمُنَّقِينَ ۗ ﴿ فَمَنَ بَدُّلَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا ٓ إِثْمُهُ عَلَى ٱلذِينَ يُبَدِّلُونَكُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ ۗ ۖ

همد 6 حركات لـزوما قمد 2 أو 4 أو 6 جوازاً الله إخضاء ومواقع الغُنّة (حركتان) قضعيم
 همد مشبع 6 حركات قصد حركتان 27 قلفلة

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا آوِ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاّ إِثْمَا عَلَيْهِ إِنَّ أَللَهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّا أَلَّهِ مَا أَلْذِينَ ءَامَنُوا كُنِّبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى أَلذِينَ مِن قَبُلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَّعُدُودَتٌّ فَمَن كَانَ مِنكُم مِّينِهِــُنَّا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِــدَّةً مِّنَ آيَّامٍ الخَرُّ وَعَلَى أَلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَكِينًا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۚ ﴿ ثَالَمُونَ ۖ ﴿ ثَالَمُونَ ۗ ﴿ ثَالُمُ رَمَضَانَ ٱلذِحَ أُنزِلَ فِيهِ إِلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْهُدِىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشُّهُرَ فَلْيَصُمْ مُّلًّا ۚ وَمَن كَانَ مَن يضًّا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةً مِّنَ اَيْنَامٍ الْحَدِّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسَرِّ وَلِتُحْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدِيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۖ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِهِ عَنِهُ فَإِنَّ قَرِيبٌ اجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ ا فَلْيَسْ تَجِيبُواْ لِهِ وَلْيُومِنُواْ بِيَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۖ ١ همد 6 حركات لـزوماً
 همد 2 حركات لـزوماً
 مد 6 حركات لـزوماً
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلُةَ ٱلصِّيَامِ إلرَّفَتُ إِلَى نِسَآبِكُمْ مَنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالَنَ بَشِرُوهُ ۗ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ أَلَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرْ الْخَيْطُ الْابْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ إِلَاسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَيْمُوا الصِّيامَ إِلَى أَلِيْلٌ وَلَا تُبَشِرُوهُ فَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِيِّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِي فَلَا تَقْرَبُوهَ ۖ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ عَايَتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ۖ فَيْ وَلَا تَاكُلُوا أَمُوَلَكُم بَيْنَكُمُ بِالْبَطِلِ وَتُذَلُوا بِهَآ إِلَى أَلْحُكَّامِ لِتَاكُلُواْ فَرَيقًا مِّنَ آمُوَٰلِ النَّاسِ بِالاِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ۖ ۞ يَسْتَلُونَكَ عَنِ إِلَاهِ لَلَّهِ ۚ قُلُ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيُّ وَلَيْسَ أَلْبِرُ بِأَن تَاتُوا اللِّهُ يُوتَ مِن ظُهُورِهَا ۗ وَلَكِنِ إِلَّهِ مَن إِنَّهِيَّ

وَاتُواٰ الْبُيُوتَ مِنَ اَبُوَبِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ۖ ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَـٰ تَدُوًّا إِنَّ أَللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعُـٰ تَدِينَ ﴿

 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إخضام . وصا لا يُلفَــظ 🥮 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً 🛭 مدَّ 6 حركبات ليزوماً 🧶 مدّ حرکشان | 29 🥮 مدّ مشبع 6 حركات

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن قَنَالُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰ لِكَ جَزَّاءُ الْكِنْفِرِينَ ﴿ فَإِنْ إِنَّهُ وَا فَإِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ أَلَّدِينُ لِللهِ ۚ فَإِنِ إِنَّهَوَّا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَإِنَّ الشَّهُرُ الْحَرَامُ وِالشُّهْرِ الْحُرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌّ فَمَن إعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا إَعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلْمُنَّقِينَّ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُورٍ إِلَى ٱلنَّهُلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ الْمُؤَلَّ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنُ احْصِرْتُمُ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ أَلْمَدْيٌ وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُ وَسَكُرُ حَتَّى بِبَلْغَ أَلْهَدَىُ مَحِلَّهِ ۚ فَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓأَذًى مِّن رَّأْسِهِۦفَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِّي ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَّ

مِنْ صِيامٍ او صدفهِ او سدهِ فَإِذَا امِسَمُ مِنْ تَمْعَ وِلْعَمْرُهُ إِلَى الْحَجَ فَمَا السَّيْسَرُ مِنَ الْمَدُي ۞ فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجُ وَسَبْعَةٍ فَمَا السَّيْسَرُ مِنَ الْمَدُي صَالَا اللَّهُ عَصَرَهُ كَامِلَ اللَّهُ عَصَرَهُ كَامِلَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَصَرَهُ كَامِلَ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَللَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَللَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَللَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللَّهُ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِي وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَللَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

همدَ 6 حركات لــزوماً ● مدَ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همدَ 6 حركات لــزوماً ● مدَ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همدَ مشبع 6 حركات ● محد حركتان 30 ● إدغام , وما لا يُلفَــظ ● قلقلــة

إِلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَنَ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِ ۚ الْحُجُّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوتَ وَلَا جِـ دَالَ فِي إِلْحَيٌّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْـلَمُهُ اللَّهِ ۗ وَتَـزَوَّدُوا ۚ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ النَّفَوِيُّ وَاتَّقُونِ يَتَأُوْلِ إِلاَ لَٰبَابِ ۚ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِكُمْ فَإِذَا أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَتِ فَاذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ أَلْمَشْعَرِ إِلْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدِلْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ أَلْضَا لِينَ ﴿ فَهُ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ أَلِنَاسٌ وَاسْتَغَفِرُوا اللَّهُ إِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ زَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَفُورٌ زَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَإِذَا فَضَيَّتُم مُّنَسِكَكُمُ فَاذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَابَآءَكُمُۥأَوَ اَشَدَّ ذِكِّاً فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَّـفُولُ رَبَّنَا عَانِنَا فِي إِلدُّنِيا وَمَا لَهُ فِي إِلَاخِرَةِ مِنْ خَلَنَّ وَمِنْهُ مِ مِّنْ يُقُولُ رَبَّنَا عَانِنَا فِي إِللُّ نَبِا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ أَلَيْ الْرَفِي

• مدّ 6 حركات لـزوماً • مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً • إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) • تفخيم • مدّ مشبع 6 حركات • مدّ حـركتان • قلقلة • وما لا يُلفَـظ • قلقلة

أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهُ

وَاذَكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَتٌّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَكَيْكَ ۗ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَكَيْهِ لِمَنِ إِنَّهِى ۗ وَاتَّـٰقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمُ ۚ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۖ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُعُجِبُكَ قُوْلُهُ فِي إِلْحَيَوْةِ اِلدُّنْيِا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِرِ ۗ ﴿ وَإِذَا تُوَلِّي سَعِيٰ فِي إِلَارْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَلْحَرْثَ وَالنَّسْلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَّ ﴿ فَهِ وَإِذَا فِيلَ لَهُ اِتَّقِ إِللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْاثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمٌ وَكِيسَ أَلْمِهَا ﴿ فَهِ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّشَرِى نَفْسَهُ إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ إِللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَهُوفَ إِلْعِبَ إِلْعِبَ إِنْ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ فِ إِلسَّلْمِ كَآفَةً ۚ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُونِ إِلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعَدِ مَا جَآءَتُكُمُ الْبَيِّنَتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ أَللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَّاتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَمَ إِلَّا أَنْ يَّاتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَمَةِ وَالْمَلَتِ كُنَّ وَقُضِى أَلَامُرٌ وَإِلَى أَنَّهِ تُرْجَعُ الْامُورُ ۗ

سَلَ بَنِ ۗ إِسْرَاءِيلَ كُمَ -اتَيْنَاهُم مِنَ -ايَةِ يَيْنَالًى وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاتِ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ إَتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيكُمُ ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يُشَآءُ بِغَيْرِ حِسَاتٍ اللَّهُ كَانَ أَلَنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ أَلَنَّهُ ۖ النِّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ أَلْنَاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا أَلذِينَ أُوتُونَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِنَاتُ بَغَيًّا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى أَللَّهُ الذِينَ ءَامَنُوا لِمَا إَخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ أَلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهَدِى مَنْ يُّشَاءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُستَقِيمٌ ﴿ إِنَّ آمْ حَسِبْتُهُ وَأَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَكُمَّا يَاتِكُمْ مُّثَلُ الذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ الْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلِزِلُواْ حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتِى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ أَلِلُهِ قَرِيبٌ ﴿ فَإِنَّ لِنَكُ لَا أَنَّهُ عَلَى مَاذَا يُمَنْفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ وَالْمُتَكِينِ وَابْنِ السَّابِيلُ وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ أَنَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ۖ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا 🔵 مدَّ 6 حركبات ليزوماً 🧶 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً

 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إدغام . وما لا يُلفَــظ 🥮 مدة حركتان | 33 🧶 مدّ مشبع 6 حركات

كُتِبَ عَلَيْتُ مُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَّكُمْ ۗ وَعَهِي أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَهِي أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعُلُمُ ۗ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۖ ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ إَلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِرٌّ وَصَدُّدُ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَكُفُرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ أَللَّهِ وَالْفِتْ نَهُ أَكْبَرُ مِنَ أَلْقَتْلٌ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ إِسْتَطَاعُواْ وَمَنْ يُتُرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَكُتُ وَهُوَ كَافِرٌ ۖ فَأَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ اَعْمَىٰلُهُمْ فِي إِلدُّنْهِا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّادِ هُمَ فِيهَا خَلِدُونَ ۖ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَهْدُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ أَلَّهِ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ﴿ إِنَّ كُنَّ لَكُ مَن إِلَّهُمْ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ وَالْمَيْسِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمُمَا أَحْبَرُ مِن نَفْعِهِمَّا ۗ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ إِلْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْإِينَةِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ ١

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً مشبع 6 حركات ومدّ حركتان
 هادغام وما لا يُلفَـظ

فِي إِلدُّنيا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ إِلْيَتَهِي قُلِ اصْلَحُ لَمُّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِينَ وَلَوْ شَاءَ أَلَهُ لَأَعْنَتَكُمُّ إِنَّ أَللَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۗ اللَّهِ وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكُتِ حَتَّىٰ يُومِنَّ ۖ وَلَأَمَةٌ مُومِنَـ أُهُ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلُوَ اَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُومِنُوا ۗ وَلَعَبَدُ مُّومِنُ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكِ وَلَوَ اَعْجَبَكُم ۖ أَوْلَةٍكَ يَدْعُونَ إِلَى أَلْنِارٌ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ إِلَى أَلْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى ۚ فَاعْتَزِلُوا اللِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۖ ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَاتُوا حَرَّثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمٌ ۗ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّـقُواْ اللَّهُ ۗ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَـٰقُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ ۗ ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ ۗ أَن تَبَرُّوا وَتَنَّقُوا وَتُصَلِحُوا بَيْنَ أَلْنَاسٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيـ مُرَّ ﴿

لَّا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ وِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ۚ وَلَكِنُ يُّوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ فِي ذَالِكَ إِنَ آرَادُوٓا إِصْلَكُمَّا ۗ وَلَمُنَّ مِثْلُ الذِے عَلَيْمِنَّ بِالْمَعْرُونِيِّ وَلِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ الطَّلَقُ مَنَّ تَانِي

قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۗ ﴿ لَا لِذِينَ يُولُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ ۚ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ۖ فَإِنْ عَزْمُواْ الطُّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيتُ عَلِيمٌ ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوعً ۚ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَنْ يُكْتُمُنَ مَا خَلَقَ أَلَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُومِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَؤْمِرِ اللَّهِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْۥ أَن تَاخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَنْ يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ أَلَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُۥ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ أَلَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يُّنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِلِمُونَّ ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَنْ يُّتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّاۤ أَنْ يُّقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِي وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۖ ﴿ يُعَلِّمُونَ ۗ ﴿ يُ

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 2 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات الله عد 1 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همد مشبع 6 حركات المحمد حركتان
 همد مشبع 6 حركات المحمد حركتان
 همد مشبع 6 حركات المحمد حركتان

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ۚ النِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ۚ يَعَهُونٍ اَقَ

سَرِّحُوهُنَّ مِعَرُونِ ۗ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنُعَنْدُوا وَمَنْ يُفْعَلْ ذَالِكَ فَقَد ظُلَمَ نَفْسَةً ﴿ وَلَا نَنْخِذُوا ءَايَتِ إِللَّهِ هُزُوًّا وَاذْكُرُوا يِغْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِينِهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَرْءٍ عَلِيمٌ ۗ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ اللِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَنُ يَّنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُفِّ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِيِّ ذَلِكُمْ ۖ أَزَلِى لَكُمْ وَأَلْهَا ۗ وَاللَّهُ ۗ يَعُلُمُ ۗ وَأَنتُمْ لَا نَعَلَمُونَ ۗ ﴿ وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنَ آرَادَ أَنْ يُّتِمَّ ٱلرَّضَعَةً ۗ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْفُهُنَّ وَكِسُوَةُ أَنَّ بِالْمَعْرُونِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ اللَّا وُسَعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ الْبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴿ وَعَلَى أَلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ۗ فَإِنَ آرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَّا ۖ وَإِنَ آرَدَتُهُۥ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُرُ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُرُۥ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُغُرُفِي وَانَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 عد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 عد 3 7
 عد حركتان
 عد حركتان 🛭 مدَّ 6 حركبات ليزوماً 🧶 مدّ مشبع 6 حركات

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يُتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشَّلًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُفِي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوَ آكَنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ۚ إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْ رُوفًا ۗ ۞ وَلَا تَعَيْرِمُوا عُفَدَةَ أَلِيِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱلْكِئَبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا ۗ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى أَلْمُسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى أَلْمُقَرِ قَدْرُهُ مَتَعًا بِالْمَعُ فِي حَقًا عَلَى أَلْمُعْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضَتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَّفُ مَا فَرَضَتُمْ ۚ إِلَّا أَنْ يَّعَفُونَ ۖ أَوْ يَعَفُواْ أَلذِ عِيدِهِ عُقَدَةُ النِّكَاجَ ۗ وَأَن تَعْفُوٓ ا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُم إِنَّ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿

حَنفِظُواْ عَلَى أَلصَّهَ لَوَتِ وَالصَّلَوْةِ إِلْوُسَطِي وَقُومُواْ لِلهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَجَالًا أَوْ رُكَّبَانًا ۚ فَإِذَا آمِنتُمُ فَاذُكُرُواْ اللَّهَ كُمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِإَنْ وَجِهِم مَّتَنَّعًا إِلَى أَلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاتٌ فَإِنْ خُرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُونِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ فَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ فَاللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا كُمُ كُلُّ بِالْمَعْرُفِ" حَقًّا عَلَى أَلْمُتَّقِينَ ۗ ﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ وَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونً ﴿ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ مَا لَكُمْ تَكُونًا اللَّهُ اللّ إِلَى أَلَذِينَ خَرَجُوا مِن دِينْرِهِمْ وَهُمُۥ أُلُوفُ حَذَرَ أَلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ آخِياهُم ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَذُو فَضَلِّ عَلَى أَلْنَاسٍ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَلْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۗ شَا وَقَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ إِنَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَنَّهُ سَمِيتُم عَلِيكُ ﴿ مَّن ذَا ٱلذِ ٤ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ, لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَا ﴿ وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْصُكُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجُعُونَ ۗ ﴿

هد 6 حركات لـزوماً 
 هد 2 أو 4 أو 6 جوازاً 
 العنام ومواقع الغُنّة (حركتان) 
 هد مشبع 6 حركات 
 هد حركتان 
 ها عنام وما لا يُلفَــظ 
 ها فقلة ومقاط و قلقلة و قلقة و

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِمِنَ بَنِ إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِى إِذْ قَالُواْ لِنَهِ إِلَّهُمُ الْبِعَثَ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَالَ هَلَ عَسِيتُمُ ۚ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِتَالُ ٱلَّا نُقَتِلُوا قَى الْوَاْ وَمَا لَنَا ٓ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَهِيلِ إِللَّهِ وَقَدُ اخْرِجْنَا مِن دِينْ رِنَا وَٱبْنَا بِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَ الْ تَوَلُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلظَّلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمُ إِنَّ أَلَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًّا قَى الْوَا أَنِيْ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحَنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِّنَ أَلْمَالٌ قَالَ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِ إِلْعِـلْمِ وَالْجِسَيِّ وَاللَّهُ

عَلَيْكُمْ وَزَادهُ بِسَطَةً فِ العِلْمِ وَالْجِسْمِ وَالْجِسْمِ وَالْبَهُ يُونِ مُلْكُهُ مَنْ يُشَاءً وَاللهُ وَسِعُ عَلِيهٌ ﴿ وَاللهُ وَسِعُ عَلِيهٌ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمُ مُ إِنَّ عَلَيْكُمُ وَقِيالَهُ الْمَلْكِهِ أَنْ يَالِيْكُمُ اللَّهَا الْوَلَى فِيهِ سَكِينَةً مِن رَبِّكُمْ وَبَقِينَةً مِن اللَّهَا الْمَلَيْكُمُ وَمِنِينَةً مِن اللَّهُ الْمَلَيْكُمُ وَمِن وَمَالُ هَالْمُونَ عَمِلُهُ الْمَلَيْكُمُ وَمِن وَمَالُ هَا مُونِون وَمَالُ هَا مُرُونَ تَعْمِلُهُ الْمَلَيْكَةً مِن اللَّهُ الْمَلَيْكَةً مِن اللَّهُ الْمَلْيَعِكُمُ وَمِن وَمَالُ هَا وَمَالُ هَا مُرُونَ تَعْمِلُهُ الْمَلْيَعِكُمُ وَمِن وَمَالُ هَا مُرُونَ تَعْمِلُهُ الْمَلْيَعِكُمُ وَمِن وَمَالُ هَا وَمَالُ هَا مُنْ وَمِن وَمَالًا اللَّهُ الْمُلْتِهِ كُلَّا اللَّهُ الْمُلْتِهِ كُلَّا اللَّهُ الْمُلْتِهِ كُلَّا اللَّهُ الْمُلْتِهِ كُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتِهِ اللَّهُ الْمُلْتِهِ اللَّهُ الْمُلْتِهِ اللَّهُ الْمُلْتِهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ أَلَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِ فَكُن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِئِ وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِيَ إِلَّا مَنِ إِغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ ۚ فَكُمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَافَةَ لَنَا أَلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۖ قَالَ أَلذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللهِ كَم مِّن فِتَةٍ قَلِيكَ غَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذْنِ إِللَّهِ ۖ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّهِ بِنَّ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبِرًا وَثَبِيتَ أَقُدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ اِلْجِهُ فِي نَهُ وَهُ وَهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُ جَالُوتَ وَءَاتِهُ أَلَّهُ اَلْمُلَكَ وَالْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءً وَلَوْ لَا دِفَعُ اللَّهِ إِلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ إِلَارْضِ وَلَحِينَ أَللَهُ ذُو فَضَلِ عَلَى أَلْعَسَلَمِينَ ۖ هِ قَالَكَ ءَايَسَكُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات الله مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همد مشبع 6 حركات الله مد حركتان
 همد مشبع 6 حركات الله حركتان
 همد مشبع 6 حركات الله عليه حركتان

عِزْبِ 5 عِزْبِ 5

تِلْكَ أَلرُّسُلُّ فَضَلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ مِّنْهُم مِّن كُلَّمَ أَللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا أَفْتَكُ ٱلذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَلَكِنِ إِخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنَ ـ امَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرٌّ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا إَفَّتَ تَلُوّا وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ فَيَ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَكُم مِن قَبُلِ أَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيدِ وَلَا خُلَّةٌ ۗ وَلَا شَفَعَةً وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَلْحَى الْقَيْوُمُ الْفَيْ لَا تَاخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمً لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ مَن ذَا أَلْذِ عُ يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَّ وَمَاخَلْفَهُمٌّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَرَّءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاتًا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَالْارْضُ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ أَلْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۗ ﴿ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِّ قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُنْ يَكُفُرُ بِالطَّغُوتِ وَيُومِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقِي لَا اَنفِصَامَ لَمَا ۖ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۗ ﴿

عِرْب 5 جين 5

إِللَّهُ وَلِيُّ الذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَن إِلَى ٱلنُّوبِ وَالذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآ أُوُهُمُ الطَّنْعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ ۗ أُوْلَتِهِكَ ٱصْحَابُ البَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَذِ عَاجَةً إِنْهِيمَ فِي رَبِهِ = أَنَ - إِنَّهُ اللَّهُ الْمُلَكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّى أَلْذِے يُحْجِے وَيُمِيتً ۚ قَالَ أَنَا أُحِّے وَأُمِيتٌ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ أَلَّهَ يَاتِے بِالشُّمْسِ مِنَ أَلْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ أَلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ أَلَدِ ے كُفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى إِلْقَوْمَ أَلْظَالِمِينَ ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَبِىٰ يُحْمِے هَٰ ذِهِ إِللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِأْتُهُ عَامِرُ ثُمَّ بَعَثُكُّ قَالَ كُمْ لَبِثْتَّ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمَرٌ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتَةَ عَامِرٌ فَانظُرِ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۗ وَانظُرِ إِلَىٰ حِمِارِكٌّ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانظُرِ إِلَى أَلْعِظُمِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَكُمَّا فَكَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ۖ

ه مدّ 6 حركات الـزوما (مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً (مدّ 3 أو غاء ومواقع الغُنّة (حركتان) (مدّ 3 فغيم مدّ مشبع 6 حركات (مدّ عسركتان) (مدّ مشبع 6 حركات (مدّ عسركتان) (مدّ مشبع 6 حركات (مدّ عسركتان) (مدّ ع

عِزْبِ 5 يَنْوُالْكِيْوَ 2

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِّي أَرِنْ كَيْفَ تُحْدِ اِلْمَوْتِينَ قَالَ أَوْلَمْ تُومِنٌ قَالَ بَلِي وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذَ اَرْبَعَةً مِٰنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اَجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعَياتٌ وَاعْلَمَ أَنَّ أَلَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۖ ﴿ مَّثَلُ الذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ كُمَثُـلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَّ فِي كُلِّ سُنُبُلَةٍ مِّأْتَةُ حَبَّلَمْ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءً ۚ وَاللَّهُ وَسِمْ عَلِيكُمْ ۖ إِلَّهِ إِلَّهِ أَنْ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ا فَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَّى ۚ وَاللَّهُ غَنِيُّ حَلِيمٌ ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنْتِكُمْ بِالْمَنِ وَالَاذِى كَالذِے يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ أَلنَّاسِ وَلَا يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِيِّ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَرْءٍ مِنَّا كَسَبُوا ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عَ إِلْقَوْمَ ٱلْكِفِرِينَ ۗ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كَانَا ﴾ ﴿ إَخْفَاءَ ومواقع الغَنَّة (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حــركتـــان 4 4 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة نزب 5 يَوْنَوُالْكِيْوَ ا

وَمَثُلُ الذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ إِللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنَ اَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّةٍ بِرُبُوةٍ اَصَابَهَا وَابِلُّ فَيَالَتُ احْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبُّهَا وَابِلُّ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَهَا آيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِن نُخِيلِ وَأَعْنَبِ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَا لُهُ فِيهَا مِن كُلِّ إِلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ الْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ مُعَفَآهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۖ ۞ يَتَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ أَلَارْضٌ وَلَا تَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغَمِضُواْ فِيهِ ۗ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَهُ غَنِي حَمِيدٌ ﴿ إِلَّهُ يَطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقَرَ وَيَامُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مُّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّالًّا وَاللَّهُ وَسِمٌّ عَلِيمٌ ﴿ يُولِجَ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءً ۗ وَمَنْ يُوتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ اوِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا الْآلَبُ ۗ

همدَ 6 حركــات لــزوماً
 همدَ 6 حركــات لــزوماً
 همدَ 6 حركــات لــزوماً
 همدَ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

وَمَآ أَنفَفَتُم مِّن نَّفَعَةٍ اَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّنَذُدِ فَإِثَ أَللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ ٱنصِبَارٍ ﴿ إِن تُبُدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيٌّ وَإِن تُخَفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُ قَرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَثُكَفِّرْ عَنصُم مِن سَيِّءَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدِنْهُمَّ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَهْدِ ٤ مَنْ يَشَاءً وَمَا ثُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا أَيْتِفَاءَ وَجَهِ إِللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ لِلْفُقَرَّاءِ اللَّهِ بِنَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لايستطيغون ضربًا فإلارض يحسبهم الْجَاهِلُ أَغْنِياً وَمِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيبِهُمُ لَا يَسْعَلُونَ أَلْنَاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُسْفِقُوا مِنْ خَسْرِ فَإِنَّ أَلَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ﴿ إِلَّا لِذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِالتِيلِ وَالنَّهِارِ سِرًّا وَ عَكَنِيكَةً فَلَهُمُ وَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَّ يَحُزَنُونَ ۖ ۖ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۗ

مدّ 6 حركات لـزوماً 
 مدّ 6 حركات لـزوماً 
 مدّ 6 حركات لـزوماً 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

عَرْب 5 عَرْب 5

أَلَذِينَ يَاكُلُونَ أَلْرَبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ الَّذِے يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْلُ ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْمَبْ الْمَبْ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْلُ فَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظَةً مِّن رَّيِهِ ۚ فَانْهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفُ ۗ وَأَمْرُهُۥۤ إِلَى أَلِلُهُ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ النِّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۗ ﴿ يَمُحَقُّ اللَّهُ الرِّيوَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ اَثِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كُفَّارٍ اَثِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كُفَّارٍ اَثِيمٍ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ لَهُمُ وَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ۖ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ عَامَنُواْ اِتَّـ هُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّيَوَاْ إِن كُنتُ مِ شُومِنِينَ ۖ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرِّب مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِكِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۖ وَلَا تُظْلَمُونَ ۗ عَلَى كَانَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسُرَةً ۚ وَأَن تَصَّدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ ۗ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى أَللُّهِ ۚ ثُمَّ تُوَفِّلَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَّ ﴿

همدَ 6 حركات لـزوماً ٥ مدَ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همدَ 6 حركات لـزوماً ٥ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همدَ مشبع 6 حركات ٥ مدّ حركتان 47 ادغام. وما لا يُلفَــظ ٥ قلقلــة

يَّتَأَيُّهُا أَلذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُنُوهٌ ۚ وَلَيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِّ وَلَايَابَ كَاتِبُ أَنْ يُكُنُبُ ۗ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُ ۖ وَلَيْمَالِ إِلذِ عَلَيْهِ إِلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ إِللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْكًا فَإِن كَانَ أَلذِ عَلَيْهِ إِلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِلَّ هُوَ فَلَيْمُلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِّ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ

مِن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَ لَن مِمِّن تَرْضَوْنَ مِنَ أَلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلُّ إِحْدِنْهُ مَا فَتُذَكِّر إِحْدِنْهُ مَا أَلَا خُرِيٌّ وَلَا يَابَ أَلْشُهَدًا ءُ إِذَا مَا دُعُوًّا وَلَا تَسْتَمُوَّا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِندَ أَللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَا لَهِ وَأَذْنِيَ أَلَّا تَرْتَابُوًّا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَنَرَةُ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ٱلَّاتَكُنُهُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاَّرُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِياً وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِكُمْ وَاتَّـ قُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 2 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

عِزْبِ 5 عِنْ الْكَالِيَّةِ فَ

وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرَهَنُنُ مُّقَبُوضَ ۗ فَإِنَ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الذِے اِوتُكِنَ أَمَنْنَا ۖ وَلَيْتَى إِللَّهَ رَبُّكُمْ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَا لَكُّ ۚ وَمَنْ يُكَثُّمُهَا فَإِنَّـٰهُۥ عَاثِمٌ قَلْبُكُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِلَّهُ مَا فِي إِلْسَمَوْتِ وَمَا فِي الْارْضِ ۗ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي أَنفُسِكُمُۥ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبَكُمُ بِهِ إِللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ حَصُلِ شَرْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الْمَنُ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيِهِ وَالْمُومِنُونَ ۚ كُلُّ -امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِ وَكُنْبُهِ وَكُنْبُهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ ۗ وَقَالُواْ سَمِعَنَا وَأَطَعَنَا عُفُرَانَكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرٌ ﴿ إِلَّا لَهُ كُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتٌّ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتٌّ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نُسِينَآ أَوَ اَخُطَأُنَّا ۚ رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصَّرًّا كُمَا حَمَلْتُهُۥ عَلَى أَلذِينَ مِن قَبِّلِنَا ۗ رُبُّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَا مَا لَاطَاقَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا ۖ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَازْحَمْنَا ۗ أَنتَ مَوْ إِلْنَا فَانصُرْنَا عَلَى أَلْفَوْمِ الْجِنْفِينَ ﴿ إِنَّ الْحَافِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِم

همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات



أَلَّةً ۚ أَلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ أَلْحَىُ الْقَيْرُمُ إِنَّ زَٰلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّهِ ۗ وَأَنزَلَ أَلتَّوْرِينَةَ وَالِانِجِيلَ ﴿ عِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرِّقَانَ ۚ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ إِلَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيزٌ ذُو النِّقَامِ ۞ إِنَّ أَللَهَ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ شَحْءٌ فِي إِلَارْضِ وَلَا فِي إِلسَّمَآءٌ ﴿ هُوَ أَلذِ مِي يُصَوِّرُكُمْ فِ إِلَازْحَامِ كَيْفَ يَشَآءٌ لَآإِلَهُ إِلَّا هُوَّ أَلْعَهِيزُ الْحَكِمُ آلَى هُوَ أَلذِحٌ أَنزَلَ عَلَيْكَ أَلْكِئُبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُعَكَمَنَ هُنَ أُمُّ الْكِئْبِ وَأُخُرُ مُتَشَبِهَاتٌّ فَأَمَّا أَلذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنْيعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ الْبَيْغَاءَ أَلْفِتُنَةِ وَالْبَيْغَاءَ تَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ ﴿ إِلَّا أَلَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ۖ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أَوْلُواْ الْا لَبُكِّ إِنَّ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ كَا لَهُ جَامِعُ

اَلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَبَّبَ فِيهِ إِنَّ أَللَهَ لَا يُخَلِفُ الْبِيعَادُ الْ مد 6 حركات لـزوماً
 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مد مشبع 6 حركات
 مد مشبع 6 حركات

حِزْب 6

إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَيِّفَ عَنْهُمُ آمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ أَلَّهِ شَيَّا ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ السِّارِ ﴿ صَكَدَأْبٍ عَالِ فِيْ عَوْلًا وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِمَا يَنْتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ شَا قُلُ لِلذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّدٌ وَبِيسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ وَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ إِلْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَايِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَأُخْرِيٰ كَافِرَةٌ تَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ أَلْعَانِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاكُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِے إِلَابِهِ إِنَّ إِنَّ وَيُنِّنَ اِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَالْبَيْنَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ إِلْمُسَوَّمَةِ وَالْانْعَكِمِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَكُعُ الْحَيَوْةِ إِلدُّنْيِا وَاللَّهُ عِندُهُ حُسنُ الْمَعَابِ ﴿ قُلَ الْمَعَابِ اللَّهُ عَلَى قُلَ ٱلْوَنِيَتُكُمْ بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلذِينَ إَتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا أَلَانَهَا أَكَانَهَا خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُوجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُونَ مِنَ أَللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِسَبَادِ ١

همد 6 حركات لـزوما في مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً الله في إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 همد مشبع 6 حركات ومد حركتان
 قلقلة

عِزْب 6

إِلذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنِّارِّ ﴿ إِلْسَّهِ إِلَّ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَائِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغَفِّرِينَ بِالْاسْجَارِ ۞ شَهِدَ أَمَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِمًا وِالْقِسْطِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوًّ الْعَرْبِينُ الْمَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ أَنَّهِ إِلَاسَلَمَّ ۚ وَمَا إَخْتَلَفَ أَلَذِينَ أُوتُوا ۚ الْكِتَابَ إِلَّا مِنَ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْقُ بَنْ يَنْ يَنْ ابْنَيْنَهُمَّ وَمَنْ يُكُفُّرُ بِأَيْنَتِ إِللَّهِ فَإِنَّ أَلَّهُ سَرِيعُ الْمِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلَ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلهِ وَمَنِ إِتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْامِّيِّينَ ءَ آسَلَمْتُ مُنْ فَإِنَ اَسْلَمُواْ فَقَدِ إِهْتَكُواْ فَإِنْ مَا يُوَلَّوْاْ فَإِنَّكُمَا عَلَيْكَ أَلْبَكُنَّ وَاللَّهُ بَصِيدًا بِالْعِبَادِ ١ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بِتَايِنَتِ إِللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنِّبَيِّنَ بِغَنْيِرِ حَقَّ وَيَقْتُلُونَ أَلذِينَ يَامُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ أَلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ مَ بِعَذَابِ ٱلِيهِ ﴿ إِنَّ الْكَبْلِكَ ٱلذِينَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُ مُ فِ إِللَّهُ نَبِ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَصِياتَ ٢

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ كُفَاءُ ومُواقِعَ الغُنَّةُ (حركتان) ● تَفَخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ○ مـــدّ حــركتـــان 5 2 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ○ قلقلــة مُؤَوَّ الْعَجْمَا

أَلَرَ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ أَلْكِتَابٍ يُنْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابٍ إِللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكِنَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا أَلْنَارُ إِلَّا أَيَّامًا مُّعَدُودَ تِ وَغَيُّهُمُ فِ دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُنَ ١٠٠ فَكُيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ ۗ ﴿ قُلُ إِللَّهُ مَا اللَّهُ مَاكِ ٱلْمُلِّكِ تُولِے إِلْمُلْكَ مَن تَشَاَّهُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاَّهُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاَّهُ وَتُعِرزُ مَن تَشَاءُ بِيكِ لَ ٱلْخَبِرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ ۗ ﴿ ثُولِجُ البَّلَ فِ إِلنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي إِليْ لِي وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ لَّا يَتَّخِذِ إِلْمُومِنُونَ أَلْكِيْفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ إِلْمُومِنِينَّ ۗ وَمَنْ يُّفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَللَّهِ فِي شَرْءٍ إِلَّا أَن تَسَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُهَا ﴿ وَيُحَذِّدُكُمُ اللَّهُ نَفْسَا ﴿ وَإِلَى أَللَّهِ إِلْمَصِارِ ۗ ﴿ قُلُ عَلَّمَ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ الْمَصِارِ ۗ ﴿ قُلُ اللَّهِ الْمَصِارِ ۗ ﴿ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمُ أَوْ تَبُدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهِ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ فَدِيرٌ ﴿

همد 6 حركات لـزوما قمد 2 أو 4 أو 6 جوازاً الله الله إخفاء ومواقع الغُنّة (حركنان) و تفخيم في مد مشبع 6 حركات و محد حركتان و 5 3 وادغام و ما لا يُلفَــظ و قلقلــة

3 (1) (1)

6 4

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ لِمُحْضَالًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِن شُوَّءٍ تُودُّ لُوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَعِيدًا ۖ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَاللَّهُ رَءُونَ ۚ بِالْعِبَادِ ﴿ قُلِ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ أَللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ﴿ قُلَ ٱطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُوكَ ۗ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكِفِرِينَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَفِي ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنَ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِذْ قَالَتِ إِمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَكَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَآ أَنْفِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ أَلذَّكُوكَالُانِينٌ ۖ وَإِنِّے سَنَّيْتُهَا مَرْيَكٌّ ۗ وَإِنِّ أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ أَلشَّيْطُنِ الرَّجِيمِ ۗ ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنَّبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًّا ۗ وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا ۗ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَــا زَكَرِيًّا مُ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَمَرْيُمُ أَنِّي لَكِ هَنَّا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ إِنَّهِا

همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات

أب 6 مُؤَوَّ النَّوْمُ ال

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا ۗ رُبُّكُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِحِ مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ فَاكَادَتُهُ الْمَكَيِّكُةُ وَهُوَ قَايِمٌ ۗ يُصَلِّع فِي إِلْمِحْرَابِ أَنَّ أَللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيِيٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ أَلْلَهِ وَسَيِّيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّتَا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَكَالَ رَبّ أَيْنَ يَكُونُ لِهِ غُلَمٌ وَقَدَ بَلَغَنِيَ أَلْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكٌ أَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ قَالَ رَبِّ إِجْعَلَ لِيَ ءَايَا ۗ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ أَلنَّاسَ ثَكَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْنَّا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكِيْرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ إِلْمَكَيِّكَةُ يَهُرِيكُمُ إِنَّ أَللَهَ إَصَّطَفِيْكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفِيْكِ عَلَىٰ نِسَآءِ إَلْعَكُمِينَ ﴿ يَهُ يَكُرُيكُمُ الْفَنْتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِے وَارْكِعِ مَعَ أَلَّكِعِينَ اللهِ ذَلِكَ مِنَ ٱلْبَاءِ إِلْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكً ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِ مُو إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمُ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ إِلْمَلَتِهِكَةُ يَكُرُيكُمُ إِنَّ أَلَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهٌ السَّمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى إَنَّ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي إِلدُّنِّيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ أَلْمُقَرَّبِينَّ ﴿

عزب 6 مِنْ وَالْعَقِمُ الْعَقِمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي إِلْمَهُدِ وَكَهُلَّا ۚ وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۗ ﴿ قَالَتَ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِے وَلَدُ ۗ وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِے بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ إِللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءٌ ۚ إِذَا قَضِيَّ أَمِّرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ﴿ إِنَّا وَيُعَلِّمُهُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِيْةَ وَالإِنجِيلَ وَرَسُولًا اِلَىٰ بَنِے ٓ إِسْرَاءِيلَ أَنِ قَدْ جِثْتُكُم بِنَايَةٍ مِن رَّبِكُمْ ۗ إِنِّ أَخْلُقُ لَكُمُ مِنَ أَلْطِينِ كَهَيْءَةِ إِلْظَيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طُلَيًّا بِإِذْنِ إِللَّهِ وَأَبْرِعُ الْلَكِمَهُ وَالْابْرَضَ وَأُحْجِ إِلْمَوْتِي بِإِذْنِ إِللَّهِ ۗ وَأُنَبِّتُكُم بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمُ إِن كُنتُم مُومِنِينَ ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرِهِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلذِے حُرِّمَ عَلَيْحَكُمُ ۗ وَجِثْ تُكُمُ بِعَايَةٍ مِن زَبِّكُمُ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ﴿ إِنَّ أَللَهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَا هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ ۞ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسِي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنَ اَنصَارِى إِلَى أَللَّهِ قَالَ أَلْحُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ عَلَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ ۖ إِنَّ اللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ ۖ إِنَّ

رُب 6

رَبُّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا أَلرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ أَلْشُهُدِينَ ﴿ وَمُكَرُواْ وَمُكَرُ أَلِنَّهُ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِينَ اللَّهُ إِذْ قَالَ أَللَّهُ يَعِيسِيَّ إِنَّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىّٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ أَلَذِينَ كَفَرُوا ۚ وَجَاعِلُ الَّذِينَ إَتَّبَعُوكَ فَوْقَ أَلَذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيكَمَا ۗ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ۖ ﴿ فَأَمَّا أَلَايِنَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي إِلدُّنبِ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُ م مِن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا أَلَذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَنُوَفِّيهِ مُواكُمُ مُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ ذَ لِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَايَتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ إِنْ مَثُلَ عِيسِيٰ عِندَ أَللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمٌّ خَلَقَتُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنَّ فَيَكُونَ ﴿ الْحَقُّ مِن زَيِّكٌ ۚ فَلَا تَكُنَّ مِنَ ٱلْمُسْتَرِينَ ۗ ﴿ فَمَنَّ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوَا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُنَّ نَبْتَهَلَ فَنَجْعَلَ لَّعْنَتَ أَللَّهِ عَلَى أَلْكَ لِإِينَ ﴿

يُنْ الْعُلِيمُ الْعُلِمُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِيمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِيمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِيمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِل

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنِ اللَّهِ اِلَّا أَلَيُّ ۗ وَلِيَّ ٱللَّهَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ أَلَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ ٢ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْرَ أَلَّا نَعْدُ بِلَا أَلَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا آرُبَابًا مِن دُونِ إِللَّهِمْ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشَّهَــ دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ ﴿ يَكَأَهُلَ أَلْكِتَكِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِنْرَهِيمٌ وَمَا أُنزِلَتِ إِلتَّوْرِنةُ وَالِانجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَانَتُمُ هَنَوُلآءِ خَجَبْتُمُ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُهُ لَا تَعَلَّمُونَ إِنَّ هَا كَانَ إِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِماً ۚ وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَّ ١ إِنَّ أَوْلَى أَلْنَاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلذِينَ إَتَّبَعُومُ وَهَلَاا أَلنَّبِيءٌ وَالذِينَ ءَامَنُوا ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُومِنِينَ إِنَّ إِنَّ وَدَّت طَّآبِهَةً مِّنَ اَهْ لِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُورٌ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ۗ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِنَايَنِ إِللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ فَيَ

عزب 6

يَّنَأَهُلَ أَلْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُوبَ أَلْحَقَّ وِالْبَطِلِ وَتُكُنُمُونَ أَلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنَ اَهُلِ إِلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِالذِحْ أُنِزِلَ عَلَى أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ أَلَنَّهَادِ وَاكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ إِنَّ وَلَا تُومِنُوا إِلَّالِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ ۖ قُلِ إِنَّ أَلْهُدِىٰ هُدَى أَلِلَهِ أَنْ يُوتِيَ آحَدُ مِثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمُ ۖ أَوْ يُحَاجُّوُكُمُ عِندَ رَبِّكُمْ قُلِ إِنَّ أَلْفَضْ لَ بِيَدِ إِنَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاَّةٌ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ يَخْتَصُّ بِرَحْ مَتِهِ مَنْ يَشَاءً ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْ لِ إِلْعَظِيمِ عَنْ أَهُ لِ إِلْكِتَابِ مَن إِن تَامَنُهُ بِقِنطارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكً ۚ وَمِنْهُم مِّنِ إِن تَامَنْهُ بِدِينِارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَابِمًا ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي إِلَامِيِّتَنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۗ بَلِي مَنَ اَوْفِي بِعَهَدِهِ وَاتَّتِي فَإِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ أَلذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ إِللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمُ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ﴿

3 以影影

وَإِنَّ مِنْهُ مَ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِ نَتَهُم بِالْكِئْبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ أَلْكِتُكِ وَمَا هُوَ مِنَ أَلْكِتُكِ ۖ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ ۗ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ ۗ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ اَنْ يُوتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمُ وَالنُّهُ ثُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبسَادًا لِے مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيتَنَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٱلْكِئبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَذَرُسُونَ ﴿ وَلَا يَامُرُكُمُۥ أَن تَنْحِذُوا الْمُلَكِّكَةُ وَالنَّبِيِّءِ نَ أَرْبَابًا ﴿ اَيَامُرُكُمْ وِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَ اَنتُمْ مُّسَلِمُونَ ۗ ﴿ وَإِذَ أَخَذَ أَللَّهُ مِيثَقَ ٱلنِّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْنَكُمْ مِن كِتَاب وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ فَالَ ءَ أَفْرَرْتُهُ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمُ وإِصْرِتْ قَالُوٓا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ۗ ۗ فَمَن تَوَلِّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ فَكُمْ الْفَسِقُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ أَفَغَيْرُ دِينِ إِللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي إِلسَّمُونِ وَالْارْضِ طُوِّعُنَا وَكُرُها وَ وَإِلَيْهِ ثُرُجُعُونَ ١

همد 6 حركات لـزوماً 
 همد 6 حركات لـزوماً 
 همد 6 حركات لـزوماً 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

3 4 4 1 4 1

چزب 6

قُلَ - امَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرُهِيهَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ فَا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ أَلِاسْكَمِ دِينًا فَكَنْ يُنْقَبَلَ مِنْهُ ﴿ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَافِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّه كَيْفَ يَهْدِ إِللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ أَلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنَتُّ وَاللَّهُ لَا يَهَدِ إِلْقَوْمَ أَلْظَلِمِينَ ﴿ أَوْلَيْكَ جَزَآ وُهُمُ ﴿ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ أَلَّهِ وَالْمَلَتِهِكُةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ١ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَهَ لَحُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيحٌ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ إَزْدَادُواْ كُفَرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمَّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الضَّالُونَ ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَنَّ يُقْبَلَ مِنَ اَحَدِهِم مِّلْهُ الْارْضِ ذَهَبَا وَلَوِ إِفْتَدِىٰ بِهِ ۗ أُوْلَئِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيهٌ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّن نَصِرِينَ ۖ

النابية النابي

لَن نَنَالُواْ الْمِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُونَ ۚ إِنَّ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَرْءِ فَإِنَّ أَللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ فَيْ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِّ إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرِيَّةُ ۚ قُلَ فَاتُوا بِالتَّوْرِيْةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَيْدِقِينَ ﴿ فَمَنِ إِفْتَرِىٰ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ مِنَ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ إِنَّ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ أَلَّهُ ۚ فَاتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبَّهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلذِے بِبَكَّةَ مُبَرِّكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِي فِيهِ ءَايَتُ ابِيِّنَاتٌ مُّقَامُ إِرَهِيكً وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۚ وَلِلهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ أِلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ أَلْكِئُكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَي قُلْ يَتَأَهَّلَ أَلْكِئُكِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ مَنَ - امَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَــَدَآا ۗ وَمَا أَللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَغَمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِنَ أَلذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كِفِرِينَ ۖ ﴿

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُنتَلِى عَلَيْكُمْ ۗ ءَايَنتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُكُ وَمَنْ يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٌ ﴿ اللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٌ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا اِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُهَالِهِ ۗ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ فَكُ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ إِللَّهِ جَمِيعًا ۗ وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ إِذْ كُنتُمْ ۗ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَّا ۚ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنِّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَعَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ أَمَّاكُونَ ﴿ وَلَتَكُنَ مِنكُمُ ۗ أُمَّةً يَدُّعُونَ إِلَى أَلْخَيْرٍ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُقلِحُونَ ﴿ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُقلِحُونَ ﴿ وَأَوْلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ تَفَنَّرَقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنَ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَكُّ ۖ وَأُوْلَيِّكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَا يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ فَذُوفُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ فَامَّا ٱلَّذِينَ إَبْيَضَتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ إِللَّهِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا خَالِدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَك اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ وِالْحَقِّ وَمَا أَلَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَلَمِينَّ ﴿

) مدّ 6 حركــات لــزوماً • مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً • إخفاء ومواقع الغُنّة (حركنان) • تفخيم • مدّ مشبع 6 حركات • مــدّ حــركتــان 6 3 • إدغـــام . ومــا لا يُلفَــظ • قلفلــة

چزب 7

3 即规则统

وَلِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ ۗ وَإِلَى أُلَّهِ تُرْجَعُ الْامُورُ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتَةٍ اخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ إِلْمُنكَرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلُوَ-امَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُومِنُوكَ " وَأَكُ ثُرُهُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ إِلَّا أَذَى لَا يُضُرُّوكُم الْفُسِقُونَ ﴿ إِلَّا أَذَى وَإِنْ يُقَدِيلُوكُمْ يُولُوكُمُ الآدُبُنَ أَنَهُ لَا يُنصَرُونَ إِنَّ اللَّهُ مُرَبَّ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ ۚ إِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ أَللَّهِ وَحَبّْلِ مِّنَ أَلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ أَللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ الْمَسْكُنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَيَقْتُلُونَ أَلَا نُبِئَآءَ بِغَيْرِ حَقٌّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠ كَيْسُواْ سَوَآهُ مِّنَ اَهْلِ اِلْكِتَابِ أَمَّةٌ قَابِهَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ أَلِيلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ۚ ۚ ۚ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَامُرُونَ إِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ إِلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِ إِلْخَيْرَاتِ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۗ إِنَّ وَمَا تَفْعَـ لُواْ مِنْ خَيْرٍ فَكَن تُكَفَرُوهٌ ۗ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِالْمُتَّقِينَ ۗ ﴿ إِلَّهُ عَلِيكُمْ بِالْمُتَّقِينَ ۗ ﴿

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات الله مدً 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همدً مشبع 6 حركات الإسكام على مستركتان 6 4 السلم السلم

رُب 7

إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَينَ عَنْهُمُ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ أَللَّهِ شَيْئًا ۚ وَأُوْلَئِهِكَ أَصْحَابُ الْهَارِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ ۖ شَيْ مَثُلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ إِلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نَيا كَمَثُلِ رِبِجٍ فِبِهَا صِرُّ اَصَابَتَ حَرَّثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ إِنَّا يُكَايُّهَا أَلَّذِينَ ءَ امَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَا لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِيُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ إِلْبَغَضَاءُ مِنَ اَفُوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُۥ أَكُبُرُ قَدَ بَيَّنَّا لَكُمُ الآينتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هَ آنتُمُ ۚ أَوْلَاء يَجُبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُومِنُونَ بِالْكِئْبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُمُ الْانَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ إِلْصُّدُونِ اللَّهِ مَا لَكُمْ بِذَاتِ إِلْصُّدُونِ اللَّهِ مِنَ ٱلْغَيْظِ بِذَاتِ إِلْصَّدُونِ اللَّهِ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُونِ اللَّهِ إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ ۗ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّئَةً يَفُرَحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ۗ إِنَّ أَلَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيكًا ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ اَهْلِكَ تُبُوِّئُ الْمُومِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۖ شَيَعُ عَلِيمٌ ۖ شَيْعَ

عزب 7 من النبالة 3

إِذْ هَمَّت طَّآيِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا ۖ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ إِلْمُومِنُونَ ﴿ فَإِنَّ وَلَقَدٌ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ \* أَذِلَهُ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّونَ ۖ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُومِنِينَ أَلَ يُكَفِيَكُمُ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَالَفِ مِنَ أَلْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِن يَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَاتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُمُ رَبُّكُم مِخَمْسَةِ ءَالَافِ مِنَ أَلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوَّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرِىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَعِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا أَلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ إِللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنَقَلِبُواْ خَابِبِينَ ﴿ لَيْ لَيْسَ لَكَ مِنَ أَلَامْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُۥ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوتَ ﴿ وَلِهِ مَا فِي إَلْسَمُوتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يُشَاَّهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءٌ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ﴿ يَاللَّهُ عَالَمُهُمَا أَلذِينَ عَامَنُوا لَا تَاكُلُوا الرِّبَوَا أَضَعَافًا مُّضَعَفَا مُّضَعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ فَإِنَّقُوا النَّارَ التِي أَعِدَتَ لِلْكِفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۗ

همد 6 حركات الـزوما 
 همد 2 حركات الـزوما 
 همد 6 حركات الـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

عِزْب 7 مِنْ الْخَيْلَةِ 3 مِنْ الْخَيْلِيْقِ 3 مِنْ الْخَيْلِقِ 5 مِنْ الْخِيْلِقِ 5 مِنْ أَلْفِيلِقِ 5 مِنْ أَلْفِيْلِقِ 5 مِنْ أَلْفِيلِقِ وَلِيْفِقِ أَلْفِيْلِقِ 5 مِنْ أَلْفِيْلِقِ 5 مِنْ أَلْفِيلِق

سَارِعُوَّا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهُمُهَا أَلْسَكُوَتُ وَالْارْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ مُنفِقُونَ فِي إِلسَّرَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِمِينَ أَلْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ إِلنَّاسٍ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۚ ۚ ۚ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْظَلُمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمٌّ وَمَنْ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَلَنَّهُ ۖ وَكُمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعَلَمُونَ فَيْ أَوْلَتِمِكَ جَزَآؤُهُم مَّغَفِرَةً مِّن رُّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِع مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَنِعْمَ أَجُرُ الْعَسْمِلِينَ ﴿ فَلَتَ مِن قَبْلِكُمْ سُنَى ۗ فَالِكُمْ سُنَى ۗ فَسِيرُواْ فِي الْارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۖ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْنَزُنُواْ وَأَنْتُمُ ۚ الْاعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُومِنِينَ ﴿ إِنْ يُمْسَسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ أَلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلُّكَ أَلَايَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ أَلنَّاسٍ ۗ وَلِيَعُكُمَ أَللَّهُ اللَّذِينَ ءَ مَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُدَآ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِوِينَ ۗ

هد 6 حركات لـزوما قد 2 أو 4 أو 6 جوازاً العلم المناع ومواقع الغُنّة (حركنان) قات تفخيم هد 6 حركات العلم العلم

عنب 7 منية النافيات

وَلِيُمَجِّصَ أَللَهُ الذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ ٱلْكِفِرِينَ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمُ ۚ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَكُمَّا يَعْلَمِ إِللَّهُ الذِينَ جَالَمَ لُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّهِ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَد رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ **اِلَّارَسُولُ قَدَّ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ اِلرُّسُلَّ ۚ أَفَإِيْنِ مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ** إَنْقَلَتْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبٌ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرُّ أَنَّهُ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِ إِنلَّهُ الشَّنكِرِينَّ شِهُ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ إِلَّهِ كِنَا مُّوَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُردُ ثَوَابَ أَلدُّنْيِا نُوتِهِ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوتِهِ عَ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِے الشَّكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَبِتِ وَقُدِلٌّ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ۚ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اِللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا إَسْتَكَانُوا ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّهِ إِنَّ اللَّهِ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا إَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي ۖ أَمْرِنَا وَثَبِّتَ آقَدَامَنَا وَانصُرَّنَا عَلَى أَلْقَوْمِ إِلَّا عَلَى أَلْقُومِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ ثَوَابَ أَلدُّنْيا وَحُسَّنَ ثُوَابِ إِلَا خِرَّةً ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۗ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَّا يَّهُا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ الذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَانِقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ بَلِ إِللَّهُ مَوْلِمُ حَكَّمٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِينَ ﴿ سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشَرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ سُلُطُ اللَّهِ وَمَأْوِلَهُمُ النَّارُّ وَبِيسَ مَثُوَى أَلظَّلِمِينَ ۚ ۞ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ ۚ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنَازَعُتُمْ فِي إِلَامْ رِوَعَصَيْتُم مِنْ بَعَدِ مَا أَرِيكُم مَّا تُحِبُّونَّ مِنكُم مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنكُم مَّنْ يُرِيدُ اللَّخِرَة ۗ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنَاحُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضَهِ إِ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ الْوُنَ عَلَىٰ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِ- أَخْرِنكُمْ فَأَثْبَكُمْ عَمَّا بِغَدِّ لِكَيْلاتَحُ زَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

چزب 7

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعَدِ إِلْغَيْرِ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشِي طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدَ اَهَمَّتُهُمُ أَنفُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ أَلْحَقِّ ظُنَّ أَلْجَهِلِيَّا ۗ يَقُولُونَ هَلَ لَّنَا مِنَ أَلَامَرٍ مِن شَرْجٌ قُلِ إِنَّ أَلَامُرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي ۖ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَّدُونَ لَكَّ ۗ يَفُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ أَلَامَرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۚ قُل لَوْ كُنْهُمْ فِ بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ أَلذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ أَللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ إِلَّ أُصُّدُورٍ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ تُولُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمَعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا أَلَنَّهُ عَنْهُم ۗ إِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْهُم اللَّه عَنْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُم اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَا عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّ الل ألذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمُ إِذَا ضَرَبُواْ فِي إِلَارْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ أَلَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُونِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحِيِّ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ فَيَ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَوْ مِتُكُمْ لَمَغَفِرَةً مِنَ أَللَّهِ وَرَحُمَةً خَيْرٌ مِنَّا تَجُمَعُونَ ﴿

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ۞ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ۞ ۞ إخفاء ومواقع الغُنَّة (حركـنان) ۞ تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حــركـتــان ۞ ۞ إدغــام . ومــا لا يُلفَــظ ۞ قلفلــة رُب 7

وَلَهِن مِّتُكُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى أَللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ فَيَ عَلَا رَحْمَةِ مِنَ أُللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكٌّ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِ إِلَامْ ۖ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۖ إِنَّ أَللَّهُ مُكُمُّ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يُخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا أَلذِ ٤ يَنصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ ﴿ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُومِنُونَّ ۞ وَمَا كَانَ لِنَجِّ ۗ إَنْ يُغَلُّ وَمَنْ يُغْلُلُ يَاتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ أَلْقِيَـمَا ۖ ثُمُّ تُوَهِّي كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ أَفَكُنُ إِنَّا أَفَكُنِ إِنَّبِعَ رِضُونَ أَللَّهِ كُمَنَّ بَآءَ بِسَخَطِ مِنْ أَللَّهِ وَمَأْوِلُهُ جَهَنَّمٌ ۗ وَبِيسَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَجَنْتُ عِنْدَ أَلَهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۗ ﴿ لَقَدُ مَنَّ أَللَهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ اَنْفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمُ وَ ايكتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِئَب وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ اَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدَ اَصَبَتْمُ مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ وَأَنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۚ إِنَّ أَللَهَ عَلَىٰ كُلِّ شَےْ ءِ قَدِمِرٌ ۖ ﴿ قَالَ

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

ب 8 فِيْنَوُ النَّفِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفِيْمِ النَّفِيْمِ النَّفِيْمِ النَّفِيْمِ النَّفِيْمِ النَّفِيْمِ النَّفِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيمُ النَّفْلِيْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّامِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النّلْفِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيْمِ النَّفْعِيمُ النَّفِي النَّفْعِيمُ النَّلْعِيمُ النَّلْمُ النَّفْعِيمُ النَّفِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّلْمُ النَّفْعِيمُ النَّلْمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّلْمُ النَّفْعِيمُ النَّلْمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّفْعِيمُ النَّالْمُعِيمُ النَّامِيمُ النَّلْمُ النَّمُ الْمُعِلِيْكُ الْمُعِلِيلِيْكُ الْمُعِلِيْ

وَمَا أَصَابَكُمُ يَوْمَ اَلْتَقَى أَلْجَمَعَانِ فَبِإِذْنِ إِللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلذِينَ نَافَقُوا ۗ وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا قَايِتُلُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَوِ إِذْفَعُوا ۚ قَالُواْ لَوَ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَكُمْ ۚ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُوهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ إِنَّهِ أَلَذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمُ وَقَعَدُواْ لَوَ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَادْرَءُواْ عَنَ اَنفُسِكُمُ اَلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ الذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ إِنَّهِ أَمْوَتًا ۖ بَلَ اَحْيَاتًا ۚ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَإِنَّ فَرَحِينَ بِمَا عَايِنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَيَسْتَبَشِرُونَ بِالذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِنْ خَلْفِهِمُۥ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ ۞ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ أَللَّهِ وَفَضَّلِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحٌ لِلذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمٌ وَاتَّقُواْ اَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل إلذِينَ قَالَ لَهُمُ أَلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمُ ۚ إِيمَانًا ۗ وَقَالُواْ حَسَبُنَا أَلَلُهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ۗ

) مدّ 6 حركات لـزوماً ۞ مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمُواقَعَ الغُنَّةُ (حركتان) ۞ تَفَخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ۞ مـدّ حـركتــان ﴿ 7 ۞ إدغــام . ومـا لا يُلفَــظ ۞ قلقلـة

عِزْب 8 فِيْوَ الْعَلِمُاتُ

فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ أَنلُهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُّهُمْ سُوَّةٌ وَاتَّبَعُواْ رِضُونَ أَللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَلٍ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّهَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ ۗ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّومِنِينَ ۗ ﴿ وَلَا يُحَزِنِكَ أَلذِينَ يُسَرِعُونَ فِي إِلْكُفْرٍ إِنَّهُمْ لَنُ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي اللَّاخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلِذِينَ إَشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَنُ يَضَرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ اللِّهُ اللَّهِ وَلَا يَعْسِبَنَّ الذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمَّلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِ ۗ إِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوۤ إِنْ عَالَّا وَلَمُهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ مَا كَانَ أَلَهُ لِيَذَرَ أَلْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَـآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ ۗ وَلَكِئَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَنْ يُشَاَّةً ۚ فَالْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَإِن تُومِنُوا وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ الْجُرُ عَظِيمٌ ۗ ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتِنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ هُوَ خَيَّرا لَهُمْ بَلَ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخِلُوا بِدِيوْمَ ٱلْقِيكَمَا ﴿ وَ لِلهِ مِيرَثُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ۖ

همدُ 6 حركات لـزوماً ۞ مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً ۞ إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) ۞ تفخيم
 همدُ مشبع 6 حركات ۞ مـد حركتان 73 ۞ إدغام . وما لا يُلفَــظ ۞ قلقلـة

لَّقَدُّ سَمِعَ أَلَّهُ قَوْلَ أَلذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ أَللَّهَ فَقِيرٌ ۗ وَنَحَنُ أَغَٰذِيآاً ۗ سَنَكُتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْلَائِبَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَرِيقٌ ۞ ذَٰلِكَ بِمَا قَدُّمَتَ اَيَدِيكُمُ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِلَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُومِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَاتِينَا بِقُرْبَانِ تَاكُلُهُ ۚ النَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبِّلِ إِلْبَيِّنَاتِ وَبِالذِ عُلْتُكُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ اللَّهِ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ إِلْمُنِيرِ ١ الْمُنِيرِ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَةُ الْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ أَلْقِيمَ لَوَّ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النِّبَارِ وَأَدْخِلَ أَلْجَنَّةَ فَقَدٌ فَارًّا ۗ وَمَا أَلْحَيَوْهُ الدُّنْيِآ إِلَّا مَتَنَّعُ الْفُرُورِ فِي لَتُبْلُونَ فِي الْمُثَلِونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَعُنَ مِنَ أَلذِينَ أُوثُواْ الْكِتَب مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ أَلَذِينَ أَشْرَكُوٓ أَذَّى كَثِيلَّ وَإِن تَصُبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِرِ إِلْامُورِ فَهِ

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ۞ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللهُ اللهُ وَمُواقِعِ الغُنَّةُ (حركتان) ۞ تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حــركتـــان 7 4 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلـة سُرُفِ 8 مُنْوَوُ النَّهِ فِيلَاتُ

وَإِذَ آخَذَ أَلَّهُ مِيثَقَ أَلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُواْ بِهِ مُنَا قَلِيلًا فَبِيسَ مَا يَشْتَرُونَ إِنَّ اللَّهِ لَا يَحْسِبَنَ أَلذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحَمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسِبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ أَلْعَذَابٍ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيثُو ﴿ وَلِهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرِّءٍ قَدِيُّ ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرِّءٍ قَدِيُّر ﴿ إِنَّهُ اِنَّ فِي خُلِقِ إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَاخْتِلَفِ إِليْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيْتِ لِإُوْلِے إِلَا لَبَبِ ﴿ إِلَا لَبِبِ ﴿ إِلَا لَبِبِ ﴿ إِلَّهِ مِنْ مَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ إِلسَّمَوْتِ وَالارْضِّ رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِنَطِلًا سُبْحَنَكً فَقِنَا عَذَابَ أَلْهَارِّ ١ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ إِلنَّارَ فَقَدَ اَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ اَنِصِارٌ ﴿ اللَّهِ كُنَّا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِكِ لِلإِيمَانِ أَنَ -امِنُواْ بِرَبِكُمْ فَعَامَنًا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ أَلَا بِرِارٌ ﴿ فَهِ كَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدتُّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخُزِنَا يَوْمَ أَلْقِيكُمَةً إِنَّكَ لَا تُخَلِفُ الْمِيعَادُّ اللَّهِ

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَمَا لَا يُلْفَــظُ ﴿ وَ فَلَقَلَـةُ وَمُوافَعَ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ● وما لا يُلفَــظ ۞ قلقلــة ﴿ وَ فَلَقَلَـةُ وَمَا لَا يُلفَــظ ۞ قلقلــة

حِزْب 8 فِيْنَوُ النَّهِ فِيلَةِ النَّهِ فِيلَةً النَّهُ فِيلًا النَّهُ فِيلًا لِنَّهُ فِيلًا لِنَّهُ فِيلًا لِمُنْ النَّهُ فِيلًا لَهُ فِيلًا لِمُنْ النَّهُ فِيلًا لِمُنْ النَّهُ فِيلًا لِمُنْ النَّهُ فِيلًا لَهُ فِيلًا لِمُنْ النَّهُ فِيلًا لَهُ فَالْمُنْ النَّهُ فِيلًا لَهُ لِمُنْ النَّهُ فِيلًا لَهُ لِمُنْ النَّهُ فِيلًا لَهُ فِيلًا لِمُنْ النَّهُ فِيلًا لِمُنْ النَّالِي فِيلًا لِمُنْ النَّالِي الْمُنْ الْم

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ وَيُهُمُ إَنِّ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِّنكُم مِّن ذَكَرِ اَوُ انتَىٰ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ فَالذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِ وَقَانَتُلُواْ وَقُبِلُواْ لَأُكُوِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ جَنَّتٍ جَنَّدِ عَنِي تَحْتِهَا أَلَانْهَارُ ثُوَابًا مِنْ عِندِ إِللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندُهُ حُسَّنُ الثَّوَابِ ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَدِّ الْفِيَّ مَتَكُمُّ قَلِيلًا ۗ ثُمَّ مَأْوِلَهُمْ جَهَنَّمٌ ۗ وَبِيسَ أَلِمَا ۗ ﴿ فَإِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلَّهُ الْ رَبُّهُمْ لَمُمُ جَنَّتُ تَجُرِهِ مِن تَعْتِهَا أَلَانَهُمْ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلَا مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَمَا عِندَ أَللَّهِ خُيْرٌ لِلْالْزِلْرِ ﴿ فَا وَإِنَّ مِنَ اَهْلِ اِلۡكِتَابِ لَمَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِحَايَاتِ إِللَّهِ ثُمَنَّا قَلِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُواكِمُهُ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ يَا يَكُايُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ النَّايَاءِ النَّايَاءِ اللَّهُ النَّايِّاءِ اللَّهُ النَّايِّاءِ اللَّهُ النَّايِّاءِ اللَّهُ النَّايِّاءِ اللَّهُ النَّايِّاءِ اللَّهُ النَّايِّاءِ اللَّهُ اللَّهُ النَّايِّاءِ اللَّهُ النَّايِّاءِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

© مدّ 6 حركات لـزوماً ۞ مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ۞ الخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) ۞ تفخيم ۞ مدّ مشبع 6 حركات ۞ مـدّ حـركتـان 76 ۞ إدغـام . ومـا لا يُلفَــظ ۞ قلقلـة 4 115001 504

جزب 8

بسيرالله الرحم التحالي

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اِتَّقُوا رَبُّكُمُ الذِے خَلَقَكُمُ مِن نَّفَسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

ا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآا ۖ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلذِے تَسَّآءَ لُونَ

بِهِ وَالْارْحَامُ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبُ اللَّهِ وَالْارْحَامُ الْمِينَ أَمْوَلَهُمْ

وَلَا تَنَبُدُّلُوا الْخَيِيثَ وِالطَّيِبِ وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَلَهُمُ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِلَىٰ الْمَعْلِمُ اللَّهُ اللّ

مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ أَلنِسَاءِ مَثْنِي وَثُلَثَ وَرُبِيعٌ فَإِنْ خِفْنُمُ وَأَلَا نَعْدِلُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ أَلنِسَاءِ مَثْنِي وَثُلَثَ وَرُبِعٌ فَا فَإِنْ خِفْنُمُ وَأَلَا نَعْدِلُوا فَوَا اللهِ فَعَوْلُوا اللهِ وَعَالَوا فَوَا اللهِ وَعَالَوا فَوَا اللهِ وَعَالَوا فَوَا اللهِ وَعَالَوا فَا اللهِ وَعَالَوا اللهِ وَعَالَمُ اللهِ اللهِ وَعَالَمُ اللهِ وَعَالَمُ اللهِ وَعَالَمُ اللهِ اللهُ وَعَالَمُ اللهُ وَعَالَمُ اللهُ اللهِ اللهُ وَعَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَالَمُ اللهُ وَعَالَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عَوْجِدَهُ أَوْ مَا مُنْعَتَ أَيْمُنْهُمُ \* دَلِكَ أَدِينَ أَوْ تَعُوْلُوا اللَّهِ وَعَالَمُ وَعَالَمُ اللَّهُ اللِّسَاءَ صَدُقَانِهِنَّ نِحُلَةً ۚ فَإِن طِلْهِنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا ۗ

هَنِيْعًا مُّنِيْعًا إِنَّ وَلَا تُوتُوا السُّفَهَاءَ امْوَلَكُمُ البِّهِ جَعَلَ أَللَّهُ لَكُور

قِيمَا ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمَنْ قَوْلًا مَّعْرُوثَا ﴿ وَالْمُنْكُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّاللَّا اللَّاللَّ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ وَلَا تَاكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكُبُرُوا وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلَ بِالْمَعُرُونِ فَإِذَا دَفَعِيرًا فَلْيَاكُلَ بِالْمَعْرُفِ فَإِذَا دَفَعَتُمُ وَإِلَى اللَّهِ حَسِيبًا ﴿ فَإِذَا دَفَعَتُمُ وَالْمَهُمُ وَأَمْوَلُهُمُ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمٌ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ فَيَ اللَّهِ حَسِيبًا ﴿ فَيَ اللَّهِ حَسِيبًا ﴿ فَيَ

© مدّ 6 حركــات لــزوماً ۞ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ۞ إخضاء ومواقع الغُنّة (حركتان) ۞ تضخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حــركتـــان 7 7 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة حِزْب 8

لِّارَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ أَلُوَ لِدَنِ وَالْاقْرَبُونَ وَالنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمًّا تَرُكَ أَلُولِدُنِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ نَصِيبًا مَّفَرُوضَا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ أَلْقِسْمَةَ أَوْلُوا الْقُرِّينِ وَالْبِئَكِينِ وَالْمَسَحِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنَّةٌ ۗ وَقُولُواْ لَمُنْهُ قَوْلُا مُّعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ أَلَذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ ۚ فَلَيَ تَقُواْ اللَّهَ وَلَيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۗ ۞ إِنَّ أَلِذِينَ يَاكُلُونَ أَمُولَ أَلْيَتَهِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُو اللَّهُ فِ- أَوْلَىدِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ إِلْانتُيَانِي ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاَّةً فَوْقَ إَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكًّ ۗ وَإِن كَانَتَ وَحِـدَةً فَلَهَا أَلْنِصْفً ۚ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا أَلْسُكُسُ مِمًّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُۥ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ إِلتُّلُكُّ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَالِأُمُهِ إِللَّهُ دُكَّ مِنْ بَعَدِ وَصِيتَةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنِ ۗ اِبَآ قُكُمْ وَأَبْنَآ قُكُمْ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمُۥ أَفَرَبُ لَكُو نَفْعًا ۗ فَرِيضَةً مِّنَ أَنَّهِ إِنَّ أَنَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ إِنَّ أَنَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُلُ أَزُوجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنُ لَّهُنَّ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةِ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ أَلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ ۚ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَا اللَّهُ يَكُن لَّكُمْ وَلَا ا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُ نَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمًّا تَرَكَمُ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٌ ۖ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَمَةً آوِ إِمْرَأَةً وَلَهُ وَلَهُ أَخُ آوُ اخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُّ فَإِن كَانُوٓ ٱكَثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي إِلتَّكُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِ بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَاَّرٌ وَصِيَّةً مِنَ أَلَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عُدُودُ اللَّهُ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ثُدُخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهِ الْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَنْ يُعْصِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, نُدْخِلْهُ

نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينًا فِيهَا فِيهَا فَهُ عَذَابُ مُهِينًا فَهُ فَهِينًا فَهُ فَهُ فَهُ • مذَهُ حركان لـزوما • مذَكَ أو 4 أو 6 جوازاً وصلى • إعفاء ومواقع الغُنّة (حركنان) • تفخيم • مدّ مشبع 6 حركان • مدّ حركنان 79 • أوغنام. وما لا يُلفَيظ 4 100011504

جزب 8

وَ النَّتِي يَاتِينَ أَلْفَاحِشَةَ مِن نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ ۗ فِ إِلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفِّهُنَّ أَلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ أَللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَالذِّنِ يَاتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَاۚ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ۗ الله الله الله الله على ألله وللذين يَعْمَلُونَ أَللُّو عِلَالَّهِ عِلَى أَللُّهِ لِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ أَللُّو عِلَا يَعْمَلُونَ أَللُّو عِلَا إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا لَهُ الللَّهُ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٌ فَأُولَئِهِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ إِلتَّوْبَةُ لِلذِينَ يَعْ مَلُونَ أَلسَّيَّ عَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنَّ تُبُّتُ الْكَنَ وَلَا أَلَذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمُ كُفًّا ﴿ ا وُلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُتُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَ امَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمُ وَأَن تَرِثُواْ النِّسَاءَ كَرُهَّا وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَّاتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَا اللهِ ٥ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسِين أَن تَكَرَهُواْ شَيْعًا وَكَعَلَ أَللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا شَيْعًا ﴿

همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 2 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

عنب 8 عنب 8

وَإِنَ اَرَدَتُكُمُ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتِ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمُهُ إِحْدِنَهُنَّ قِنطَارًا فَكَاتَاخُذُواْ مِنْهُ شَيِّكًا اَتَاخُذُونَهُ بُهْ تَنْنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدَ اَفَهٰى بَعْضُكُمُ وَإِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُمُ مِيثَاقًا غَلِيظاً ١ ١ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابِآ وُكَا نَكُم مِّنَ أَلِنِسَآءِ الَّامَا قَدْ سَلَقًا ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ عُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْهَ عَرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمُهَا الْمُهَا الْمُكُمُ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوْتُكُمْ وَعَنَّتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الكخ وَبَنَاتُ الْاحْتِ وَأُمَّهَ تُكُثُمُ النِّحَ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوَتُكُم مِنَ أَلرَّضَعَةٌ وَأُمَّهَتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيِّبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَابٍكُمُ اللَّتِ دَخَلْتُ مِ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ ۚ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايِكُمُ الذِينَ مِنَ اَصْلَىٰ حِثْمٌ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْاخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَقًا ۗ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ أَلِنِسَاءِ اللَّا مَا مَلَكَتَ اَيْمَانُكُمْ كِنَابَ أَلِلَهِ عَلَيْكُمْ ۗ وَأَحَلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُولِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِيتٌ فَمَا اَسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُ مِهِ مِنْ بَعَدِ إِلْفَرِيضَةٌ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا اَنْ يُسْكِحَ أَلْمُحْصَنَاتِ إِلْمُومِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَكَ ٱيُمَنُّكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ الْمُومِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنَا بَعْضٌ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنٌّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَخِذَ تِ أَخُدَانٌ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَ اتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى أَلْمُحْصَنَتِ مِنَ أَلْعَذَاتٍ ۚ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِى ٱلْعَنَتَ مِنكُمَّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمُّ ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسَبِّنَ لَكُمُ وَيَهْدِيَكُمُ شُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواقِعَ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان 8 2 ﴿ وَاعـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُتُوبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَيُرِيدُ الذِينَ يَتَّبِعُونَ أَلشَّهَوَ تِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُولِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنَكُمْ ۗ وَخُلِقَ أَلِانْسَنُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ مَنُوا لَا تَاكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِأَنْكُم بِإلْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ بِحِكْرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ۗ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ ۗ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ فَيْ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَٰلِيهِ نَاراً ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرًّا ﴿ إِن جَنَّنِبُواْ كَبَاِّيرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ ثُلَكُفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُّخِلُكُم مَّنَدُخَلًا كَرِيمًا ال وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ أَللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ لَلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا إَكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكْسَابُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكْسَابُنَّا وَسُّعَلُوا اللَّهَ مِن فَضَٰ لِهِ ۚ إِنَّ أَللَهَ كَاتَ بِكُلِّ شَرْءٍ عَلِيمًا ﴿ فَا إِلَى مَا تَرَكُّ لَا جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكُّ أَلُولِدَنِ وَالْاقْرَبُوتِ مَا وَالَّذِينَ عَقَدَتَ آيَمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُم ﴿ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ فَا

مدّ 6 حركات لـزوماً
 مدّ 6 حركات لـزوماً
 مدّ 6 حركات لـزوماً
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

إلرِّجَالُ قُوَّ مُونَ عَلَى أَلنِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ أَللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنَ امْوَلِهِمْ فَالصَّلِحَاتُ قَنْنِئَتُ حَنْفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ أَللَّهُ وَالنِّح تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًّا إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۚ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكُمًا مِنَ اَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنَ اَهْلِهِ إِنَّ يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوَفِّقِ إِللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَاعْبُدُواْ اللَّهُ ۗ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ۗ وَدِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِے أِلْقُرْبِي وَالْيَتَهِي وَالْمَسَكِينِ وَالْجِادِ ذِي إِلْقُرِينِ وَالْجِارِ إِلْجُنُبِ وَالصَّحِبِ بِالْجَنَّبِ وَابْنِ إِلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَكَتَ اَيْمَنُكُمُّ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ إِلَّا إِنَّ إِلَّذِينَ يَبُخُلُونَ وَيَامُرُونَ أَلنَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكَتُّمُونَ مَا ءَاتِنْهُمُ أَللَّهُ مِن فَضُـلِهِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لِلْحِيْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۗ ١

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

مْزِب 9 مُؤَوَّ النَّكِتَالِة

وَالذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَلَهُمْ رِئَاءَ أَلنَّاسِ وَلَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يُكُنِّ الشَّيْطَانُ لَهُ، فَرينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ - امَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ أَللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرُّةً ۚ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفُهَا وَيُوتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُؤُلاَّهِ شَهِيدًا ﴿ يُوْمَهِذِ يَوَدُّ الذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تَسَوِّى بِهِمُ الْارْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ أَلُّهَ حَدِيثًا ﴿ لَيْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَدَّرُبُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ شُكَرِي حَتَّى تَعَلَّمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِے سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنُّهُم مَّرْضِيَّ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اوْ جَـآءَ احَدُ مِنكُم مِنَ أَلْعَآبِطِ أَوْ لَهُ سَنْمُ النِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا إِنَّ آلَهُ تَرَ إِلَى أَلذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ أَلْكِئَكِ يَشَّتُرُونَ أَلْضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّواْ السَّبِيلِّ

همد 6 حركات لـزوما قمد 2 أو 4 أو 6 جوازاً الله إخضاء ومواقع الغُنّة (حركتان) قضيم
 همد مشبع 6 حركات مسد حركتان 8 5 قلقلة

4 النظالة

جزب و

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ ۚ وَكَفِى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفِى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاشْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي إِلدِينَ ۗ وَلَوَ انَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُمْ وَأَقُومًا ۗ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا أَلَدِينَ أُوتُوا الْكِئَابَ ءَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبَلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبِيْرِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَضْعَبَ أَلسَّبْتٍ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۗ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَأَةً وَمَنْ يُّشَرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ إِفْتَرِى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا ۖ اللهُ اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّحُ مَنْ يَّشَأَةٍ ۗ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَكَهٰنِ بِهِ ۚ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهِ اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ أَلْكِتَابٍ يُومِنُونَ بِالْجِبَّتِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءِ أَهُدِى مِنَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلَّا ﴿

© مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُدَّةُ (حركتان) ◎ تفخيم ﴿ ومدّ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حــركتـــان ﴿ 8 ۞ أدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة

حِزْب 9 فِيَوُ الْمِيَالِيَا ا

ا وَلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ ۗ وَمَنْ يُلْعَنِ إِللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيًّا ۚ إِنَّ آمٌ لَهُمُ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُوتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّ يَحْسُدُونَ أَلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَا إِنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِّهِ ۚ فَقَدَ ـ اتَّيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ١ فَمِنْهُم مِّنَ - امِّنَ بِهِ وَمِنْهُم مِّن صَدَّ عَنْهٌ وَكَهٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا الْكِنَّا إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابِ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ سَنُدْ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجُرِ مِن تَحْنِهَا أَلَانُهُرُ خَلِدِينَ فِهِمَّا أَبَدَّا لَّهُمْ فِبِهَآ أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ۞ إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْامَننتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ بَيْنَ أَلْنَاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِالْعَدْلِي ﴿ إِنَّ أَللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِينِهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَكُ يَنَّا يُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلطِّيعُوا اللَّهَ وَٱطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِے إِلَامْ مِنكُرٌ ۚ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَرْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى أَلْلَهِ وَالرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ وَالْمَاوُا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَّتَحَاكُمُوۤاْ إِلَى أَلطَّغُوتِ وَقَدُ امِرُواْ أَنْ يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيَطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ رَأَيْتَ أَلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتَهُم مُصِيبَةً إِسَا

قَدَّمَتَ اَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعَلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَ اَرَدْنَاۤ إِلَّآ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا فِ قُلُوبِهِ مَ فَأَعُرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مَ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغَا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن زَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ إِللَّهِ وَلَوَ اَنَّهُمُ وَإِذْ ظَلَّمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغَفْرُواْ اللَّهُ وَاسْتَغَفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيـمًا ۖ ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَيُّنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِ-أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ١

مد 6 حركات النزوما في مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مد مشبع 6 حركات في مد حركتان

وَلَوَ اَنَّا كُنَبِّنَا عَلَيْهِمُ أَنُّ افْتُكُوَّا أَنفُسَكُمُ أَوُ اخْرُجُوا مِن دِيْرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمٌّ وَلَوَ انَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَا تَيْنَهُم مِن لَّدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ١ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَتِكَ مَعَ أَلذِينَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّنَا أَوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴿ فَالِكَ أَلْفَضْلُ مِنَ أَنَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ عَلِيكًا ١ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ إِنْفِرُوا جَمِيعَا ﴿ وَإِنْ مِنكُو لَمَن لَّيُبَطِّئَ ۗ فَإِنَ آصَبَتَكُمُ مُصِيبَةً قَالَ قَدَ اَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَرَ آكُنَ مُعَهُمُ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ وَلَهِنَ اَصَابَكُمُ فَضَلٌّ مِّنَ أَللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُلُّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يَلَيْتَنِ كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَّزًا عَظِيمًا ﴿ فَأَيُّفَتِلَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ إِللَّإِسَ

مورا معيمة عن المنتب ا

عِزْب 9 مِنْ النِسَالِةِ

وَمَا لَكُورَ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ إِنَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ أَلرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ إلذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ إَلْقَرْيَةِ إِلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهِ مَا مَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ إِلطَّنْفُوتِ فَقَانِلُوا أَوْلِيَاءَ أَلشَّيَطَانِ إِنَّ كَيْدَ أُلشَّيْطُينِ كَانَ صَعِيفًا ﴿ إَلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاثُوا الزَّكُوا ۗ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ أَلنَّاسَ كَخَشْيَةِ إِللَّهِ أَوَ اَشَدَّ خَشْيَا ۗ وَقَالُوا رَبُّنَا لِمَ كُنَبَتَ عَلَيْنَا أَلْفِنَالَ لَوْلَا أَخْرَنَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٌ قُل مَنْعُ الدُّنيا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ إِنَّهِي وَلَا نُظَلُّمُونَ فَئِيلًا ﴿ آيَنَمَا تَكُونُوا يُدِرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ إِللَّهِ ۗ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكً ۚ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَـُؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ أَللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفُسِكٌّ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَمُولًا وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ أَيْ

همدَ 6 حركات لـزوماً ● مدَ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همدَ 6 حركات لـزوماً ● مدَ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همدَ مشبع 6 حركات ● مد حركتان
 هادغام وما لا يُلفَظ

مَّنُ يُّطِعِ إِلرَّسُولَ فَقَدَ اَطَاعَ أَللَّهُ ۚ وَمَن تَوَلِّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً ۚ فَإِذَا بَـرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ أَلذِ مِ تَقُولٌ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى أَلَّهِ وَكَهِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ۗ ﴿ إِنَّ اَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَ آنَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ إِللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إِخْنِلَنْهَا كَثِيرًا ﴿ فَي وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ أَلَامَنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْ لَوْ لَوْ إِلَى أَوْلِ إَلَامْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنَاجِطُونَهُ مِنْهُمٌ ۗ وَلَوْلَافَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَّبَعْتُهُ اللَّيْبَعْتُهُ الشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكٌّ وَحَرِّضِ الْمُومِنِينَّ الْمُومِنِينَّ الْمُومِنِينَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه عَسَى أَلِلَّهُ أَنْ يَكُفُّ بَأْسَ أَلذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنَكِيلًا ﴿ إِنَّ مَّنْ يُشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يَّشَفَعَ شَفَعَةً سَيِئَةً بِكُن لَّهُ كِفَلُ مِنْهَا وَكَانَ أَلِلَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ مُّقِينَا ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۚ أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ حَسِيبًا ۖ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ حَسِيبًا ۖ

همدً 6 حركات لـزوماً 
 همدً 6 حركات لـزوماً 
 همدً 6 حركات لـزوماً 
 همدً مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

4 النظام

عزب 10

إِللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوُّ لَيَجْمَعَنَّكُمُ وَإِلَى يَوْمِ إِنْقِيكُمْ لَا رَبُّ فِيهُ وَمَنَ آصَّدَقُ مِنَ أَنَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَا لَكُمْ فِ إِلْمُنَافِقِينَ فِتُنَيِّنِ وَاللَّهُ أَرَّكُسَهُم بِمَا كَسَبُوًا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَـ دُواْ مَنَ اَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُُضَلِل إِللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ فَأَوْلُوا لَوَ تَكُفُرُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآةً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَأَوْلِيَّاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُكُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِا نَضِيرًا ١ اِلَّا أَلَذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَنَّ أَوْ جَآ وُكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ وَأَنْ يُتَعَانِلُوكُمْ وَأَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ أَنَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُرُ فَلَقَىٰنُلُوكُمْ فَإِنِ إِعَتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوِا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ أَلَّهُ لَكُو عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُامَنُوكُمْ وَيَامَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا إِلَى ٱلْفِنْنَةِ ٱرْكِسُوا فِيهُمَّا ۖ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُو السَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمُّ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُبِينَا ١١

وَمَاكَاتَ لِمُومِنِ اَنْ يَقْتُلَ مُومِنَا ۖ اِلَّا خَطَانًا ۗ وَمَن قَنَلَ مُومِنًا خَطَكًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِيَةً مُّسَلَّمَةُ إِلَى

أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يُصَدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُومِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةً ۗ وَإِن كَاتَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةً ۞ فَكُن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَكَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ أَللَّهِ وَكَاتَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَيْ وَمَنْ يُفْتُلُ مُومِنَ ا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ, جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ عَالَيْهُ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ۗ وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ ٱلْفِيِّ إِلَيْكُمُ السَّكَمُ السَّكَمُ لَسْتَ مُومِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ الدُّنيا فَعِندَ أَللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرةً ۚ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبُلُ فَمَنَ أَللَهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيَّنُواً ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۖ ﴿

 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إخفاء وما لا يُلفَــظ ● مد حرکتان | 93 🥮 مدّ مشبع 6 حركات

لَّا يَسْتَوِى إِلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ غَيْرَ أُوْلِحِ إِلضَّرَدِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ أَللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى أَلْفَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلَّا وَعَدَ أَلَنَّهُ الْخُسْنِيٰ وَفَضَّلَ أَللَّهُ المُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَكَا مَالَهُ وَمُغَفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ أَنَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفِّهُمُ الْمَكَيِّكُةُ ظَالِمِ أَنفُسِمِمْ قَالُوا فِيمَ كُننُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي إلانضّ قَالُوٓ أَلَمْ تَكُنَ ارْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا ۖ فَأَوْلَتِهِكَ مَأْوِلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا أَلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ أَلِرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۗ ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ عَسَى أَلِلَهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ۗ وَكَانَ أَلِلَهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۖ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ يَجِدُ فِي إِلاَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى أَلْلَهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُّرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى أَلَيْهِ وَكَانَ أَلَنَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِذَا ضَرَبْنُمُ فِي إِلَارْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمْ وَ أَنْ يَفْنِنَكُمُ الذِينَ كَفَرُوٓ ۚ إِنَّ ٱلْكِنْفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۗ ١

4 गुल्लाकु

چزب 10

وَ إِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآيِفَةً مِّنْهُم مُّعَكَ وَلَيَاخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمٌّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلَيَكُونُواْ مِنْ وَرَآيِكُمْ وَلْتَاتِ طَآيِفَةُ اخْرِي لَرُيْصَالُواْ فَلَيْصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمٌّ وَدُ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَ اَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مِّينَكَةً وَحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ۚ إِن كَانَ بِكُمْ ۗ أَذَى مِن مُّطَرِ اَوْ كُنتُم مُّرْضِيَ أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمُ وَخُذُواْ حِذَرَكُمْ ۚ إِنَّ أَلَّهَ أَعَدَّ لِلْكِنْفِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۗ ۚ فَإِذَا قَضَيَّتُمُ الصَّلَوْةَ فَاذَّكُرُواْ اللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا إَطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْ ﴿ إِنَّ الصَّلَوْ ۗ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى أَلْمُومِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي إِبْتِغَالَةِ الْقُوْمِيْ إِن تَكُونُواْ تَالَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالَمُونَ كَاكُمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا يَرْجُوكٌ ۚ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِئْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ أَلنَّاسِ بِمَا أَرِنْكَ أَللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنُ لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ۖ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

وَاسْتَغُفِرِ إِللَّهُ ۚ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَاللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تَجُدِلُ عَنِ الذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُم ﴿ إِنَّ أَللَّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا اَثِيمًا ١ فَ يَسْتَخُفُونَ مِنَ أَلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ أَللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضِىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۗ وَكَانَ أَنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا إِنَّ هَانَتُمْ هَوَٰلاَّءِ جَدَلْتُمْ عَنَّهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيا فَكَنْ يُجَدِلُ اللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَر ٱلْقِيَكُمَةِ أَمْ مِّنْ يُكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلَ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمُّ يَسْتَغْفِرِ إِللَّهَ يَجِدِ إِللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللهِ وَمَنْ يُكْسِبِ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ﴿ وَمَنْ يُكْسِبُ خَطِيَّعَةً اَوِ إِثْمَا ثُمَّ يَرُمِ بِهِ بَرِيَّا فَقَدِ إِحْتَمَلَ بُهْتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَلَوَلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَنَتَ ظَابِفَ لَهُ مِنْهُ مُرَّأَنْ

يُّضِلُّوكً ۗ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَرِيٌّ وَأَنزَلَ أَللَّهُ عَلَيْكَ أَلْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعُلُمٌ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۖ

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان 9 6 ﴿ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نُجُولِهُمُ ۚ إِلَّا مَنَ آمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوِ اِصْلَاجِ بَيْنَ أَلنَّاسٍ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ إَبْتِغَآءَ مَرۡضَاتِ إِللَّهِ فَسَوۡفَ نُوبِيهِ أَجۡرًا عَظِيمًا ۖ ﴿ وَمَنْ يُّشَافِقِ إِلرَّسُولَ مِنُ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ اللَّهُدِي وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلِّى وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيًّا ﴿ إِنَّ أَلَلُهُ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بِهِ ۚ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَآهُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَد ضَّلَ ضَلَاكَا بَعِيدًا ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْكَا وَإِنْ يُدْعُونَ إِلَّا شَيْطُ نَا مَّرِيدًا ﴿ لَهِ لَكَ نَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مُّفَرُوضًا إِنَّ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَصِلَّنَّهُمْ وَلَأَمَنِّينَهُمْ وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاتَ أَلَانْعَامِ وَلَأَمْ اللَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ أَلْلَهِ ۚ وَمَنْ يُتَّخِذِ إِلشَّيْطُنَ وَلِيَّا مِّن دُونِ إِللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُوُلًا ﴿ اوْلَيِكَ مَأْوِنْهُمْ جَهَنَّدٌّ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا ۖ شَ

يْزَب 10

وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ سَكُنُدُ خِلْهُمَّ جَنَّنتِ جَزِه مِن تَحْتِهَا أَلَانَهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا أَبُدَّا وَعُدَ أُلَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنَ آصَدَقُ مِنَ أَلَّهِ قِيلًا ﴿ لَهِ لَيْكُ اللَّهِ إِلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ وَلَاَّ أَمَانِيَ أَهْلِ إِلْكِتَابِ مَنْ يُعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ۖ ﴿ وَمَنْ يُّعْمَلْ مِنَ أَلْصَالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوُ انْفِي وَهُوَ مُومِنُّ فَأُوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَهُنَ آحُسَنُ دِينًا مِّشَنَ ٱسْلَمَ وَجُهَهُۥ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ أَلَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ۗ اللَّهِ وَلِلهِ مَا فِ إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ ۗ وَكَانَ أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عُجِيطاً ﴿ فَهِ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَاءِ فَل إِللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلِي عَلَيْكُمْ فِي إِلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ إلت لا تُوتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ أَلُولُدَنِ وَأَن تَقُوْمُواْ لِلْيَتَهِيٰ بِالْقِسَطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿ إِلَّهِ مَا يَعْ اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿

وَإِنِ إِمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا آوِ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلَّحَا بَيْنَهُمَا صُلَّحًا ۗ وَالصُّلُحُ خَيَّ وَأَحْضِرَتِ إِلَانفُسُ الشُّحُ ۗ وَإِن تُحَسِنُواْ وَتَـنَّقُواْ فَإِنَ أَلَّهَ كَانَ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ فَا وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ أَلِنِسَاءِ وَلَوْ حَرَضَتُم ۗ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ أَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً ۗ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رُّحِيمًا ﴿ وَإِنْ يَّنَفَرُقَا يُغَينِ إِللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ أَلَنَّهُ وَ سِعًا حَكِيمًا ۚ ﴿ وَلِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلَارُضِّ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا أَلِذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ أَنِ إِتَّقُوا اللَّهِ ۗ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ ۗ وَكَانَ أَلَنَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ إِلَّا إِنَّ إِلَّهُ اللَّهِ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ إِلَّا إِنَّ إِلَّهُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ إِلَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ عَلِيدًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنِينًا عَمِيدًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكًا عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُلَّالِكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَّ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ ع وَلِلهِ مَا فِي أَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي أَلَارْضٌ ۗ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ۗ شَا إِنْ يُشَأَيُذُهِ بَكُمُ أَيُّهَا أَلنَّاسُ وَيَاتِ بِعَاخِرِتْ وَكَانَ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيراً ﴿ هَٰ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ أَلدُّنْيا فَعِندَ أُللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيِا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ أَللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿

ه مدّ 6 حركات لـزوماً 
 ه مدّ 6 حركات لـزوماً 
 ه مدّ 6 حركات لـزوماً 
 ه مدّ مشبع 6 حركات 
 ه مدّ مشبع 6 حركات 
 ه مدّ مشبع 6 حركات 
 ه مدّ مشبع 6 حركات

يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسَطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ إِلْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ ۗ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلِي بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ الْهَوَىٰ أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا آلَ إِمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَكُانُهُمَا أَلذِينَ ءَامَنُوًّا ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ الْكِئْبِ إِلذِے نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْحِتَابِ إلذِ ٓ أَنزَلَ مِن قَبَلُّ وَمَنْ يُكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَكِ كَيْتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ إَلَاخِرِ فَقَد ضَّلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ أَلِذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ إَزْدَادُوا كُفَّرًا لَّمْ يَكُنِ إِللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ نَشِرِ إِلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ﴿ إِلَّهِ إِلَّهِ عَذَابًا اَلِيمًا يَنَّخِذُونَ ٱلْكِهْوِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ إِلْمُومِنِينٌّ ۚ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ أَلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ﴿ فَاللَّهُ وَقَدْ ثُرِّلَ عَلَيْكُمْ فِي إِلْكِنَابِ أَنِ إِذَا سَمِعَنُمُ وَ عَلَيْتِ إِللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ وَإِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ أَنَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكِلْفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 2 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات الله مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همد مشبع 6 حركات ومد حركتان 100
 همد مشبع 6 حركات ومد حركتان 100

چِرْب 10

الذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُتَّحُّ مِّنَ أَللَّهِ قَسَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مُّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْجَهِرِينَ نَصِيبُ قَالُوٓ الْكُو نَسْتَحُوذٌ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ أَلْمُومِنِينٌّ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكُمَا ۗ وَلَ يَجْعَلَ أَللَّهُ لِلْكِلْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ أَللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا فَامُوٓ إِلَى أَلْصَلَوْةِ قَامُواْ كُسَالِي يُرَآءُونَ أَلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ أَلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ أَللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَٰذَبُذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَتَوُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَتَوُلَاءٍ وَمَنْ يُنْضُلِلِ إِللَّهُ فَلَنَ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ فَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا الْمُحْفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ الْمُومِنِينُّ أَتُرُيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا ۖ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي إِلدَّرَكِ إِلَاسْفَلِ مِنَ أَلْبًارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۖ شَ اِلَّا أَلَذِينَ تَابُواْ وَأَصَّلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمَّ لِلهِ فَأُوْلَئِهِكَ مَعَ أَلْمُومِنِيكٌ ۗ وَسَوْفَ يُوتِ إِللَّهُ اْلْمُومِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ مَا يَفْعَـ لُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ۗ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ أَللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۖ

رُب 11 ﴿ وَوَالْكِمُا الْكِمُا الْكِمَالُ

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِالشُّوِّءِ مِنَ ٱلْفَوَّلِ إِلَّا مَن ظُلِّمٌ ۗ وَكَانَ أَلَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۚ ﴿ إِن نُبُدُوا خَيْرًا اَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعَفُوا عَن سُوِّءٍ فَإِنَّ أَلَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُّفَرِّقُواْ بَيْنَ أَللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فَرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْجَعْرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ نُوتِيهِمُۥ أُجُورَهُمُّ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِئْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِئْبًا مِنَ أَلسَّمَا ۗ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسِيٍّ أَكْبَرُ مِن ذَٰ لِكَ فَقَالُوَّا أَرِنَا أَللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ بِطُلِمِهِمُ ثُمَّ اَتَّخَذُوا الْعِبْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ مُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكٌّ وَءَاتَيْنَا مُوسِىٰ سُلْطَنَا مُّبِينًا ﴿ وَمَا تَيْنَا مُوسِىٰ سُلْطَنَا مُّبِينًا اللَّهِ اللَّهِ عَن ذَلِكُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّ وَرَفَعْنَا فَوَقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ ۖ وَقُلْنَا لَكُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ شُجَّدًا ۗ وَقُلْنَا لَمُهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي السَّبْتِ ۗ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثُقًا غَلِيظاً ۗ ﴿

عِزْبِ 11

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثُنَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِالنِّبِ إِللَّهِ وَقَنْلِهِمُ الْلَابِئَآةَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ بُلَ ظَبَعَ أَللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَـدَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ﴿ وَقُولِهِمُ إِنَّا قَنَلْنَا أَلْمَسِيحَ عِيسَى إِبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ أَلَنَّهِ ۞ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمٌّ وَإِنَّ ٱلذِينَ إَخْنَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْدُ مَا لَمُهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا إِنَّهَاعَ أَلْظَيُّ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا ﴿ فَهَا بَلَ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَإِن مِّنَ آهُلِ أِلْكِئُكِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيُومَ ٱلْقِيْكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۖ ﴿ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنتٍ احِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ إللَّهِ كَثِيرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ وِالْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْهِيفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ﴿ لَا كَا اَلِيمًا ﴿ لَا كِنِ إِلرَّسِخُونَ فِي إِلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُومِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ وَالْمُقِيمِينَ أَلصَّلَوْ ۚ وَالْمُوتُونَ أَلزَّكَوْهَ وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاحِرِ أَوْلَتِهِكَ سَنُوتِيهِمُ ۚ أَجَّرًا عَظِيًّا ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ◎ الخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ◎ مــدّ حــركتـــان | 103 ◎ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ○ قلقلــة عِزْبِ 11 مُؤَرِّدُ الْهُ

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنِّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرُهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَعِيسِيْ وَأَيْثُوبَ وَيُونُسُ وَهَرُونَ وَسُلَيْهَا الْأَسْبَاطِ وَعِيسِيْ وَأَيْثُوبَ وَيُونُسُ وَهَرُونَ وَسُلَيْهَا الله وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ فَهُ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكٌ ۗ وَكُلَّمَ أَللَّهُ مُوسِىٰ تَكِلِيمًا ١ الله أُسُلَا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ أَلرُّسُلٌّ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ا لَكِن إِللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ اللَّهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَتِهِكُةُ يَشْهَدُونَّ وَكَهِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ قَد ضَّلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًّا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ إِلَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِبِهَا أَبَدًّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَسَارًا ﴿ يَا يَهُمَا أَلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّتِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۖ وَإِن تَكَفُّرُواْ فَإِنَّ لِلهِ مَا فِح اِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ ۗ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ﴿

عِزْبِ 11 مِنْ النَّكَا

يَتَأَهَّلَ أَلْكِتَبِ لَا تَغُلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى أَنْتُهِ إِلَّا أَلْحَقُّ إِنَّمَا أَلْمَسِيحُ عِيسَى إَبْنُ مَرَّيَمَ رَسُوكُ اللَّهِ وَكَلِمَتُكُّ ۚ أَلَهِ لَهَ ۚ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ ۖ فَكَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَثَةً ۚ إِنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ إِنَّمَا أَلَهُ إِلَٰهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ أَنْ يُكُونَ لَهُ وَلَا لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْاَرْضُ ۗ وَكَفِيْ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ الْمُقَرَّبُولًا وَمَنْ يَسْتَنَكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِبُّ فَسَيَحْشُرُهُمْ وَ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَالصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْۥ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلذِينَ اَسْتَنَكَفُواْ وَاسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ مَ عَذَابًا اَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ إِللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَكُا أَلْنَاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَنَ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا ١ فَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدُ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَل وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ صِرَطاً مُسْتَقِيماً ﴿ إِلَيْهِ صِرَطاً مُسْتَقِيماً ﴿ إِلَيْهِ

همد 6 حركات الـزوما 
 همد 6 حركات الـزوما 
 همد 6 حركات الـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

يَسْتَفْتُونَكُ ۚ قُلِ إِللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِ إِلْكُلُكِ ۗ إِن إِمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا زَكٌّ وَهُوَ مَرْثُهَا إِن لَمْ يَكُن لِمَّا وَلَدٌّ فَإِن كَانَتَا إَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا أَلثُّلُثُنِ مِمَّا تَرَكَّ وَإِنْ كَانُوٓ ۚ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاّءً فَلِالَّاكِرِ مِثْلُ حَظِّ إِلَّانثَيَانِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَرَّءٍ عَلِيمٌ ۗ ﴿ المُؤكُّولُ المِنْ الْحِدُ المِنْ الْحِدُ المِنْ الْحِدُ الْمِنْ الْمِنْ الْحِدُ الْمِنْ الْمِنْ الْحِدُ الْمِنْ الْمِلْمِلْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا بسرالله الرحمي الله الرحير يَّأَيُّهُا أَلِذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ إِنَّ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْمَانِعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلِىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّحِ الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُّمٌ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَ يَاكُيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَكَمٍ أَللَّهِ وَلَا أَلشَّهُرَ أَلْحَرَّامَ وَلَا أَلْهَدَى وَلَا أَلْقَلَتِهِدَ وَلَا ءَآمِّينَ أَلْبَيْتَ أَلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِ رَّبِّهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجِرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قُوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن إِلْمَسْجِدِ إِلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى أَلَيِرٌ وَالنَّفَوِيُّ وَلَانَعَاوَنُوا

عَلَى أَلِا ثُمِرِ وَالْعُدُونِ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ أَللَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥ مَذَ 6 حركان لوماً ٥ مذ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ١٥٥ واخفاء ومواقع الغُنَة (حركان) • تفخيم مد مضبع 6 حركان • مد حركان أن 106 وانفام. وما لا يُلفَظ

المُعْرِقُولُ

حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحَتُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّامَا ذَّكَّيْنُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُوا بِالْازْلَهِ ذَلِكُمْ فِسَانَ إِلْيَوْمَ يَبِسَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَاخْشُونِ إِلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَمَ دِينًا فَمَنُ اضْطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۚ قُلُ احِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمَتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۗ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا السَّمَ أَلِلَّهِ عَلَيْهِ ۗ وَانَّقُوا اللَّهُ ۗ إِنَّ أَلِلَهُ سَرِيعُ الْحِسَاتِ ﴿ إِلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ أُوتُواْ الْكِئْبَ حِلَّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُومِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ أَلِذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ مِن قَبِلِكُمْ وَإِذَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِ ۗ أَخَدَانٍ وَمَنْ يُكَفُرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُوَ فِي إِلَا خِرَةِ مِنَ أَلْتَسِرِينَ ٥

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ۞ الخفاع ومواقع الغُنَّة (حركـنان) ◎ تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ◎ مـــدّ حــركـنـــان 7 10 ◎ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ○ قلقلــة

يَّنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذَا قُمْتُمُ وَإِلَى أَلصَّلُوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى أَلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ۚ إِلَى أَلْكَعْبَيْنِ ۗ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواۗ وَإِن كُنتُهُم مَّرُضِيَّ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ اَوْ جَاَّءَ احَدُّ مِّنكُم مِّنَ أَلْغَا بِطِ أَوْ لَكُمَسَّتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْكٌ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْتُكُم مِنْ حَرَى ۗ وَلَكِنُ يُّرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعُمَتُهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ ۗ ۞ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ أَنَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَّهُ ۖ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعَنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ إَلْصُّ دُورٌ ﴿ إِنَّا يُكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَءَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إَعْدِلُواْ هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّفُونَى ۗ وَاتَّـفُواْ اللَّهَ ۗ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ ﴿ وَعَدَ أَلِلَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ الصَّالِحَتِ لَهُم مُّغَفِرَةٌ وَأَجِّرُ عَظِيمٌ ﴿

همدَ 6 حركات لـزوماً ٥ مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 ه إخضاء ومواقع الغُنَة (حركتان) • تضخيم
 ه مدّ مشبع 6 حركات • مــد حـركتــان 108 • إخضام. ومـا لا يُلفَــظ • قلقلـة

وَالذِينَ كُفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِثَايَنَتِنَا ٓ أُوْلَيِّهِكَ أَصْحَـٰبُ الْجَحِيمِ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُواْ نِعْمَتَ

أُللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَنْ يُبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُ مَ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمٌّ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَــَتَوَّكُلِ اِلْمُومِنُونَ ١ وَلَقَدَ آخَذَ أَنَّهُ مِيثَاقَ يَخَ إِسْرَآءِيلَ وَبَعَثْ نَا مِنْهُمُ اثْنَےٌ عَشَرَ نَقِيبًا ۗ وَقَالَ أَللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَبِنَ اَفَمْتُهُمُ الصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقَرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكُفِّرُنَّ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجُرِهِ مِن تَحْتِهَا أَلَانُهُ ۚ فَكَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنحُمُ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ أَلسَّبِيلِّ ۞ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُم لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مُّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًا مِّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ وَلَا نُزَالُ تَطْلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿

 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إدغام . وما لا يُلفَــظ 🧶 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ● مدّ 6 حركات لــزوماً 🥮 مــدّ حـركـتـــان 🧓 مدّ مشبع 6 حركات

وَمِنَ ٱلذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَهُ مِنْ أَخَذُنَا مِيثَنْقُهُمْ فَنَسُواْ حَظًا مِنَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدُوةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يُومِ اللِّهِ عَالَمَةٌ وَسُوفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يُصِّنَعُونَ ۖ ۞ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمُ كُمُ كَيْرًا مِّمَّا كُنتُمُ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ إِنَّ قَدْ جَاءً كُم مِنَ أَللَهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ ١ يَهُدِ عِبِهِ إِللَّهُ مَنِ إِتَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلَ أَلسَّكُمٌّ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ أَلظُّلُمَنْ إِلَى أَلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ وَإِلَىٰ صِرَطِ مُّسَتَقِيمٍ اللَّهُ لَقَدُ كَفَرَ أَلَذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ أَلَّهُ هُوَ أَلُمَسِيحُ اللَّهِ عُوَ أَلْمَسِيحُ بَابِنُ مَرْبَيَمٌ ۚ قُلُ فَكَنُ يُمَالِكُ مِنَ أَللَّهِ شَيْعًا إِنَ اَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ أَلْمَسِيحَ إَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّتُهُ وَمَن فِي إَلَارْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلهِ مُلُكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ

الارض جمِيعًا ولِلهِ ملك السَمون والارضِ والارضِ وَمَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَرِّءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَرِّءٍ عَدِيرً ﴿ فَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَرِّءٍ عَلَى كُلِّ شَرِّءٍ عَدِيرٌ ﴿ فَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَرِّءٍ عَلَى كُلِّ شَرِّءٍ عَلَى كُلِّ شَرِّءٍ عَلَيْ كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللله

همدَ 6 حركات لــزوماً 
 همدَ 6 حركات لــزوماً 
 همدَ 6 حركات لــزوماً 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

وَقَالَتِ إِلْيَهُودُ وَالنَّصَدِي نَحَنُ أَبْنَتَوْ اللَّهِ وَأَحِبَّتُو ۗ هُلَّ فَكُلَّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ ۚ بَلَ اَنتُم بَشَرٌّ مِّمَّنَ خَلَقً ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآهٌ ۗ وَلِلهِ مُلَّكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ إِلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَهُلَ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمٌّ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرِ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَرِّءِ قَدِيرٌ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ يَفَوْمِ إِذْكُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ جَعَلَ فِيكُمْ وَأَبِئَّاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَ إِذِنْكُم مَّا لَمْ يُوتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ آلَ يَقَوْمِ إِدْخُلُواْ الكَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلتِهِ كَنْبَ أَلَّهُ لَكُمٌّ وَلَا تَرْلَدُوا عَلَىٓ أَدْبِوكُمُ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ إِنَّ قَالُواْ يَمُوسِي إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۗ وَإِنَّا لَنَ نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُواْ مِنْهَا ۗ فَإِنْ يَّخَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ۗ ﴿ قَالَ رَجُكَنِ مِنَ ٱلذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُكُمُ أَلَّكُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَاكِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونًا ۗ وَعَلَى أَنَّهِ فَتَوَكَّلُواۤ إِن كُنتُم مُّومِنِ بِنَّ ﴿

قَالُواْ يَكُوسِينَ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبَ آنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ۖ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّے لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِتٌ وَأَخِتٌ فَافْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَلْقَوْمِ إِلْفُ سِيقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِ ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِ إِلَارْضِ فَلا تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ إِلْفَسِمِينَ ﴿ وَاتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبُّنَى - ادْمَ وِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنَ آحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَّلُ مِنَ أَلَاخَرْ قَالَ لَأَقَنُلُنَّكَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَهُ لَكُ لَهِ لَهُ اللَّهُ إِلَى يَدَكَ لِنَقَنْكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقَنْكَكُ ۚ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِ وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ ٱصْحَابِ إِلَيْهِ ۗ وَذَٰ لِكَ جَزَّوُّا الظَّالِمِينَ ۚ ﴿ وَلَاكَ جَزَّوُّا الظَّالِمِينَ ۗ ﴿ فَكُو عَتَ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَبَعَثَ أَللَّهُ غُلَّابًا يَبْحَثُ فِي إِلاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةٍ قَالَ يَنُويّلَتِيّ أَعَجَزْتُ أَنَ ٱكُونَ مِثْلَ هَلْدًا أَلْغُرُبِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَّبَحَ مِنَ أَلْنَدِمِينَ ١

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 2 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات الله مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همد مشبع 6 حركات الله حركتان
 ۱12
 همد مشبع 6 حركات الله حركتان

عِنْ بِ 12 أَسْوَةُ النَّا

مِنَ آجَلِ ذَلِكٌ ۚ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِ ٓ إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي إِلْارْضِ فَكَأَنَّمَا قُتَلَ أَلْنَاسَ جَمِيعًا ۗ وَمَنَ آحَيِهَا فَكَأَنَّهَاۤ أَخْيَا أَلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ ۞ وَلَقَدُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا مِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي إِلَارْضِ لَمُسْرِفُونَ ۖ ﴿ إِنَّمَا جَزَّةً أَ الذِينَ يُحَارِبُونَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْارْضِ فَسَادًا أَنْ يُنْفَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلِّبُوٓا أَوْ ثُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَر وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ آوَ يُنفَوْأُ مِنَ أَلَارَضٌ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلذِينَ تَابُواْ مِن قَبُلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِتُّـفُوا اللَّهَ وَابْتَغُوّا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لَوَ آتَ لَهُم مَّا فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَكُه لِيَفْتَذُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيكُمَةِ مَا نُقُبِلَ مِنْهُ مِنْ وَلَمُمْ عَذَابُ اَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات الله مسدّ حركتان
 ۱13
 همدّ مشبع 6 حركات
 ممدّ مشبع 6 حركات

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرُجُواْ مِنَ ٱلنِّادِ وَمَا هُم بِخَرجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ فَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَّآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَّا مِنَ أَنَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيُّهُ ﴿ فَهَنَ تَابَ مِنَ بَعَدِ ظُلْمِهِ وَأَصَلَحَ فَإِنَّ أَللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ أَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلَهُ تَعَلَمَ أَنَّ أَلَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يُشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يُشَاآاً وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرِّءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَهُ يَتَأَيُّهُا أَلرَّسُولُ لَا يُحِزِنكَ أَلْذِينَ يُسَارِعُونَ فِي إَلَكُفُو مِنَ أَلَذِينَ قَالُواْ ءَامَنًا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَدْ تُومِن قُلُوبُهُمٌّ وَمِنَ أَلَاِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقُوّمٍ -الخَرِينَ لَمْ يَاتُوكُ ۗ يُحَرِّفُونَ أَلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنُ اوتِيتُ مَ هَنَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُوتَوَهُ فَاحَذَرُواْ وَمَنْ يُبِرِدِ إِللَّهُ فِتُنْتَهُ فَكَن تَمَالِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْكًا ّا ا وْلَيْهِكَ أَلْذِينَ لَرْ يُرِدِ إِللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمٌّ لَهُ مَهُمْ فِ إِلدُّنْيِا خِزَى ۗ وَلَهُمْ فِإِلاَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ۗ

همد 6 حركات لـزوماً 
 همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً 
 المفاعد ومواقع الغُنّة (حركتان) 
 همد 6 حركات 
 همد حركتان 
 المفلة وما لا يُلفَــظ 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد حركتان 
 المفلة وما لا يُلفَــظ 
 المفلة وما لا يُلفَــظ 
 المفلة ومدركات ومدركتان 
 المفلة ومدركات ومدركتان ومدركت



همد 6 حركات لـزوما و مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً الله إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) و تفخيم
 همد مشبع 6 حركات و مد حركتان 1 1 5 و إدغام. وما لا يُلفَــظ و قلقلـة

حِزْبِ 12 لَيْغَالِمُنَالِعَةُ

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَا شِرِهِم بِعِيسَى آبَنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيَّةِ وَءَاتَيْنَكُ الإنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلتَّوْرِ نِهِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحُكُم اَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ أَللَهُ فِيهِ وَمَن لَّدْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ أَلَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْفُلْسِفُوتَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتُبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْكِتَكِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ۚ فَاحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ اَهُوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ أَلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَّآ وَلُوَّ شَاءَ أَنَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَا ۚ وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتِلَكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ﴿ وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلَ أَلِنَّهُ ۗ وَلَاتَتَّبِعَ آهَوَآءَهُمُ ۗ وَاحْذَرُهُمُۥ أَنْ يُفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ أَنَّهُ إِلَيْكُ ۚ فَإِن تُوَلَّوْا فَاعْلَمَ انَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِفُونَ ۗ ﴿ أَفَكُمُ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَاسِفُونَ ۗ ﴿ أَفَكُمُ أَلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونًا ۗ وَمَنَ آحُسَنُ مِنَ أَنْلَهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۗ عَنَى أَلْلَهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۗ عَنَى

عِزْبِ 12 مُنْوَلاً

يَّنَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرِيِّ أَوْلِيَا ۖ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَمَنْ يُتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِے الْفَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَيَ فَتَرَى ٱلذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَيْثِيَّ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَ ﴿ فَعَسَى أَلَّهُ أَنْ يَّاتِيَ بِالْفَتَجِ أَوَ اَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي ۖ أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿ يَقُولُ الذِينَ ءَامَنُوٓ الْهَوَّلَآءِ الذِينَ أَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَـٰنهم، إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ اعْمَلُهُمْ فَأَصَّبَحُواْ خَسِرِينَ ١ عَكُمُ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ مَنْ يُرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَلِتِ إِللَّهُ بِقُوْمِ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى أَلْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى أَلْكِيفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَنَّهِمْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوبِيهِ مَنْ يَشَامًا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُوتُونَ أَارُّكُوْةَ وَهُمُ زَكِعُونَ ۖ آلَيُّ وَهَنَّ أَلَّهُ وَرَسُولَهُۥ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ أَلَّهِ هُمُ ۖ الْغَلِّلِهُونَّ ﴿ كَالْغَلِلُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الذِينَ اِتَّخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُوًا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ مِن قَبِّلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَآيًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُننُم مُّومِنِينَ ۖ

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

وَإِذَا نَادَيْتُمْ ۚ إِلَى أَلْصَلَوْقِ إِنَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًّا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّا قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِئْبِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثُرَكُمْ فَسِفُونَّ إِلَيْهَا هَلُ انَبِتُكُمُ مِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَنَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتَ ۗ أُولَيِّكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ إِلسَّبِيلِّ ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿ وَتَرِىٰ كَثِيرًا مِّنَّهُمْ يُسَرِّعُونَ فِي إِلاِثْمِ وَالْعُدُّونِ وَأَكْلِهِمُ الشُّحَتُّ لِيسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَهِ لَوَلَا يَنْهِ لَهُمُ الرَّبَّنِيُونَ وَالْاحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشُّحْتُّ لَيِيسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّ إِنَّ وَقَالَتِ إِلْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَا عُلَّتَ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا عِمَا قَالُواْ ۚ بَلَّ يَدَهُ مَبْسُوطَتَنِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهِ ۚ وَلَيَزِيدَ ۚ كَثِيرًا

مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ مُلغَيْنَا وَكُفَرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدُوةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا أَلَّهُ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا أَلَّهُ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَا يُحِرِ الْقِينَمَةِ لَا يَعْمَ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ آنَ اللَّهُ لَا يَعْمِ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ آنَ اللَّهُ لَا يَعْمِ اللَّهُ لَا يَعْمَ اللَّهُ لَا يَعْمِ اللَّهُ لَا يَعْمَ اللَّهُ لَا يَعْمِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْلِهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْل

همد 6 حركات لـزوماً ● مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 اخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 همد مشبع 6 حركات ● مد حركتان
 ۱18 ● إدغام وما لا يُلفَظ

وَلَوَ أَنَّ أَهْلَ أَلْكِتُكِ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمَّ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخُلْنَاهُمْ جَنَّاتِ إِلنِّعِيمِ ﴿ إِنَّ وَلَوَ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرِينَةَ وَالِانِجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن زَيِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقَتَصِدَهُ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَا يَكَأَيُّهَا أَلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُّ ۗ وَإِن لَّدْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغَنَّ رِسَالَتِهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ أَلْنَاسٍ ۗ إِنَّ أَنَّهَ لَا يَهْدِ عِ إِلْقَوْمَ أَلْكِفِرِينَ ۗ ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِئَابِ لَسَّتُمُ عَلَىٰ شَرْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ التَّوْرِيْةَ وَالِإنجيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَتَ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًّا ۖ فَلَا تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ الْكِفِرِنَّ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّبْوُنَ وَالنَّصَوْيَ مَنَ -امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِرِ إِلَاخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ لَكَ لَقَدَ اَخَذَنَا مِيثَقَ بَنِ إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًّا حَكُمًا جَاءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لَا تَهُوى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ١

همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ أَلْلَهُ

عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ۗ إِنَّ لَقَدُ كَفَرَ أَلَذِينَ قَالُواْ إِنَّ أَلَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ إِبِنُ مَرْيَدً ۗ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَينَ إِسْرَآءِيلَ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِلْجَنَّةَ وَمَأْوِنُهُ النَّالُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ اَنْصِارٌ ﴿ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ أَللَّهُ ثَالِثُ ثُلَاثُمٌّ ۖ وَمَا مِن إِلَاهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَحِدٌّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ اَلِيثُمُّ ﴿ اَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى أَلِلَّهِ وَيَسْتَغَفِّوُونَكَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمُّ ﴿ مَّا أَلْمَسِيحُ اِبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ الرُّسُلُّ وَأُمُّهُ صِدِيقَةً كَانَا يَاكُلُنِ الطَّعَامُّ اَنظُرْ كَيْفَ نُبُيِّتُ لَهُمُ الْآيَتِ ثُمَّ اَنظُرَ اَنْظُرَ اَنِّكُ يُوفَكُونَ ۚ شَىٰ قُلَ اَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَمَلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفَعًا ۖ وَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۗ ۗ

🥮 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ● مدّ 6 حركات النزوماً 🧶 مدّ مشبع 6 حركات عِزْب 13

قُلْ يَتَأَهْلَ أَلْكِتُكِ لَا تَغَلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ أَلْحَقِّ وَلَاتَتَبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَد ضَّالُواْ مِن قَبَلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ إِلسَّبِيلٌ ﴿ لَهِ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِحَ إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى إَبِّنِ مَرْيَدٌّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۖ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوا ۗ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ تَهِي تَهِي كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتُولُونَ أَلِذِينَ كَفَرُوا لَبِيسَ مَا قَدَّمَتُ لَمُمُ وَأَنفُسُهُمُ أَن سَخِطَ أَلَّهُ عَلَيْهِ مْ وَفِي إِلْعَكَابِ هُمَّ خَلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيَّءِ وَمَآ أُنْزِكَ إِلَيْهِ مَا اَتَّخَذُوهُمُ أَوْلِيَّا ۗ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلَسِقُونَ ۗ عَكَاوَةً لِلَّذِينَ عَامَنُواْ النَّاسِ عَكَاوَةً لِلَّذِينَ عَامَنُواْ الْيَهُودَ وَالَذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مُّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدِي ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَ قِسِّيسِينِ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَايَسَتَكِبُونَ ۗ

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى أَلرَّسُولِ تَرِئَ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ أَلدَّمْعِ مِمًّا عَرَفُواْ مِنَ أَلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبُّنا ۚ ءَامَنَّا فَاكْنُبْنَ الْمَعَ أَلشُّهِدِينَ ۚ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ أَلْحَقُّ وَنَظْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ أَلْقَوَمِ إِلصَّالِحِينَ ﴿ فَا أَنْبَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا أَلَانَهَا خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبْ الْجُحِيمِ ﴿ اللَّهِ كَالُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحْكَرُمُوا طَيْبَنتِ مَا أَحَلَّ أَلَنَهُ لَكُمْ وَلَا تَعْسَتُدُوَّا إِنَّ أَلَلَهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ إِنَّ ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَفَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ أَلَذِحٌ أَنتُم بِهِ مُومِنُونَ ١٠٠ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ وِاللَّغُو فِي-أَيْمُنِيكُمْ ۗ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ۖ الْآيَمُنَّ ۗ فَكُفَّ رَثُهُ إِلَمْهَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنَ آوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ وَأَوْ كِسُوتُهُمُ وَأَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَاتًا ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٌ ۚ ذَٰلِكَ كُفَّارَةُ أَيَّمَانِكُمْ وإِذَا حَلَفَتُمَّ ۗ وَاحْفَظُوٓا 

ه مدّ 6 حركات لـزوماً
 ه مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 اخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ه مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

عِزْبِ 13 مُنْ النَّالِمُ اللَّهُ النَّالِمُ اللَّهُ النَّالِمُ اللَّهُ النَّالِمُ اللَّهُ النَّالِمُ

يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا أَلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْانصَابُ وَالْآزَلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ إِلشَّيْطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقُلِحُونَ ﴿ إِنَّهَا يُرِيدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَعَنِ إِلصَّلَوْقَ فَهَلَ اَنْهُم مُّننَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوٓاْ أَنَّهَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۚ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ أَإِذَا مَا إَتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَّأَحْسَنُوا ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَهُ لُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَرْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمُ وَرِمَاحُكُمٌ لِيَعْلَمَ أَلَنَّهُ مَنْ يَخَافُهُ وِالْغَيْبُ فَمَنِ إِعْتَدِىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابُ اللِّمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْكُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَعَيِّدًا فَجَزَآءُ مِثْلِ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدِّيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّنْرَةُ طَعَامِ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْنَهِ عَفَا أَلَنَّهُ عَنَّا سَلَفًا وَمَنْ عَادَ فَيَـنَفِعُمُ اللَّهُ مِنْا اللَّهُ عَرَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو النِّفَ مِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْا اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو النَّفَ مِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو النَّفَ مِ اللَّهُ

همد 6 حركات لـزوما في مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً الله المعام ومواقع الغُنْة (حركتان)
 همد مشبع 6 حركات ومد حركتان
 ١ 2 3

احِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُكُ مَتَنْعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّـ قُوا اللَّهَ الذِح إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٣ حَعَلَ أَللَّهُ الْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَالشُّهُرَ أَلْحَرَامَ وَالْهَدَّى وَالْقَلَيْدِ ۗ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُوۤا أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ وَأَنَّ أَللَهَ بِكُلّ شَرْءِ عَلِيكُمْ ﴿ إِعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمُّ ﴿ إِنَّهُ مَّا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَئَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ إِنَّ فَي قُل لَا يَسَتَوِى إِلْخَبِيثُ وَالطَّيّبُ وَلَوَ اعْجَبَكَ كُثْرَةُ الْخَبِيثِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَكُأُو لِهِ الْالْبَىبِ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُوا عَنَ اَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ۖ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا أَلِلَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أُصَّبَحُوا بِهَا كَنْرِينَ ١ مَا جَعَلَ أَللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِي وَلَكِكَنَّ أَلذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَأَكْثُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ۗ شَ

همد 6 حركات لــزوماً ● مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 اخفاء ومواقع الغُنَة (حركتان)
 مد مشبع 6 حركات ● مــد حــركتــان
 124 ● إدغــام. ومــا لا يُلفَــظ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِآءَنَّأَ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ وَأَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا إَهْتَدَيْتُكُّ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لَيَ اللَّهِ اللِّينَ عَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَا عَدُّلِ مِنكُمْ أَوَ -اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنَ اَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي إِلاَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ إِلصَّاوَةِ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنِ إِرْتَبَـَّتُمَّ لَا نَشْتَرِے بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِّبِيْ وَلَا نَكُتُهُ شَهَدَةَ أَللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ أَلَا ثِمِينَ ﴿ فَإِنَّ عَلَيْ عَلَيْ أَنَّهُمَا اِسْتَحَقًّا إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَنِ مَقَامَهُمَا مِنَ أَلَذِينَ أَسْتُحِقُّ عَلَيْهِمُ ۚ اللَّاوَلَيْنِ فَيُقْسِمَنِ ۚ بِاللَّهِ لَشَهَدُنُنَّا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا إَعْتَدَيِّنَا ۗ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ أَلْظَلِمِينَ ۗ ﴿ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ أَلْظُلِمِينَ ۗ ﴿ إِنَّا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ أَلْظُلِمِينَ ۗ ﴿ إِنَّا إِنْهَا مَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنَّا إِنَّا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهِا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنَّا إِنْهَا إِنْ أَنْهَا إِنْهَا إِنْهِا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا أَنْهَا أَنْ إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا أَنْهَا إِنْهَا إِنْهِا إِنْهَا أَنْهَا أَنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهِا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا إِنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَ أَدْنِيَ أَنْ يَاتُواْ وِالشُّهَدَةِ عَلَىٰ وَجُهِهَآ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدُّ أَيْمُنُ ابَعْدَ أَيْمُنهُمُّ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِهِ الْقَوْمَ ٱلْفَسِفِينَّ ﴿ إِلَّهُ لَا يَهْدِهِ الْفَوْمَ ٱلْفَسِفِينَّ ﴿ إِلَّهُ لَا يَهْدِهِ الْفَوْمَ ٱلْفَسِفِينَّ ﴿ إِنَّهُ لَا يَهْدِهِ الْفَوْمَ ٱلْفَسِفِينَّ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِهِ الْفَوْمَ ٱلْفَسِفِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُ إِلَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِهِ اللَّهُ اللَّ

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُمْ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ أَلَّهُ يَعِيسَى إَبِّنَ مَرْيَمَ اَذْكُرْ نِعْمَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَ اَيَّدَتُّكَ بِرُوجِ إِلْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي إِلْمَهْدِ وَكَهُلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ أَلْكِتَنْ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرِيْةُ وَالِانِحِيلُ ۗ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ أَلطِينِ كَهَيْءَةِ إِلطَّيْرِ بِإِذْ فِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طُيِّرًا بِإِذْ يَ وَتُبَرِّعُ الْاَكْمَهُ وَالْابْرُصَ بِإِذْ يُ وَإِذْ تُحْرِجُ اَلْمَوْتِي بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِحَ إِسْرَآءِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِتْنَهُ مِ إِلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيثٌ ﴿ لَكُ وَإِذَ اَوْحَيْتُ إِلَى أَلْحَوَارِيَّنَ أَنَ -امِنُواْ يِهِ وَبَرْشُولِي قَالُوا ءَامَنَا وَاشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ إِذْ قَالَ أَلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى إَبْنَ مَرْيَحَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآعِدَةً مِّنَ أَلسَّمَآعٌ ۚ قَالَ إَتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۖ ﴿ فَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ أَلشَّهِدِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عِلَيْمَ اللَّهُ اللّ

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 2 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات

قَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ أَللَّهُمَّ رَبُّنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ أَلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكً ۗ وَارْزُقْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ۗ ﴿ قَالَ أَللَهُ إِلَىٰ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ وَإِذْ قَالَ أَللَّهُ يَنْعِيسَى إَبْنَ مَرَّيَمَ ءَآنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ إِتَّخِذُونِ وَأُمِّىَ إِلَىٰهَ يَنِ مِن دُونِ إِللَّهِ ۚ قَالَ سُبْحَنَّكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ آفُولَ مَا لَيْسَ لِے بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدَ عَلِمَتَه اللَّهِ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِے وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ۚ الْغُيُوبِ ۗ ﴿ إِنَّكَ مَا قُلْتُ لَمُهُمْ ۚ إِلَّا مَا آَمَرْ تَنِي بِهِ ۚ أَنُ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ ۗ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِحَكُنْتَ أَنتَ أَلرَّقِيبَ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَالَ أَنَّهُ هَلَا يَوْمَ

عَلَيْهِمْ ۗ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَرِّءٍ شَهِيدُ ۗ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ عَلَيْهُمْ

يَنفَعُ الصَّلدِقِينَ صِدِّقُهُمُ ۗ لَهُمْ جَنَّنَتُ جَرِّے مِن تَحْتِهَا ٱلاَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِهِمَا أَبْداً ۚ رَضِى أَلَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَّهُ ۚ ذَٰلِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ إِنَّا

لِلهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا فِيهِ اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرُ ﴿

همدُ 6 حركات لــزوماً 
 همدُ 6 حركات لــزوماً 
 همدُ 6 حركات لــزوماً 
 همدُ مشبع 6 حركات 
 همدُ مشبع 6 حركات 
 همدُ مشبع 6 حركات 
 همدُ مشبع 6 حركات



الْحَكَمَدُ لِلهِ الذِي خَلَقَ أَلْسَمَوْتِ وَالْارْضَ وَجَعَلَ أَلْظُلُمَتِ وَالنُّورَ ﴿ ثُمُّ أَلَذِينَ كُفَرُوا بِرَبِّهُمْ يَعْدِلُونَ ۗ ﴿ هُوَ أَلَذِ ٢ خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ قَضِيَّ أَجَلًا ۗ وَأَجَلُ مُسَمًّى عِندُهُ ۗ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۚ إِنَّ وَهُوَ أَلِنَّهُ فِ إِللَّهَ فِ إِللَّهِ وَفِي إِلَارْضِ يَعْلَمُ سِرًّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۖ ۞ وَمَا تَالِيهِ مِ مِّنَ -ايَةٍ مِّنَ - ايكتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعَرِضِينٌ ﴿ فَقَدْ كُذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَاتِيهِمُ أَلْبَوْا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِلَّا لَا اللَّهُ الْمَ يَرُوّاْكُمَ اَهْلَكُنَا مِن قَبِّلِهِم مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي إِلَارْضِ مَا لَرّ نُمَكِّن لَّكُونَ ۗ وَأَرْسَلْنَا أَلسَّمَاءً عَلَيْهِم مِّدُرَارًا ۗ وَجَعَلْنَا أَلَانُهُمْرَ تَجَرِے مِن تَحَنِيهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوجِهِمٌ ۗ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرَّنَّا -اَخَرِينَ ۚ إِنَّ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمّ لَقَالَ أَلذِينَ كُفَرُواْ إِنَّ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ شِّبِينٌ ۗ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوَ اَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى أَلَامَنُ ثُمَّ لَا يُنظُّرُونَ ۗ ۞

هدة 6 حركات لـزوماً
 هدت 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 اخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات



مد 6 حركات لـزوما مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً المحال المحلم ومواقع الغُنّة (حركتان) تفخيم
 مد مشبع 6 حركات مد حركتان 129 إدغام وما لا يُلفَــظ فلقلــة

عزب 13

قُلَ أَيُّ شَرَّءٍ ٱكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ إِنَّا ۖ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَأُوحِىَ إِلَىٰٓ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ ۚ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ أَللَّهِ ءَالِهَةً اخْرِىٰ قُل لَا أَشْهَا ۗ قُلِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌّ وَإِنَّنِي بَرِحٌ ۗ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنَّ الذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعَهُونَهُ كُمَا يَعَرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُّ ۚ الذِينَ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۚ إِنَّ وَمَنَ اَظْلَمُ مِتَنِ إِفْتَرِىٰ عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِءَايَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ۖ الظَّالِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ ضَمَّتُكُمُمُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشَرَكُوٓا أَيْنَ شُرَكَآ وُكُمُ الذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ لَهُ لَمْ تَكُن فِتُنَاهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَّ ﴿ إِنَّ أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۚ ﴿ فَإِنَّ وَمِنْهُم مَّنْ يُسْتَمِعُ إِلَيْكً ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُلَّ وَإِنْ يُرَوَّا كُلَّ ءَايَةِ لَّا يُومِنُواْ بِهَا ۗ حَتَى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ الذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ هَذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْلَاوَّلِينَّ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِنَّ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ كَا لَكُ وَلَوْ تَرِي ٓ إِذَّ وُقِفُواْ عَلَى أَلْبَارِ فَقَالُواْ يَلْيُنَنَا نُرَدُّ ۗ وَلَا نُكَذِّبُ بِئَايِئِتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُومِنِينَّ ﴿

چڙب 13

المراز الرابعة 6

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبَلَّ ۗ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْ اللَّا وَإِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ ﴿ فَكَا لُوٓا لُوٓا إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَائُنَا ٱلدُّنْيِا وَمَا نَحَنُّ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ تَرِي إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْيُسَى هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ۗ ﴿ قَدْ خَسِرَ أَلَذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَلَّهِ إِللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَّرَنَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ ﴿ أَلَا سَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ وَمَا أَلْحَيَوْةُ الدُّنْيَ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوا ۗ وَلَلَّمَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلذِينَ يَنَّقُونً ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله قَد نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيُحْزِنُكَ أَلذِ عَقُولُونًا فَإِنَّهُمْ لَا يُكُذِبُونَكَّ وَلَكِئَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ إِللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ إِلَّهِ وَكُورَةً اللَّهِ وَلَقَدُ كُذِّ بَتْ رُسُلُ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَيْهُمْ نَصُّرُنَّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ إِللَّهِ ۖ وَلَقَدٌ جَآءَكَ مِن نَّبَإِے اِلْمُرْسَلِينَ ۗ ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ إِسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي إِلَارْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي إِلسَّمَاءِ فَتَاتِيهُم بِنَايَةٌ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى أَلْهُدِيٌّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِ لِينَّ ٢

عزب 14 کون

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونًا ۗ وَالْمَوْتِي يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ۚ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلِ إِنَّ أَلَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يُنزِلَ ءَايا ﴿ وَلَكِنَ أَكُنَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي إِلَارْضِ وَلَا طَهِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمُّمُ ٱمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَرِّي ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُحْشَرُونَ ﴿ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِكِتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي إِلظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَا إِللَّهُ وَالظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَا إِللَّهُ يُضَلِلُهُ ۚ وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۗ ﴿ قُلُ مُّلْ اللَّهِ عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۗ ﴿ فَالَ آرِ يَتَكُمُ ۚ إِنَ آتِكُمُ عَذَابُ اللَّهِ أَوَاتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمُ صَلدِقِينَ إِنَّ إِنَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۖ ﴿ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِن قَبِّلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَنَضَرَّعُونَ ﴿ فَالُولَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ۗ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ ﴿ فَا لَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوكَ كُلِّ شَحْيًا حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَغَتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ﴿ إِنَّهُ

چڙب 14

فَقُطِعَ دَابِرُ ۚ الْفَوْمِ الذِينَ ظَلَمُوا ﴿ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ ﴿ قُلَ اَرَّ يَتُمُو إِنَ اَخَذَ أَلَنَهُ سَمَعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنِ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِهِمْ لِللَّهِ لِانْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَتِ ثُنَدُ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرَ يُتَكُمُ ۚ إِنَ ٱلْمِكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا أَلْقَوْمُ الظَّلِمُوتَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينً فَمَن - أَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ ۞ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَىٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِ حَزَّابِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكُ إِنَ اَتَّبِعُ إِلَّامَا يُوجِيَّ إِلَيٌّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى إِلَاعْمِي وَالْبَصِيِّرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ۚ ﴿ وَأَنذِرَ بِهِ إِلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَـٰرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِ مِّ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونًا ۖ ﴿ وَلَا تَطَرُدِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ, مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَرِّءٍ فَتَطَّرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ أَلظَّ لِلِمِينَ ۗ ١

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

حزب 14

6 المتالفة 6

وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوۤ أَهَآ وُلَآءٍ مَنَّ أَلَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّلْكِرِينَ ﴿ فَا الشَّلْكِرِينَ الْهَا وَإِذَا جَآءَكَ أَلذِينَ يُومِنُونَ بِكَايَنِنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ إِلرَّحَمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفُصِّلُ اللَّايَاتِ وَلِتَسَتَبِينَ سَبِيلَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۖ وَلِيَسَتَبِينَ سَبِيلَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۖ وَالسَّتَبِينَ سَبِيلَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ قُلِ إِنَّے نَهُمِتُ أَنَ اَعْبُدَ أَلَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِنَّكِمْ ۖ قُل لَّا أَنَّبِعُ أَهُوَآءَكُمُ قُد ضَّلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۖ إِنَّا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۗ ﴿ قُلِ إِنِّ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِهِ مَاعِندِ ٤ مَا تَسْتَغَجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُشُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ ﴿ قُلُ لُّو اَنَّ عِندِ ٤ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ أَلَامَرُ بَيْنِ وَبَيْنَكُمُ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۗ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي إِلْبَرِّ وَالْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي خُلْكُمَتِ إِلَارْضِ وَلَا رَطَب وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَب مُّبِينِّ ﴿

عزب 14

6 1000

وَهُوَ أَلَذِ ٤ يَتُوَفِّلْكُم بِالنِّلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضِيّ أَجَلُ مُسَلَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَابِئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّا وَهُوَ أَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَقَّ إِذَا جَآءَ احَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنَّ أَنَّ أَنَّ إِلَى أَلَّهِ مَوْلِهُمُ الْحَقِّ أَلَالَهُ الْمُكُمُّ الْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْمُسِينَ ﴿ قُلُّ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّن ظُلْمُتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَّهِنَ اَنجَيْتَنَا مِنْ هَلِاهِ؞ لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلشَّكِرِينَّ ﴿ قُلُ إِللَّهُ يُنجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ فَي قُلْ هُوَ أَلْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْۥ أَوْ مِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْۥ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٌ النَّظْرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيِئِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوتَ ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ أَلْحَقٌّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٌ لِّكُلِّ نَبَا إِمُّسَتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ فَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِ ءَ ايَٰذِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُونُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ أَلشَّيْطَنُ فَلَا نُقَعُدُ بَعَدَ أَلذِّتَرِيٰ مَعَ أَلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَ ۗ ﴿ الْمُ

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

عرب 14

6 المتعالمة 6

وَمَا عَلَى أَلذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَحْءٍ وَلَكِن ذِكْرِيْ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۖ ۞ وَذَرِ الذِينَ اَتَّحَـٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَنَّ تَهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنيَّا ۗ وَذَكِرٌ بِهِ ۗ أَن تُبْسَلَ نَفُسُنُ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ إِللَّهِ وَلِئَّ وَلَا شَفِيعٌ ۗ وَإِن تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُوخَذْ مِنْهَا ۗ أَوْلَتِكَ أَلذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ اَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ قُلَ اَندُعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِينَا أَللَّهُ كَالذِ إِسْتَهُوتَهُ الشَّيَطِينُ فِي إِلَارْضِ حَيْراتً لَهُ وَأَصْحَبُ يَدْعُونَهُ ۚ إِلَى ٱلْهُدَى آيبِنَا ۖ قُلِ إِنَّ هُدَى أَللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنَ اَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَاتَّـٰقُولًا ۚ وَهُوَ الذِحَ إِلَيْهِ تُحَشُّرُونَ ۗ ۞ وَهُوَ الذِح خَلَقَ أَلْسَكُواتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِي وَيُوْمَ يَقُولُ كُنَّ فَيَكُونُ اللَّهِ فَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادُةِ وَهُوَ لُلُكِيمُ الْخَبِيرُ اللَّهِ عَالَمَ الْخَبِيرُ اللَّهِ

همد 6 حركات الـزوما ( همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً ( الله قل اله قل اله قل الله قل ال

چرې 14

والإلالاتفالة 6

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا - الِهَ اللهَ اللهَ اللهَ الله الله أَرِيكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُرِحَ إِبْرُهِيمَ مَلَكُوتَ أَلْسَمَوَتِ وَالْارْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ أَلْمُوقِنِينَ ۗ ١ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ إِلِيْلُ رِءِ كُوَّكُبًا قَالَ هَنذَا رَبِّحٌ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ الْإِفِلِاتَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَٰذَا رَيِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِ رَبِّ لَأَكُونَنَ مِنَ أَلْقَوْمِ إِلضَّا لِينَّ ﴿ اللَّهُ عَلَمًّا رَءَا أَلشَّمُسَ بَازِعْكَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّ هَٰذَآ أَكْبَرُّ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكْفَوْمِ إِنِّ بَرِئْ ۗ مُنَّا تُشْرِكُونَ ۗ ﴿ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلذِ عَ فَطَرَ أَلْسَكُونِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَكَاجُّهُ فَوَمُكُمْ قَالَ أَتُحَكَجُّونِي فِي إِللَّهِ وَقَدْ هَدِينٌ ۗ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبِّ شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَبِّ كُلِّ شُكِّمٍ عِلْمًّا ۗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونًا ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ ۗ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ وَأَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطُنَّا ۚ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْامْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ﴿ لَامْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ اللهُ اللهُ وَمُواقِعَ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان | 1 3 7 | ادغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ | • قلقلــة

چزب 14

6 (1831) 504

أَلِذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمِ اوْلَيْكَ لَهُمُ الْامْنُ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ فَيَ لَكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَآا ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۗ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْ قُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل هَدَيْنَا مِن قَبَلَّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِىٰ وَهَـٰرُونَ ۗ وَكَذَٰ لِكَ جَرِبِ الْمُحَسِنِينَ ۗ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ جَرِبِ اللَّهِ وَزَّكُرِيَّاءَ وَيَحْيِي وَعِيسِيٰ وَإِلْيَاشٌ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۗ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ إِنَّ وَمِنَ - ابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَالْحَوْنِهِمْ وَالْجَنَّبُكُمْ وَهَدَيْنَهُمُ ۚ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ فَالِكَ هُدَى أَللَّهِ يَهْدِے بِهِ مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوَ اَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْإِينَ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِئْبُ وَالْحُكُمُ وَالنُّبُوَّءُ الْمُكْمَ فَإِنْ يُكُفُرُ بِهَا هَتَوُلَاءِ فَقَدٌ وَكُلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكِفِرِينَ ۗ ﴿ أُولَتِكَ أَلَذِينَ هَدَى أَلَّهُ فَبِهُ دِنْهُمُ الْقَتَدِةٌ قُل لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُلًّا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرِى لِلْعَالَمِينَ ۖ ۞

) مدّ 6 حركــات لــزوما ۞ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازا ۞ إخفاء. ومواقع الغنّـة (حركتان) ۞ تفخيم ) مدّ مشبع 6 حركات ۞ مـــدّ حــركتـــان 8 1 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة

عِزْب 14

وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدِّرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَر مِّن شَرَّتِيْ قُلْ مَنَ انْزَلَ أَلْكِتَبُ أَلذِه جَاءَ بِهِ مُوسِىٰ نُورًا وَهُدَى لِنَاسِ تَجْعَلُونَهُ فَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا ۗ وَعُلِمْتُم مَّا لَرَّ تَعَلَّمُواْ أَنتُهُ وَلَا ءَابَآ وُكُمْ قُلِ إِللَّهُ ۚ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ ۗ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَهَٰذَا كِتَابُ اَنْزَلْنَهُ مُبَارِكٌ مُصَدِّقُ الذِے بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِئَنذِرَ أُمَّ أَلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا ۗ وَالَّذِينَ يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُومِنُونَ بِعِمِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنَ اَظُلُمُ مِمَّنِ إِفْتَرِىٰ عَلَىٰ أَنَّهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىٰٓ وَلَمْ يُوحَ إِلَتِهِ شَرَّةٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ أَلِيَّةً وَلَوْ تَرِئَ إِذِ إِلْظَالِمُونَ فِي غَمَرَتِ إِلْمُونِ وَالْمَلَتِهِكُةُ بَاسِطُوٓ الْيَدِيهِ مُو أَخْرِجُوٓ أَنفُسَكُم ۖ الْيُوْمَ تُجُزُونَ عَذَابَ أَلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ عَيْرَ أَلْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنَ - اينتِهِ تَسْتَكَيرُونَ ﴿ فَي وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَدِي كَمَا خَلَقْنَكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمٌّ وَمَا نَرِىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءًكُمُ الذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكُواً لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنحُم مَّا كُنْتُم تَزَّعُمُونَ ۖ

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

إِنَّ أَلَّهَ فَلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوِى ۗ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ اْلُمَيِّتِ مِنَ أَلْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهِ ۚ فَأَنِى تُوفَكُونَ ۚ إِنَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجَعِلُ اليَّلِ سَكُنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَبَنًّا ذَلِكَ تَقْدِيرُ اَلْعَزْبِيزِ اِلْعَلِيمِ ﴿ فَهُوَ أَلْذِے جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ إِلْبَرِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا أَلَايِتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ أَلَذِ ٢ أَنْشَأَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوَّدُعُ ۗ قَدُّ فَصَّلْنَا أَلَايَكِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۖ ﴿ وَهُوَ أَلَذِحَ أَنْزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ِنَبَاتَ كُلِّ شَرِّءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْـهُ خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّثَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طُلِعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةً وَجَنَّتِ مِنَ اعْنَبِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ النَّظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذًا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ وَهِا وَجَعَلُوا لِلهِ شُرَكًا } أَلِجَنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَّقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ شَبْحَنَهُ. وَتَعَالِي عَمَّا يَصِفُونَ ۖ إِنَّ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ ۖ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ وَلَوْ تَكُنَ لَٰذُ صَاحِبَةً ۚ وَخَلَقَ كُلُّ شَيِّمٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ ﴿

 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إدغام , وما لا يُلفَــظ مد 6 حركات لـزوماً
 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مد مشبع 6 حركات
 مد مشبع 6 حركات

حِزْب 14

6 المتكالين 6

ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُونًا ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۚ لَكُ لَا تُدَرِكُهُ اَلَابِصَاتً وَهُوَيُدُرِكُ الْكَابِصَاتً وَهُوَ ٱللَّهِيفُ الْخَبِيرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَّبِكُمْ فَكَنَ ٱبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ۖ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُصَرِّفُ اللايكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۖ شَيْ اَنِّيعَ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكِ<sup>كَّ</sup> لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّا ۚ وَأَعْرِضَ عَنِ إِلَّهُ شَرِكِينَ ۗ ﴿ إِنَّهُ وَلَوْ شَاءَ أَلَنَّهُ مَا أَشَرُّكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الذِيبَ يَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمَ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمَّ ثُمُّ إِلَىٰ رَبِّهِم مِّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّتُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ. عَايَةً لَّيُومِئُنَّ بِهَا ۚ قُلِ إِنَّمَا أَلَايَتُ عِندَ أَنَّهِ ۚ وَمَا يُشْعِرُكُم ۗ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتَ لَا يُومِنُونَ إِنَّ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفَيْدَتُهُمْ وَأَبْصَدُهُمْ كَمَا لَرُ يُومِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَنَّةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

چ آب 15

وَلَوَ اَنَّنَا نَزُّلُنَّا إِلَيْهُمُ الْمَلَيِّكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمُوْتِي وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَرْءٍ قِبَلَا مَّا كَانُواْ لِيُومِنُوٓاْ إِلَّآأَنُ يِّشَآءَ أَللَّا ۗ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ فَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَّءٍ عَدُوًّا شَيَطِينَ أَلِانِسِ وَالْجِنِ يُوجِے بَعَضُهُمُ ۚ إِلَىٰ بَعْضِ زُخُرُفَ أَلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِنَصْبَىٰ إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقَتَرِفُونَ ۖ إِنَّ أَنْفَ اللَّهِ اللَّهِ أَبْتَغِ حَكَمًا وَهُوَ أَلذِ مُ أَنزَلَ إِليْكُمُ الْكِئْبُ مُفَصَّلًّا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِئْبُ يَعَلَّمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۚ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ تُطِعَ آكَتُرُ مَن فِي إِلاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَلظُّنَّ وَإِنَّ هُمْ وَإِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ إِلَّا إِنَّا رَبُّكَ هُو أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ ۗ ﴿ اللَّهُ مَنْ يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ ۗ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ إَسْمُ اللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُومِنِينَ ﴿ إِنْ كُنتُم بِعَايَتِهِ مُومِنِينَ ﴿ إِنَّ

همدَ 6 حركات لـزوما 
 همدَ 2 حركات لـزوما 
 همدَ 6 حركات لـزوما 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات

چزب 15

6

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ۚ إِلَّا مَا أَضْطُرِرَتُهُۥ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۖ ١ وَذَرُوا ظُهِرَ أَلِاثُمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ أَلَذِينَ يَكْسِبُونَ أَلِاثُمُ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَفْتَرِفُونَ إِنَّ وَلَا تَاكُلُواْ مِمَّا لَمُ يُذَكِّر إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۗ وَإِنَ اَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يُمْشِح بِهِ فَ إِلنَّاسِ كُمَن مُّثَلُّهُ فِي إِلظُّلُمَاتِ لَيْسَ جِغَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكِلْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرُ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمٍ مَ وَمَا يَشَعُرُونَ ۗ إِنَّ وَإِذَا جَآءَتُهُمُ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُومِنَ حَتَّى نُوتِي مِثْـلَ مَاۤ أُوتِى رُسُـلُ اللَّهِ ﴿ إِلَّهُ ۗ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَلْتِهِ ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجَرَمُواْ صَغَارُ عِندَ أَنَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ۗ ١

همدً 6 حركبات لــزوماً
 همدً 6 حركبات لــزوماً
 همدً 6 حركبات لــزوماً
 همدً مشبع 6 حركات
 محركات
 محركات

چڙب 15

فَمَنْ يُرِدِ إِللَّهُ أَنْ يُهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلإِسْلَمْ وَمَنْ يُرِدَ اَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدَّرَهُ ضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِ إِلسَّمَا ۗ حَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱلذِينَ لَايُومِنُونَ ﴿ فَهِلَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدُّ فَصَّلْنَا أَلَايَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّونَ ﴿ لَهُ لَكُمْ دَارُ السَّلَمِ عِنْدَ رَبِّهِمٌّ وَهُوَ وَلِيُّهُد بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا يَهُ عَشَرَ أَلِجِنَ قَدِ إِسْتَكُثْرُتُهُ مِنَ أَلِانِسٌ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمُ مِّنَ أَلِانِس رَبَّنَا إَسْتَمْتَعَ بَعُضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغَنَا أَجَلَنَا أَلذِحَ أَجَّلْتَ لَنَّا ۚ قَالَ أَلنَّارُ مَثْوِنَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَاءَ أَللَّهُ ۚ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ ۖ ﴿ فَهُ وَكَذَٰ لِكَ نُوَلِّحِ بَعْضَ أَلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَيَ يَهُمَعْشَرَ أَلِجِنْ وَالِانْسِ ٱلْمَرْ يَاتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ وَيَكُونَكُمْ عَلَيْكُمْ وَاينتِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ۚ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۗ وَغَنَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْۥ أَنَّهُمْ كَانُواْ كِيفِرِينَ ﴿ فَاللَّهُ وَكِالْكَ اللَّهُ وَاللَّكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْلِكَ أَلْقُرِي بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِأُونَ ۖ ﴿

عرب 15

وَلِحُلُ دَرَجَتُ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا يَعْ مَلُونَ ۗ إِنَّ اللَّهِ وَرَبُّكَ أَلْغَنِيُّ ذُو الرَّحْ مَا ۗ إِنْ يَشَأَ يُذَهِبُكُمْ وَيَسْتَخَلِفَ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَآءُ كُمَّآ أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمِ -اخَرِيْنَ اللَّهِ إِنَّ مَا تُوعَـ دُونَ لَآتٌ وَمَا أَنتُ بِمُعْجِزِينٌ ﴿ فَا أَنتُ بِمُعْجِزِينٌ ﴿ فَا قُلْ يَعُوْمِ إعْ مَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِلَيْ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لَا يُقَلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرًا مِنَ أَلْحَرَثِ وَالْانْعَهِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَا إِنْ الْمُرَكَّابِاً فَكَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى أُللَّهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمَّ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۖ ۞ وَكَذَالِكَ زَيُّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قُتْلَ أَوْلَىٰدِهِمْ شُرَكًا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلَوَ شَاءَ أَلَنَّهُ مَا فَعَـٰ أُوا اللَّهِ مَا فَعَـٰ أُوا اللَّهِ مَا يَفْ تَرُونَ ۖ هِ

حِنْبِ 15 مِنْوَالاَنْعَظَ

وَقَالُواْ هَاذِهِ أَنْعَاثُهُ وَحَرَّثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَت ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذَكُرُونَ إَسْمَ أَنَّهِ عَلَيْهَا إَفْتِرَآةً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِ مِ إِمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ۗ ۞ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ الْانْعَامِ خَالِصَهُ لِنُكُورِنَا وَمُحَدَّمُ عَلَىٰ أَزُوكِجِنَا ۖ وَإِنْ يَكُن مَّيْـتَدُّ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا ۗ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُم ۖ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ صَلِيمٌ ﴿ فَا فَدَخْسِرَ أَلَذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَنَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ الْحَرْزُةُ عَلَى أَللَّهِ قَد ضَّلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۖ ﴿ وَهُوَ الذِحَ أَنْشَأَ جَنَّنْتِ مَّعْرُوشَنْتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَنْتِ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُغْنَلِفًا الْحُلُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِّةً كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَمَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِيٌّ وَلَا تُسَرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ اللَّهِ الْمُسْرِفِينَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَشَيِعُوا خُطُونِ إِلشَّيْطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿

همد 6 حركات الـزوما 
 همد 6 حركات الـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

ثَمَنِيَةَ أَزُونَ مِنَ أَلْضَأَذِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ إِثْنَانِيْ قُلَ - آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ إِلْانتَيَيْنِ أَمَّا اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانْتَيَانِ نَبِّئُونِ بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلِابِلِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ إِثْنَانِيْ قُلُ - ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ إِلْانتَيَيْنِ أَمَّا إَشْتَمكَتْ عَكَيْهِ أَرْحَامُ الْانتَيَيْنِ أَمْ كُنتُدَ شُهَدَآءَ إِذْ وَجِهِ حَكُمُ اللَّهُ بِهَاذَا فَمَنَ اَظُلُوُ مِمَّنِ إِفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهُدِ ٤ إِلْقَوْمَ أَلْظَالِمِينَ ۖ ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَنْ يُكُونَ مَيْـتَةً أَوْ دَمَا مُسْفُوحًا أَوْ لَحُمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ۗ أَوْ فِسْقًا اهِلَ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِلْهِ فَكُنُ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ﴿ وَعَلَى أَلَذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِهِ ظُفُرٍ وَمِنَ أَلْبَقَرٍ وَالْغَنَامِيُّ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمٌ شُحُومَهُمَا إِلَّامَا حَمَلَت ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَابِ آوُ مَا إَخْتَلَطَ بِعَظْمٌ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُ مِ بِبَغِيهِمٌ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿

 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً (حكام ومواقع الغُنّة (حركتان)
 تفخيم
 مد حركتان
 147
 ومد حركتان
 ادغام وما لا يُلفَظ 🌑 مدَّ 6 حركبات ليزوماً 🌖 مدّ مشبع 6 حركات چ:إب 15

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَسِعَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ إِلْقَوْمِ إِلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَكُوا لَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا ءَابَآقُوْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَرِّي كَذَٰلِكَ كُذَّبَ أَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّا ۚ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا أَلظَنَّ وَإِنَ اَنتُمْ ۚ إِلَّا تَخَرُّصُونَّ ﴿ إِلَّا تَخَرُّصُونَّ ﴿ إِلَّا غَنَّرُكُ اللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِعَا الْحَالَةُ الْمَالِعَا اللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِعَا اللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِعَا اللَّهِ اللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِعَا اللَّهِ اللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِعَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِعَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا لَهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ فَلُوَ شَاءَ لَهَدِ كُمُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ قَلَ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ أَللَّهَ حَرَّمَ هَلَذَّا ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعَ اَهُوَآءَ أَلَذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتَنَا وَالَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ قُلُ تَعَالُوا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَّا وَلَا تَقَنُّكُوا أَوْلَندَكُم مِن إِمْلَتِي غُنَّنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَفْرَبُوا الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَلَّ ۚ وَلَا تَقَنُّكُوا النَّفْسَ أَلِحَ حَرَّمَ أَللَّهُ إِلَّا وِالْحَقِّ ذَٰلِكُو وَجَهِ لَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُو نَعْقِلُونَ ۗ ﴿

همد 6 حركات لـزوما ● مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَمُواقِعَ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ﴿ مد مشبع 6 حركات ● مد حركتان ﴿ 148 ● إدغام . وما لا يُلفَــظ ﴿ قلقلــة ﴿ قلقلــة ﴿ مَا لا يُلفَــظ ﴿ فَلَقلَــة ﴿ مَا لا يُلفَــظ ﴿ فَلَقلَــة ﴿ مَا لَا يُلفَــظ ﴿ فَلَقلَــة ﴿ مَا لَا يُلفَــظ ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقَلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَــة فَلَـــة ﴿ فَلَــا فَلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَقلَــة ﴿ فَلَـــة فَلَـــة ﴿ فَلَـــة فَلَـــة وَالْمُعْلِينَا فَلَـــة ﴿ فَلَـــة فَلَـــة ﴿ فَلَـــة فَلَـــة وَالْمُعْلِقلَـــة ﴿ فَلَـــة فَلَـــة وَالْمُعْلَــة وَلَـــة وَلَــة وَلَـــة وَلَــة وَلَـــة وَلَـــة وَلَـــة وَالْحَلَــة وَلَــة وَلَــة وَلَــة وَلَــة وَلَــة وَلَــة وَلَـــة وَلَــة وَالْحَلَــة وَلَــة وَالْحَلّــة وَلَــة وَالْحَلَّــة وَلَــة وَالْحَلَّا وَالْحَلّــة وَلَــة وَلَــة وَالْمُوالِــة وَالْحَلَّــة وَلَــة وَلَــة

عزب 15

وَلَا نَفْرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلَّا بِالِّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ ﴿ وَأَوْفُوا ۚ أَلْكُيْلُ وَالِّمِيزَانَ بِالْقِسْمَ ۗ لَا ثُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُهُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرَّبِيْ ۗ وَبِعَهْدِ إِللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَجَهُ كُمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُرُونَ ۗ ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِے مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا اللهُ بُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَجُهٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ إِنَّ إِنَّ أَنَّكُ ءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى أَلَدِحَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَرْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ﴿ فَهَا وَهَاذَا كِنَابُ اَنزَلْنَهُ مُبَرَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَىٰ طُآ إِفَتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَبُ لَكُنَّا أَهْدِي مِنْهُمُّ فَقَدُ جَآءً كُم بَيْنَةً مِن زَيْكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنَ ٱظْلَمُ مِتَّنَ كَذَّبَ بِحَايَنتِ إِللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِے اِلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَ \_ ايَكِنِنَا سُوَّءَ أَلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ اللهِ

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ اللهُ اللهُ وَمُواقِعَ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مـــدّ حــركـتـــان | 1 49 ادغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ | • قلقلــة

عزب 15

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَاتِيَهُمُ الْمَلَيِّكُةُ أَوْ يَاتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَاتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِكُ " يَوْمَ يَاتِ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَمْ تَكُنَّ -امَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ إِنْفَظِرُوٓاً إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا لَّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَرَّةٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى أُلَّةٍ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۗ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزِئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ إِنَّ فَلَ إِنَّنِ هَدِيْ رَبِّ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٌ ﴿ فَأَنَّ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِنْزِهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَا إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِحٍ وَمَعْيَاحٌ وَمَمَاقِ لِلهِ رَبِّ إِلْعَالَمِ بِنَ الْحِجْهَا لَا شَرِيكَ لَكُمْ وَبِذَ اِلْكَ أُمِرَكُ ۗ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِ بِنَ ﴿ وَهِنَّا قُلُ اَغَيْرَ أَلَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَنَّى ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ اِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرِى ۚ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ فَهُوَ أَلَذِے جَعَلَكُمْ خَلَتِهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنْتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا عَانِهُ كُولَ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿



همد 6 حركات لــزوما 
 همد 6 حركات لــزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

7 的別級

عرب 16

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذَ آمَرُتُكُّ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن يِّهَارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ إِنْ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجِ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنْفِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْنِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ يُبِّعَثُونَ ۗ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِ لَأَفَّعُدُنَّ لَمُمَّ صِرَطَكَ أَلْمُسْتَقِيمَ ﴿ أَنَّ ثُمَّ لَا تِيَنَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَ اَيُمُنِيهُمْ وَعَن شُمَايِلِهِمْ ۗ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَكِرِيتَ ﴿ قَالَ عَالَمُ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ آخُرُجُ مِنْهَا مَذْهُومًا مَّنْحُورًا ۚ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ وَيَتَادَمُ ٢ شَكُنَ آنتَ وَزَوْجُكَ أَلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِثْتُكُمُّ ۗ وَلَا نُقْرَبَا هَاذِهِ إِلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَا فَوَسُوسَ لَمُكَمَا أَلشَّيْطُنُ لِيُبِّدِى لَمُمَّا مَاؤُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَّا ۖ وَقَالَ مَا نَهِ كُمَّا رَبُّكُمًا عَنَّ هَاذِهِ إِللَّهَ جَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ أَلْخَالِدِينَ ١٠ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّ لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١٠ فَدَ إِنَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا أَلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ ثَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ إِلْجَنَّةً ۗ وَنَادِ فَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَوَ ٱنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَّا أَلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَّا إِنَّ أَلشَّيْطَنَ لَكُمَّا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ

رُب 16 لِمُؤَالا عَلَاهِ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحُمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَسِرِينَ إِنَّ إِنَّ قَالَ إَهْبِطُوا بَعْضُكُرُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمُ فِي إِلَارْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُمُّ إِلَىٰ حِينِّ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنَّهَا تُخَرَجُونَ ﴿ لَا يَكِينَ عَادَمَ قَدَ اَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَا يُوَرِح سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ ٱلنَّقُوىٰ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنَ -اينتِ إللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿ يَكُونَ اللَّهِ يَنْبَيْ عَادَمَ لَا يَفَيْنَنَّكُمُ الشَّيْطَنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سُوْءَ بِهِمَا ۚ إِنَّهُ يَرِكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا ذَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلذِينَ لَا يُومِنُونَّ ۞ وَإِذَا فَعَـٰلُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدُّنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۖ قُلِ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَامُنُ بِالْفَحْشَآيِ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ ١ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ ١ اللَّهِ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ ١ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَّى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَل آمَرَ رَبِّ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٌ وَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَّ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَّ فَرِيقًا هَدِيٌ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَكَةُ ۚ إِنَّهُمُ الْتَسَكِيلَةُ ۗ إِنَّهُمُ الثَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَذُونَ إِللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُهَ تَذُونَ ﴿

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات

چرب 16

يَكْبَنِحَ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ۗ فَا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ أَللَّهِ **اِلِيِّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ أُلِرِّزُهِ ۚ قُلُّ هِىَ لِللَّانِينَ ءَامَنُوا** فِ إِلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ ٱلْقِيكَةُ ۚ كَذَٰلِكَ نُفُصِّلُ الْإِينَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ فَا إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِاثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرَّ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَلَّهِ مَا لَا نَعَامُونَا ۚ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلَّ فَإِذَا جَآءَ اجَلُهُمُ لَا يَسَتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَنَقَدِمُونَ سَاعَةً يَبَيْحَ ءَادَمَ إِمَّا يَاتِيَنَّكُمُ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرُهُ ءَايَتِي فَمَنِ إِتَّهِىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونًا ۗ ۞ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِمَايَنِنَا وَاسْتَكَبُرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِكَ أَصْحَبْ النِّارِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ۚ إِنَّ فَهَنَ ٱظْلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرِيٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا ٱوْكَذَّبُ بِعَايَتِهِ أُوْلَيَهِ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابُ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفُّونَهُمْ قَالُوٓ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كِفِرِنَ إِنَّا

همد 6 حركات لـزوما في مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً الله المسلم في إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) في تفخيم في مد مشبع 6 حركات في مد حركتان في 154 في إدغام. وما لا يُلفَــظ في قلقلــة

7 的剧域

چزب 16

قَالَ آدُخُلُواْ فِي أُمَّمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ أَلْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي إِليَّاتِهِ كُلُّمَا دَخَلَتُ امَّةً لَّعَنَتُ اخْنَهَا ۖ حَتَّى إِذَا إِذَا إِذَا رَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ اخْرِنْهُمْ لِأُولِنْهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلَاءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَا مِنَ أَلَيُّارِ ﴿ فَا لَكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنَ لَا نَعْلَمُونَ ۖ فَا كُلِ ضِعْفُ وَلَكِنَ لَا نَعْلَمُونَ ۖ وَقَالَتُ اللَّهُ مَ لِأُخُرِنْهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَا ۖ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَكِنِنَا وَاسْتَكَبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَمُهُمْ أَبُوَبُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ أَلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَالِيُّ وَكَذَالِكَ نَجُزِك إِلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَيْ لَمُهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰ لِكَ نَجِزِهِ إِلظَّالِمِينَ ۚ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَانُكَلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسَعَهَا ۖ أُولَتِبِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ عِلِّ جَرِي مِن تَعِنْهُمُ الْانْهَا وَقَالُوا الْحَمَدُ لِلهِ إِلذِي هَدِ لَنَا لِهَاذًا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنَّ هَدِ نَنَا أَلَنَّا ۖ لَقَدْ جَآءَتْ رُمُسُلُ رَبِّنَا وِالْحَجَّ وَنُودُوٓ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ١

همدٌ 6 حركات لـزوماً 
 همدٌ 6 حركات لـزوماً 
 همدٌ 6 حركات لـزوماً 
 همدٌ مشبع 6 حركات 
 همدٌ مشبع 6 حركات 
 همدٌ مشبع 6 حركات 
 همدٌ مشبع 6 حركات

عرب 16

وَنَادِيَّ أَصْعَابُ الْجُنَّةِ أَصْعَابَ أَلَيَّارِ أَن قَدّ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدَثُمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا ۚ قَالُوا نَعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْۥ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَلَذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۚ إِنَّهِ وَبَيْنَهُمَا جِمَاتٌ فَعَلَى أَلَاعُ إِفِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهُمْ وَنَادَوَا آصَعَبَ أَلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدَّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ اَبْصَارُهُمْ نِلْقَاءَ اصْحَابِ إِلَيَّارِ قَالُواْ رُبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ أَلْقَوْمِ إِلنَّالِمِينَّ ﴿ وَفَادِي آصَحَابُ الْاعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِهُمْ قَالُواْ مَا أُغَنِيْ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكَبِرُونَ إِنَّ أَهَا أُهَلُولًا إِلَابِنَ أَنْسَمَتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَا ﴿ اللَّهُ الْمُؤَا الْجُنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ وَلَا أَنتُمْ تَحَزَّنُونَ ﴿ وَنَادِئَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ أَلَجُنَّةِ أَنَ اَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ أَلْمَآءِ أَوْمِمًا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوٓ ۚ إِنَّ أَللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكِيْفِينَ ﴾ أَلَذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَرَةُ الدُّنيا ۗ فَالْيَوْمَ نَنسِهُمْ رَكُمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَا كَانُوا بِعَايِنِنَا يَجُحَدُونَ شَيْ

همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات

عرب 16

وَلَقَدَ جِثْنَهُم بِكِنَابٍ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُومِنُونَ ۚ إِنَّ هُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَ ۗ يَوْمَ يَاتِ تَاوِيلُهُۥ يَقُولُ الذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُّلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبُّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَّفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلذِے كُنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۗ إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذِي خَلَقَ أَلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوِىٰ عَلَى أَلْعَرُشِ يُغْشِے اليَّلَ أَلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشُّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخِّرَتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَالَهُ الْخَافَى وَالَامْنِ ۚ تَبُرَكَ أَللَّهُ رَبُّ الْعَالِمِينَّ ﴿ إِنَّا الْعَالَمِينَّ ﴿ إِنَّا كُمْ تَضَمُّوعَا وَخُفَيَةٌ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي إِلَارْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۗ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ أَلْلَهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۚ ۞ وَهُوَ ٱلذِے يُرْسِلُ الرِّيْحَ نُشُرًّا بَيْنَ يَدَىُ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُفَّنَكُ لِبَكَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ إِلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ إِلتَّمَرَيِّ كَذَٰ لِكَ خُرِجُ الْمَوْتِي لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُوتَ ﴿

المناز ال

وَالْبَلَدُ ۚ الطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالذِے خَبُثَ لَا يَخَرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰ لِكَ نُصَرِّفُ اللَّايَاتِ لِفَوْمِ يَشَكُّرُونَ ۗ إِنَّ لَقَدَ ٱرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُوْمِ إِعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمُ مِنِ اللهِ غَيْرُهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۗ قَالَ أَلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَهِ لِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٌ ﴿ فَالَ يَعْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَكَالَةٌ وَكَكِكِنْ رَسُولٌ مِن رَّبِ إِلْعَالَمِينَ ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّ وَأَنصَهُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ١ ﴿ أَوَ عَجِبْتُهُ وَأَن جَآءَكُمُ ذِكُرٌ مِن زُبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُو لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَنْقُواْ وَلَعَلَّكُو تُرْحَمُونَ ۗ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَعَكُمْ فِي إِلَّهُلَّكِ ۗ وَأَغْرَفْنَا أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَكِنِنَا ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا عَمِينَ ۗ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ لَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَنْقُومِ إِعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرَا اللَّهُ أَفَلَا نَنَّقُونًا ﴿ قَالَ أَلْمَلَأُ الذِينَ كَفَرُواْ مِن قُوِّمِهِ إِنَّا لَنُرِياكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ أَلْكَذِبِينَ ۚ قَالَ يَعَوِّمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَكِكِنْ رَسُولٌ مِن رَّبِ الْعَلَمِينَ ۖ ﴿

) مدَ 6 حركــات لــزوماً ۞ مدَ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ۞ ۞ إخفاء ومواقع الغَنَّة (حركتان) ۞ تفخيم ) مدَ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حــركتـــان | 1 5 8 ۞ إدغــام . ومــا لا يُلفَــظ ۞ قلقلــة 7 部別越

حزب 16

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِيِّ وَأَنَا لَكُوْ نَاصِحُ آمِينٌ ۞ اَوَعِجْبُتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رُّيِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسَاذِرَكُمْ وَاذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَزَادَكُمُ فِ إِلَّخَلْقِ بَصْطَهُ ۚ فَاذْكُرُوٓا ءَ الَّاءَ أَللَّهِ لَعَلَّكُو نُقُلِحُونَّ ﴿ قَالُواْ أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ أَللَّهَ وَحَدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا فَائِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّ دِقِينَّ ا الله عَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَكٌ اتُجَدِدُلُونَخِ فِي أَسْمَاءِ سَنَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وُكُمُ مَّا نَزَّلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَانٌ فَانْظِرُوٓا ۚ إِنِّے مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنْجَيْنَهُ وَالذِينَ مَعَهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابَرَ أَلَذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَمَاكَانُواْ مُومِنِينَ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ۚ قَالَ يَنْقُوْمِ اِعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُم بَيْنَةً مِن رَّبِكُمُّ هَا ذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَا ۖ فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِ أَرْضِ إِنلَهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابُ اَلِيمُّ ﴿

وَاذْكُرُوَّا إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَاءً مِنْ بَعَدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمُ فِي إِلَارْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنُنْحِنُونَ أَلْجِبَالَ بُيُوتًا ۗ فَاذَكُرُواْ ءَالَآءَ أَلَلَّهُ ۗ وَلَا نَعْثُواْ فِي الْارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ أَلْمَلاَّ الَّذِينَ اِسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنَ - امَنَ مِنْهُمُ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ ۚ قَالُوٓ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُومِنُونَ ﴿ قَالَ أَلَذِينَ السَّتَكَبُّرُوٓ ۚ إِنَّا بِالذِحْ ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُوتَ ۞ فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنَ آمْرِ رَبِهِمْ وَقَالُواْ يَصَالِحُ إِيتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ۗ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دارِهِمْ جَنِينِ اللَّهِ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدَ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ وَلَكِنَ لَّا يَجُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَاتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنَ اَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ۚ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ إِلنِسَاءً ۚ بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۖ شَا

عِزْبِ 16 مِنْ الْمَالِقَ ا

وَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوٓ ا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَنْطَهَرُونَ اللَّ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا إِمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَّ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَـٰ قَوْمِ اِعْبُ دُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللهِ غَيْرُهُ اللهِ عَيْرُهُ اللهِ عَيْمُ اللهِ اللهِ عَيْرُهُ اللهِ عَيْرُولُ اللهِ عَيْرُولُ اللهِ عَيْرُولُ اللهِ عَيْرُولُ اللهِ عَيْرُولُ اللهِ عَيْرُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلُولُولُولِ اللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلُولُولِ اللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ اللهِي اللهِ رَّبِكُمُّ فَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَاتُّ وَلَانَبْخُسُوا النَّيَاسَ أَشْيَآءَهُمُّ وَلَا نُفْسِدُوا فِي الْارْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۗ ﴿ وَلَا نَفَعُدُوا بِحَكِلٌ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ مَنَ - أَمَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوَجَّا وَاذْكُرُوٓا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةً مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِالذِحْ أَرْسِلْتُ بِهِ. وَطَآبِفَهُ لَرُ يُومِنُواْ فَاصَّبِرُواْ حَتَىٰ يَحْكُمُ أَللَّهُ بَيْنَانًا ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ ۗ

قَالَ أَلْمَلَأُ الذِينَ إَسْتَكُبُرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرَجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قُرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِكَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كُرِهِ إِنَّ إِنَّ قَدِ إِفْتَرَيْنَا عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّئِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَيْنَا أَلِلَهُ مِنْهَا ۗ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ أَنَّهُ رَبُّنَا ۖ وَسِعَ رَبُّنَاكُلُّ شَرْءٍ عِلْمَّا ۚ عَلَى أَلَّهِ تَوَكَّلْنَا ۗ رَبَّنَا إَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّي ۗ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَائِحِينَ ۗ ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ الذِينَ كَفَرُواْ مِن قُوْمِهِ لَبِنِ إِتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُوْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِارِهِمْ جَلِيمِينَ ١ أَلَذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيِّبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۗ ٱلذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيِّبًا كَانُواْ هُمُ الْخُسِرِينَ ﴿ إِنَّ فَنُولَٰذِ عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدَ عَلَىٰ قَوْمِ كِفِرِبِ ۗ فِي وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَجِيٓ ۗ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١ بَدَّلْنَا مَكَانَ أَلْسَيِّتَكَةِ إِلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواً ۚ وَّقَالُواْ قَدَّ مَسَّ ءَابَاءَنَا أَلْضَرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَهُم بَغَنَةً وَهُمَ لَا يَشَعُرُونَ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ حركتانَ ﴾ • تفخيم ﴿ مدّ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حــركـتــان ﴿ 16.2 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ فلفلــة

وَلَوَ اَنَّ أَهْلَ أَلْقُرِئَ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكُنتِ مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَالْارْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَا كَاثُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ أَفَا مِنَ أَهُلُ الْقُرِئَ أَنْ يُاتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ أَوَ آمِنَ أَهُلُ الْقُرِئَ أَنْ يَّاتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكَرَ أَلِيُّهِ فَلَا يَامَنُ مَكَرَ أَللَّهِ إِلَّا أَلْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ۗ ۞ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلذِينَ يَرِثُونَ أَلَارْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَا آَن لُوَ نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطَّبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسَّمَعُونَ ﴿ تِلْكَ أَلْقُرِىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ آئِبَابِهِمَّا ۖ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبُلٌّ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ إِلْبِ فِي أَلْقِ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرُهِم مِّنْ عَهَد وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ ﴿ شُمَّ بَعَثْنَا مِنَ بَعَدِهِم مُّوسِىٰ بِتَايَكِتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِلِهِ؞ فَظَلَمُواْ بِمَّا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسِى يَهِزُعَوْنُ إِنْحَ رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَلَمِينَ شَيْ

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

7 的別級

چزب 17

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى أَللَّهِ إِلَّا أَلْحَقٌّ قَدْ جِنْنُكُم بِبَيْنَةِ مِنْ زُبِّكُمْ ۖ فَأَرْسِلْ مَعِ بَنِحَ إِسْرَآهِ بِلِّ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَاتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلَدِقِينُ ﴿ فَأَلَّهِى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعَبَانٌ مُبِينٌ ﴿ فَإِنَّا وَهُ وَنَزَعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ قَالَ أَلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِمُ عَلِيُّ هِا لَهُ يُويِدُ أَنَ يُخْرِجَكُمْ مِنَ ارْضِكُمْ فَمَاذَا تَامُنُونَ ۖ هَاذَا تَامُنُونَ ۖ قَالُواْ أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي إِلْمَدَآيِنِ حَشِينَ ﴿ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَنْحِرِ عَلِيمٌ شَنَّ وَجَآءَ أَلسَّحَرَةُ فِزْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن حُنًّا نَعَنُ الْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ أَلْمُقَرَّبِينَ إِنَّ إِنَّ قَالُواْ يَكُمُوسِينَ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحَنُ الْمُلْقِينَ إِنَّ إِنَّ قَالَ ٱلْقُوا فَلَمَّ ٱلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ أَلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٌ ۗ فَاعَرُو بِسِحْرِ عَظِيمٌ ۗ وَأُوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسِيَّ أَنَ الَّتِي عَصَاكًّ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ إِنَّ إِنَّ فَوَقَعَ أَلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانْقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَخِدِينَ ۗ ﴿

همد 6 حركات لـزوماً 
 همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً 
 همد 6 حركات لـزوماً 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَكَمِينَ ﴿ وَهِ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَـٰرُونَ ۗ فَالَ فِرْعَوْنُ ءَ أَمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنَ - إذَنَ لَكُور إِنَّ هَلْذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُّ مُكُرُّتُمُوهُ فِي إِلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ الْأَفْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأَصَلِبَنَّكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأَصَلِبَنَّكُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ فَيَ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنَ ۦامَنَّا بِنَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا ۚ رَبُّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمُلَاُّ مِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي إِلَارْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَ تَكُنُّ قَالَ سَنَقَنُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِّے، نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ ﴿ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ إِسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوًّا ۚ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَكَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَنْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۖ ﴿ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَـبُلِ أَن تَـاتِـيَنَا وَمِنَ بَعَـدِ مَا جِئَـتَنَـا ۖ قَالَ عَسِىٰ رَبُّكُمُۥ ۗ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِ إِلَارْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْعَدَ آخَذُنَّا عَالَ فِرْعَوْنَ وِ السِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ أَلتُّمَرَّتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونًا ﴿

عِزْب 17

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيَّتَةٌ يَظَيَّرُواْ بِمُوسِىٰ وَمَن مَّعَلَّى أَلاَ إِنَّمَا طَلِيْرُهُمْ عِندَ أَللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَانِنَا بِهِ مِنَ -ايَةِ لِّتَسْحَرُنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ ۖ ۚ ۚ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُجْرِمِينَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى آدُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا أَلِرَجْزَ لَنُومِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنَّ إِسْرَاءِيلٌ ﴿ فَكُمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْمُنِدِّ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ وَأَوْرَثْنَا أَلْقُومَ أَلَذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَرِقَ أَلَارْضِ وَمَغَـٰ رِبَهَـا أَلِتِے بَـٰزُكُنَا فِيهَا ۗ وَتَـنَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ ٱلْحُسَنِيٰ عَلَىٰ بَنِے إِسْرَآهِ بِلَ ﴿ بِمَا صَبَرُوا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصِّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ۖ

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

7 印刷版

عزب 17

وَجَنُوزْنَا بِبَنِّ إِسْرَآءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمُّ فَالُواْ يَنْمُوسَى أَجْعَلَ لَّنَا ۚ إِلَهُا كُمَا لَمُهُمَّءَ الِهَا اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَالُونَ ﴿ إِنَّ هَتَوُلاَّءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ أَلَّهِ أَبْغِيكُمُ ۗ إِلَّهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ۚ إِنَّ الْجَيَّنَكُم مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ أَلْعَذَابٍ يَقَنُّلُونَ أَنْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۗ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاَّ مِنْ رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَوَعَدْنَا مُوسِى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيَلَا ۖ وَقَالَ مُوسِىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ اَخْلُفَيٰے فِے قَوْمِے وَأَصْلِحَ وَلَاتَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ وَلَنَّا جَآءَ مُوسِى لِمِيقَنِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُهُ ، قَالَ رَبِ أَرِنِ أَرِنِ أَنْظُرِ النِّكُ قَالَ لَن تَرِينِ وَلَكِئُ انظرِ إِلَى أَلْجَبَلِ فَإِنِ إِسْتَقَرُّ مَكَانَهُ, فَسَوَّفَ تَرِينِ ۖ فَلَمَّا تَجَلِّي رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسِىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبُّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُومِنِاتَ اللَّهِ

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات

عِزْب 17

قَالَ يَنْمُوسِينَ إِنِّ إِصْطَفَيْتُكَ عَلَى أَلنَّاسِ بِرِسَالَيْتِ وَبِكُلُمِ فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ أَلشَّكِرِينَ ۖ إِنَّ السَّاكِرِينَ ۗ إِنَّ وَكُنَّ مِنْ الشَّكِرِينَ اللَّهُ لَهُ فِي إِلَا لَوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مُّوْعِظَةً وَتُفْصِيلًا لِّكُلِّ شَرَيُّ فَخُذُهَا بِقُوَّةِ وَامْرَ قَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۖ سَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ سَأَصَرِفُ عَنَ - ايْتِيَ ٱلذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِ إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَإِنْ يُرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُومِنُواْ بِهَا وَإِنْ يُّرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يُّرَوَّا سَبِيلَ أَلْغَيَّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِنَّ ﴿ فَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِمَايَتِنَا وَلِقَ آءِ إَلَاخِرَةِ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ هَلَ يُجِزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْ مَلُونَ اللَّهِ وَاتَّخَذَ قُومُ مُوسِىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ كُلِيِّهِ مَ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ اللَّهُ يَرُوا انَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ إِنَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ۖ ﴿ وَكُنَّا سُقِطَ فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ اَنَّهُمْ قَد ضَّلُّواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغَفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَّ ۗ

UDNI 1844

حِزْب 17

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِيٍّ إِلَى قُوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِيسَمَا خُلَفْتُمُونِ مِنْ بَعَدِئًا ۚ أَعَجِلْتُهُۥ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۗ وَأَلْفَى أَلَا لُوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهِ قَالَ إَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ اِسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ أَلَاعَدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنَ مَعَ ٱلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَ ﴿ فَالَ رَبِّ إِغْفِرْ لِهِ وَلِأَخِهِ وَٱذْخِلْنَا فِي رَحُمَتِكٌ ۗ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ۗ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ إَتَّخَذُوا الْعِجْلُ سَيَنَالُمُمُ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي إِلْحَيَوْةِ إِللَّهُ إِلَّا لَيْهَا وَكَذَالِكَ جَزِهِ إِلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَإِلَّذِينَ عَمِلُوا السَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنَ بَعَدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْاَلُوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ ۖ ﴿ وَإِخْنَارَ مُوسِيٰ قُوْمَهُ سَبِّعِينَ رَجُلًا لِمِيقَانِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّى ۚ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ أَلْشُفَهَآءُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاّءُ وَتُهْدِے مَن تَشَاَّةً ۚ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمَّنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَفِرِينَ ۖ ﴿

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 مدّ 6 حركات الله مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 هادغاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 هادغام . وما لا يُلفَــظ
 قلقلـة

وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ إِلدُّنيا حَسَنَةً وَفِي إِلاَّخِرَهِمْ إِنَّا هُدْنَا ۚ إِلَيْكٌ ۚ قَالَ عَذَابِىَ أُصِيبُ بِهِ مَنَ اَشَاءٌ ۗ وَرَحْ مَنِ وَسِعَتْ كُلُّ شَرِّي فَسَأَكُتُبُهَا لِلذِينَ يَنَّقُونَ وَيُوتُونَ أُلزَّكَوْةً وَالذِينَ هُم بِئَايَئِنَا يُومِنُونَ ﴿ أَلَذِينَ يَتَّبِعُونَ أَلرَّسُولَ أَلنَّبِحَ ۚ أَلَامِّتَ أَلَامِ ۗ أَلَاكِ عَبِدُونَ مُ مَكَنُوبًا عِندَهُمْ فِي إِلتَّوْرِهُ وَالِانِجِيلِ يَامُرُهُم وِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِلْهُمْ عَنِ إِلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وَإِصْرَهُمْ وَالْاعْلَالُ ٱلبِيحَ كَانَتَ عَلَيْهِمُّ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَنَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ ألذِحَ أُنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ الْمُقَلِحُونَ ۖ ﴿ قُلُ الْمُقَلِحُونَ ۖ ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِلَاك لَهُ مُلَكُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ ۖ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوٌّ يُحْجِهِ وَيُعِيثُ ۗ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ ۚ الْآمِيِّ اللَّهِ ۚ اللَّهِ عِاللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِ ۗ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَـتَدُونَ ۗ ﴿ وَمِن قَوْمِر مُوسِيّ أَمَّةً يَهُدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ ۖ ﴿

وَقَطَّعْنَاهُمُ اِثْنَتَحَ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً امَمَّا ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسِيّ إِذِ إِسْتَسْقِيْهُ قَوْمُهُ وَأَنِ إِضْرِب بِعَصَاكَ أَلْحَجَرٌّ فَالْبَجَسَتَ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةً عَيْثًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مُّشَرَبَهُم وَظُلُّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُويٰ ۚ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَفَنَكُمٌّ وَمَـا ظُلَمُونًا ۗ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ ۚ فَكُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۗ ﴿ وَإِذَّ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَاذِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا تُغَفَّرُ لَكُمْ خَطِيَّتُ ثُحُمٌّ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۗ فَبَدَّلَ أَلذِينَ ظُلَمُواْ مِنْهُمْ قُوْلًا غَيْرَ أَلذِے قِيلَ لَهُمْ فَأَرُسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ أَلسَّ مَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ۖ ۞ وَسَّئَلُهُمْ عَنِ إِلْقَرْيَةِ إِلَيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَابِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَاتِيهِمِّ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُفُونَ آ

7 的别级

عزب 17

وَإِذْ قَالَتُ امَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَالُوا مَعَذِرَةُ إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۗ أَنجَيْنَا أَلذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ إِلسُّوِّهِ وَأَخَذَنَا أَلذِينَ ظُلَمُواْ بِعَذَابٍ بِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۖ ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيِّينَ ۗ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَنْ يَّسُومُهُمْ شُوَّءَ أَلْعَذَابٌ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ فَ وَقَطَّعَنَكُمْ فِي إِلَارْضِ أَمَمَا ۚ مِنْهُمُ الصَّلِحُوبُ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكٌ وَبَلُونَهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّءَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَا فَخَلَفَ مِنَ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا الْكِئْبُ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَذَا أَلَادَ فِي وَيُقُولُونَ سَيُغَفُّرُ لَنَا وَإِنْ يُاتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَاخُذُونَ ۚ أَلَمْ يُوخَذُّ عَلَيْهِم مِيثَقُ الْكِتَابِ أَنَ لَا يَقُولُواْ عَلَى أَلِلَهِ إِلَّا أَلْحَقٌّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلذِينَ يَنْقُونَا ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ إِلَيْ وَالذِينَ يُمَسِّكُونَ وِالْكِئْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ أَلْصُلِحِينَ ۖ

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات الله مدً 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همدً مشبع 6 حركات ومد حركتان 7 2 الهادغام. وما لا يُلفَــظ

وَإِذْ نَنْقُنَا أَلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُۥ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُۥ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا ٓءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُو نَنْقُونَ ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ بَنِحَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلِّي شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلِمِينَ ﴿ إِنَّا أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعَدِهِ ﴿ أَفَنَهُلِكُنَا مِمَا فَعَلَ أَلْمُبَطِلُونَ ۗ ۞ وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْإِينَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ ﴿ وَاتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ أَلَذِحٌ ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبْعَهُ ۚ أَلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ أَلْغَاوِينَ ۗ ﴿ وَهَا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِئَّهُۥ أَخَلَدَ إِلَى أَلَارُضِ وَاتَّبَعَ هَوِيَّةً ۚ فَكَلُّهُۥ كَمَثَلِ إِلْكَلِبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتُ ۚ ذَٰ لِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ إلذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا ۗ فَا فَصُصِ إِلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ هِنَّا مَثَلًا إِلْقَوْمُ الذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ۖ ۞ مَنْ يُهْدِ اللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهُ تَدِي وَمَنْ يُضَلِلَ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ٢٠٥٠ فَهُو الْمُعَالِقَ هُمُ الْخَسِرُونَ

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

7 與別級

حزب 18

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ أَلِجِينٌ وَالِانْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفَقَهُونَ بِهَا ۗ وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَّا يُصِرُونَ بِهَا ۗ وَلَمُهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أُوْلَتِهِكَ كَالَانْعَامِ بَلَ هُمُ أَضَلُّ ۚ أُولَتِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ ۗ إِنَّ اللَّهِ وَلِلهِ إِلَا سَمَاءُ الْحُسَنِيٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا الذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسۡمَنۡعِهِ ۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواۡ يَعۡمَلُونَ ۖ ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقۡنَاۤ أُمَّـٰةً ۗ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعَدِلُونَ ۖ ﴿ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰذِنَا سَنَسَتَدَرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ إِنَّ كَيْدِے مَتِينُ ﴿ إِنَّ الْوَكُمْ يَنَفَّكُرُوا مَا بِصَحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ الْوَكُمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا خَلَقَ أَللَّهُ مِن شَرِّءٍ وَأَنَّ عَسِيَّ أَنَّ يُكُونَ قَدِ إِقَانُرُبَ أَجَلُهُمُّ فَإِلَي حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُومِنُونَ ﴿ مَنْ مُنْ يُضَلِلِ إِللَّهُ فَ لَا هَادِيَ لَدُّ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ ۚ فَالْكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسِهَا ۚ قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَنِهَاۤ إِلَّا هُوَّ ۖ ثَقُلَتْ فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِيُّ لَا تَاتِيكُورِ إِلَّا بَغَنَّهُ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَا ۗ قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أَللَّهِ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ۗ

ب 18 مُؤَوَّ الْأَغْرَاهُ

قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِرِ نَفْعَا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاَّةَ أَللَّهُ ۗ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكَثَّرْتُ مِنَ أَلْخَيْرٌ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّورُ إِنَ اَنَا إِلَّا نَذِيرٌ ۗ وَبَشِيرٌ لِقُومِ يُومِنُونَ ۖ ﴿ هُوَ أَلذِے خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشِّلْهَا حَمَلَتْ حَمِّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا أُللَّهَ رَبُّهُ مَا لَهِنَ -اتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتِنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شِرُّكًا فِيمَا ءَاتِنَهُمَّا فَتَعَلَّى أَلِنَّهُ عَنَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخَلْقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ ۖ الله وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمُ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَضُرُونَ فَهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى أَهْدُىٰ لَا يَتَبَعُوكُمْ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْكُو ٓ أَدَعَوْتُمُوهُمُ أَمَ اَنتُكُمْ صَلْمِتُونَ ۖ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ عِبَادُّ اَمْثَالُكُمْ ۚ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ ۗ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ الْهُمُ وَأَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَكُمْ وَأَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا اللَّهُ مُو لَهُمْ أَعْيُنُ يُصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ وَ عَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِمَا قُلُ الدَّعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ آفِقَ

إِنَّ وَلِئِّى أَلِلَّهُ الذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَاتُ ۚ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ۖ ﴿ وَهُو يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّل وَالذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ إِنَّ إِنَّ وَإِن تَدْعُوهُمُ إِلَى أَلْمُذِي لَا يَسْمَعُواْ وَتَرِيْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۗ ﴿ الْعَفُو ۗ وَامْنَ وِالْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَهِلِينَ الْحَالِي وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ أَلشَّيْطُنِ نَزَعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ أَلْذِينَ إَتَّقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيِّفٌ مِّنَ أَلشَّيْطَن تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّنْصِرُونَ ﴿ فَيَ وَإِخُونَهُمْ يُمِدُّونَهُمْ فِي إِلَّغَيِّ ثُمَّةً لَا يُقَصِرُونَ ۗ ﴿ وَإِذَا لَمْ تَاتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوَلَا إَجْتَبَيْتَهَا قُلِ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوجِي إِلَىٰٓ مِن رَّبِّي ۗ هَٰذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۚ ۞ وَإِذَا قُرِحَ أَلْقُرْعَ الْقُرْعَ الْقُرْعَ الْقُرْعَ الْ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۖ ﴿ وَاذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْفَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ وَلَاتَكُنُ مِّنَ أَلْغَفِلِينَ ۗ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ عِندَ رَبِّكَ

• مد ٥ حرثات لـزوما ● مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ حركتانَ ﴾ • تفخيم ﴿ وَمَا لا يُلفَــظ ﴿ وَ فَلَمْلَـةَ ﴿ وَمَا لَا يُلفَــظ ﴿ • فَلَمْلَـةَ ﴾ • فلقلـة ﴿ وَمَا لَا يُلفَــظ ﴿ • فَلَمْلَـةَ ﴾ • فلقلـة ﴿ وَمَا لَا يُلفَــظ ﴿ • فَلَمْلَـةَ ﴾ • فلقلـة ﴿ وَمَا لَا يُلفَــظ ﴿ • فَلَمْلَـةَ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل



بِسَــِ إِللَّهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ يَسْنَكُونَكَ عَنِ إِلَانِهَالِ ۚ قُلِ إِلَانِهَالُ بِلِهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُم مُّومِنِينٌ ۚ إِنَّهَا أَلْمُومِنُونَ أَلَذِينَ إِذَا ذُكِرَ أَلَّهُ وَجِلَتَ قُلُوجُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ إِذَا دَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ ۚ ۚ أَلَاٰئِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمًّا رَزَفُنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقًّا لَهُمُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ۞ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ لَكُوهُونَ ۞ يُجَادِلُونَكَ فِي إِلْحَقِّ بَعَدَ مَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَافُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۚ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّابِفَنَيْنِ ٱلْهَهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ إِلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُرُ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ ٱلْحَقُّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكِيفِرِينَ الْيُحِتَّ أَلْحَقَّ وَبُيْطِلَ أَلْبَطِلَ وَلَوْ كُرِهَ أَلْمُجُرِمُونَ ۗ ﴿

عزب 18

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ وَلَيْ مَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ الَّذِ مِّنَ ٱلْمَلَنِّمِكَةِ مُرْدَفِينَ ۚ ۞ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشِّرِى وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّامِنَ عِندِ اللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ اللَّهِ إِنَّ أَللَّهُ عَرْيِزُ حَكِيمُ شَيْلًا لَهُ يُغْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَلْسَمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَّهِبَ عَنكُو رِجْزَ أَلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْآفَدَامُ ١ إِذْ يُوجِهِ رَبُّكَ إِلَى أَلْمَكَيِّكَةِ لَّذِ مَعَكُمٌ فَثَيِّتُوا الذِينَ عَامَنُوا سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ إلذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبُ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ أَلَاعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ حَكُلَّ بَنَانٍ ١ فَاللَّهُ عَالَمُهُمْ شَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُكُمْ وَمَنْ يُشَاقِقِ إِللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَكَإِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ فَالْحِكُمْ فَذُوفُوا ۗ وَأَنَ لِلْكِنْفِرِينَ عَذَابَ أَلَيْارٌ ۞ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآدَبُ ۖ فَيَ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَعِ ذِ دُبُرُهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدّ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ أَنْلُهِ وَمَأْوِنَهُ جَهَنَّمٌ ۗ وَبِيسَ ٱلْمُمِيرُ ۗ

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 اخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

حزب 18

فَلَمْ تَفْتُكُوهُمُّ ۚ وَلَكِحَ ۚ أَلَّهَ قَنَاكُهُمُّ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكَ أَللَّهُ رَمِيْ ۖ وَلِيُسَلِّى أَلْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّءً حَسَانًا اِنَ أَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ أَلَّهُ مُوكِفِّنُ كَيْدَ ٱلْكِيفِرِينَ ﴿ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتَدُّ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ ۚ وَإِن تَعُودُواْ نَعَدُّ وَلَن تُغَنِّى عَنكُو فِتَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتُ ۗ وَأَنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلْمُومِنِينَ ۗ إِنَّ أَلَّهُ مَعَ أَلْمُومِنِينَ ۗ إِنَّ يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولَكُم وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ فَهُ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمّ لَايَسَمَعُونَ ١٠ إِنَّ شَرَّ أَلدُّوآبٌ عِندَ أَللَّهِ إِلَّهُمُ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَكُوْ عَلِمَ أَلَكُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوَ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ۖ ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِينَ ءَامَنُواْ السَّتَجِيبُواْ لِلهِ وَإِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهُ يَحُولُ بَيْنَ أَلْمَرْءِ وَقَلِّبِهِ. وَأَنَّهُ ٓ إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ۗ ﴿ وَاتَّقُوا فِتَنَدَّ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ وَمُواقِعَ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركـتـــان ﴿ 1 7 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ﴿ وَ قَلْقُلْـةَ 8 DESIGN

عزب 18

وَاذْكُرُوّا إِذَ اَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْارْضِ تَخَافُونَ أَنْ يُنْخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَعَاوِلَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُواْ اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونًا ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَلُكُمْ فِتُنَدُّ وَأَنَّ أَلَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِن تَنْقُواْ اللَّهَ يَجْعَلَ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُو وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو اٰلْفَصْلِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ اللَّهِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكٌ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿ وَإِذَا نُتَلِى عَلَيْهِمُ وَايَنْتُكَا قَالُواْ قَدَّ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَآ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ الْاوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُ مَّ إِنْ كَانَ هَنَا هُوَ أَلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ أَلسَّمَاءِ أَوِ إِيتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيمِ ۞ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمَّ وَأَنتَ فِيهِمْ ۗ وَمَا كَانَ أَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۗ ﴿

حزب 18

وَمَا لَهُمُ ۗ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ أَللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ إِلْمَسْجِدِ إِلْحَكَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءً ﴿ إِنَ أَوْلِيَا وَمُ إِلَّا أَلْمُنَّقُونً ۗ إِلَّا أَلْمُنَّقُونً ۗ وَلَكِئَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ أَلْبَيْتِ إِلَّامُكَاءً وَتَصَدِيَهٌ ۚ فَذُوفُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ۖ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ إِنلَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمُّ تَكُوثُ عَلَيْهِ مَ حَسْرَةً ثُمَّ يُغَلَبُوكَ وَالذِينَ كَفَرُو إِلَى جَهَنَّهَ يُحْشَرُونَ ١ ﴿ لِيَمِيزُ أَلِلَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَى بَعْضِ فَيُرْكُمُهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمُ ۚ أُوْلَكُمِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۗ ﴿ قُلُ لِلذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ يَنتَهُوا يُغَفَّرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَقٌّ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدُ مَضَتَ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَنَةً وَيَكُونَ أَلدِينَ كُلُهُ لِلهِ فَإِنِ إِنتَهُوَّا فَإِنَّ أَللَهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَلَّهُ مَوْلِهُ كُمٌّ نِعْمَ أَلْمَوْلِينَ وَنِعْمَ أَلْتَصِيرٌ ١

يزّب 19

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَرْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِهِ إِلْقُرِينَ وَالْمُتَهِيٰ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ إِلسَّبِيلِ إِن كُنتُمُ عَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ أَلْفُرْقَ انِ يَوْمَ النَّفَى أَلْجَمْعَانٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَّءٍ قَدِيثُرٌ ﴿ إِذَ آنتُم بِالْعُدُوةِ إِلدُّنْيا وَهُم بِالْعُدُوةِ الْقُصُوي وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِ الْمِيعَالَ وَلَكِنَ لِيُقْضِى أَلِلَهُ أَمْرُ اكَانَ مَفْعُولًا ﴿ لِيَهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَجْىَ عَنْ بَيِّنَاتُم ۗ وَإِنَّ أَلَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوَ اَرِيْكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَئَنَازَعْتُمْ فِي إِلَامْرٌ وَلَكِنَّ أَللَّهُ سَلَّمٌ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ إِللَّهُ ثُورٌ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمُ ۚ إِذِ إِلْتَقَيَّتُمْ فِ ۖ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِ ۚ أَعَيْنِهِمْ لِيَقْضِى أَللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴿ إِنَّا يَنُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْـبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّكَلَّكُمْ نُفَلِحُونَ<sup>٣</sup> ۞

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 2 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات الله عمد مستح 6 حركتان
 همد مشبع 6 حركات الله مستح حركتان
 ۱82

عرب 19

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُكُمْ وَلَا تَنَكَّزُعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوٓ ۚ إِنَّ أَلَلُهُ مَعَ ٱلصَّنبِينَ ۗ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالذِينَ خَرَجُواْ مِن دِي رِهِم بَطَرًا وَرِثَاءَ أَلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيًّا ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ إِلْفِئَتَنِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِحٌ \* مِنكُمْ إِنِّي أَرِيٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَ إِنَّ اللَّهُ وَلَهُ شَدِيدُ الْعِقَ إِنَّ اللَّهُ إِذْ يَسَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوَكُلَّهِ دِينُهُمُّ وَمَنْ يُتَوَكَّلَ عَلَى أَللَّهِ فَإِنَّ أَللَّهَ عَنْ بِرُّ حَكِيمٌ ۖ وَلَوْ تَهِينَ إِذْ يَتَوَفَّى أَلِذِينَ كَفَرُوا ۖ الْمَلَتَ كُذُ يَضَرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ فَا لَكُ بِمَا قَدَّمَتَ اَيْدِيكُمْ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۗ إِنَّ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتٌ وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَتِ إللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ فَا أَخَذَهُمُ اللَّهُ الْعِقَابِ

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

عزب 19

ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً انْعَمَهَا عَلَىٰ فَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ أَللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۖ ﴿ إِنَّ كَالَّهِ مَا إِلَّهُ اللَّهِ كَالِّهِ عَالِم فِرْعَوْتُ وَالَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ كُذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْتُ وَكُلُّ كَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ وَكُلُّ كَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ وَكُلَّ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ إلذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴿ أَلَذِينَ عَهَدَتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ١٠ فَإِمَّا نَثْقَفَنَّهُمْ فِي إِلْحَرْبِ فَشَرِّدٌ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۚ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَالْبِذِ الْيُهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٌ إِنَّ أَللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَآلِبِينَ ﴿ وَلَا تَعْسِبَنَّ ٱلذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا إَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطٍ إِلْخَيْلٌ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ أَللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَ اخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَرْءٍ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظَلَمُونَ ۖ ۞ وَإِن جَنَحُواْ اِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۗ ﴿

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات

نزب 19

وَ إِنْ يُرِيدُواْ أَنْ يَّخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ أَللَّهُ ۚ هُوَ أَلذِحَ أَيْدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُومِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ اَنْفَقْتَ مَا فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمٌّ وَلَكِنَّ أَلَّهُ أَلُّفَ بَيْنَهُم ﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ عَكِيمٌ ﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ عَكِيمٌ ﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ عَكِيمٌ ﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ عَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلّالِمُ اللَّاللَّهُ اللللَّا اللللَّا الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا أَلُّنَّهُ ۗ وَمَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ۚ ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ حَرِّضِ إِلْمُومِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالَيْ إِنْ يُكُنُّ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِانَنَيْنِ ۗ وَإِن تَكُن مِنكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَا مِّنَ أَلذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفُقَهُونَ ۚ إِنَّ أَكُنَ خَفَّفَ أَلَّنَّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا ۖ فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةً يَغَلِبُوا مِا تُنَايِنَ ۗ وَإِنْ يَكُنُ مِنكُمْ وَأَلْفُ يَغَلِبُوٓا أَلْفَ يَنِ بِإِذْنِ إِللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَّابِرِينَ ۖ ۞ مَا كَاتَ لِنَبِيَّ ۗ أَنْ يُكُونَ لَهُۥ أَسْرِيْ حَتَّىٰ يُشْخِنَ فِي إِلَارْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ يُرِيدُ ۚ الْآخِرَةُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ۖ ۚ ﴿ لَٰ كُنْبُ مِّنَ أَللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَدَتُّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ شَ

جزب 19

يَنَأَيُّهَا أَلنَّيْحَ ثُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِنْ أَلَاسْرِي إِنْ يُعْلَمِ إِللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُوتِكُمُ خَيْراً مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ۞ وَإِنْ يُربِدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللَّهَ مِن قَبِّلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِهِكَ بَعَضُهُمْۥ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُو مِنْ وَلَايَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ إِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّاعَلَىٰ فَوْمِ بَيْنَكُمُّ وَبَيْنَهُمْ مِيثَنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيام بَعْضَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَدُّ فِ إَلَارْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ إِنلَّهِ وَالذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمُ مَّغَفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۚ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِلْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِيكَ مِنكُرٌ ۖ وَأُولُوا الْمَرْحَامِ بَعْضُهُمُ ۖ أَوْلِي بِبَعْضِ فِي كِنَابِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ إِنَّ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ إِنَّ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ



البُورَةُ البُورَيْنَ البُورَيْنَ البُورَيْنِ البُورَيْنِ البُورَيْنِ البُورَيْنِ البُورَيْنِ البُورَيْنِ البُورِيْنِ البُورِينِ البُورِيْنِ البُورِيِّ البُورِيْنِ البُورِيِّ الْمُعْرِيْنِ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلْمِي الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِيلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِي الْمُعِيلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِيلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِيِّ الْمُعِيِّ الْمُعِلِيِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِيْلِ الْمُعِيْلِ الْمُعِيْلِ الْمُعِيْلِيِّ ا بَرَآءَةً مِنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى أَلذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۖ فَسِيحُوا فِي الْارْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِے إِنلَّهِ وَأَنَّ أَللَّهَ مُخِّزِے إِلْكِيفِرِينَ ﴿ وَأَذَنْ مِنْ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ إِلَاكَبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِحَةً مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُكُ ۚ فَإِن تُبْدُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِن تَوَلَّيْدُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِے إِللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴿ اللَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنْقُصُوكُمُ شَيُّعًا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيِّدُواْ إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِم إِنَّ أَللَهُ يُحِبُ الْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا إِنسَلَحَ أَلَاثُمُو الْمُومُ فَاقْنُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٌ فَإِنْ تَابُوا وَأَفَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ أَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَ إِنَ اَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَّهَ أَلِلَّهِ ثُمَّ أَبِّلِغُهُ مَامَنَكًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۗ ۞

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴾ إخفاء. ومواقع الغُنَّة (حركنان) ◎ تفخيه ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ◎ مــدّ حــركـتـــان 1 8 7 ◎ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة



© مدة حركات للزوما ⊚ مد2 او 4 او 6 جوازا صحفاء ومواقع العنه /حركتان) © تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ⊙ ملدّ حاركتان | 188 © إدغام. وما لا يُلفَلَظ ○ قلقلة

بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ أَللَّهِ ۖ وَأُولَتِكَ هُو الْفَايِرُونَ ۗ إِنَّ



● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْيَةُ (حركتانَ) ● تفخيم ﴿ وما لا يُلفَــظ ۞ قلقلــة ﴿ مَا لا يُلفَــظ ۞ قلقلــة ﴿ وَمَا لَا يُلفَــظ ۞ قلقلــة ﴿ وَمَا لَا يُلفَــظ ۞ قلقلــة ﴿

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءً ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُهُ ﴿ لَيْ يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ أَلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْذُا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَآةً إِنَّ أَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ فَا فَنَالُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴿ فَا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُ حَكِيمٌ ﴿ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا إِلْيَوْمِ إِلَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ أَلِنَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ أَلْحَقِّ مِنَ أَلذِينَ أُوتُواْ الكِيتَابَ حَتَّى يُعُطُوا الْحِزْيَةَ عَنْ يَّدِ وَهُمْ صَعِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ إِلْيَهُودُ عُنَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ إِلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ إِبْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُ مِ إِفْوَهِهِ مَ يُضَانَهُ ونَ قَوْلَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلَّ قَالَاكُهُ مُر اللَّهُ ۚ أَذِكَ يُوفَكُونَ ۚ ۞ اَتَّخَذُوۤ أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَ نَهُمُ وَأَرْبَ ابًا مِن دُوبِ إِللَّهِ وَالْمَسِيحَ إِبْنَ مَرْيَامٌ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا إِلَىٰ هَا وَحِداً لَا إِلَنْهُ إِلَّا هُوَّ سُبُحَنْنُهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُواْ نُورَ أَللَّهِ بِأَفُوهِهِ مَّ وَيَابِكَ أَللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِنَدُ نُورَهُ, وَلَوْ كَرِهُ أَلْكَافِرُونَ ۗ ١ هُوَ أَلَدِحَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُهُ دِي وَدِينِ أَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى أَلَّذِينِ كُلِهِ وَلَوْ كِرَهُ أَلْمُشْرِكُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوّاً إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلَاحْبِارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمْوَلَ أَلْتُنَاسِ بِالْبَنْطِلِ وَيَصُدُّونِ عَنْ سَبِيلِ إِللَّهِ وَالَذِينَ يَكُنِزُونَ أَلَاَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَايُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱلْبِيرِ ﴿ إِلَّهُ يَوْمَ يُحْمِيٰ عَلَيْهَا فِي بَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوِّي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكَنِزُونَ اللَّهُ إِنَّ عِـدَّةَ أَلشُّهُورِ عِندَ أَللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهَّرًا فِي كِتَبِ إِللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ أَلسَمُونِ وَالْارْضَّ مِنْهَآ أَرْبَعَـ أُمُّ حُرُمٌ ذَلِكَ أَلِدِينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقُلْنِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ أَلَّهُ مَعَ أَلَمُنَّقِينًا ﴾

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

إِنَّمَا أَلْنَسِيُّ زِيَادَةٌ فِي إِلْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُجِلُونَهُ, عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ, عَامًا لِيُوَاطِعُوا عِدَّةً مَا حَرَّمُ أَللَهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ أَلِنَّةٌ نُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِهُ إِلْقُومَ ٱلْحِيفِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ امَنُواْ مَا لَكُوْ ۚ إِذَا قِيلَ لَكُوْ الْفِرُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ إِثَّا قَلْتُهُمْ إِلَى أَلَارْضٌ أَرْضِيتُم بِالْحَيَرْةِ إِللَّهُ نَيا مِنَ أَلَاخِرَةً فَهَا مَتَنْعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اللِّمَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ عَدِيرٌ ۞ اِلَّا نَنْصُرُوهُ فَعَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَ آخَرَجَهُ اللِينَ كَفَرُواْ ثَانِبَ إَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي إِلَيْهَارِ إِذْ يَـ قُولُ لِصَـٰحِيهِ لَا تَحَـٰزَنِ إِنَّ أَللَّهُ مَعَنَا ۖ فَأَنْزَلَ أَللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهٌ وَأَيْتَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوَّهَا ۗ وَجَعَلَ كَلِمَةَ أَلَذِينَ كَفَرُوا أَلْشُفَلِيّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ ٱلْعُلَيْ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِمَ ۗ شَوْ

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات الله مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همد مشبع 6 حركات الله مد حركتان 193
 همد مشبع 6 حركات الله مد حركتان 193



لَقَدِ إِبْتَغَوُّا الْفِتْ نَهَ مِن قَبُلُ وَقَدَلُهُوا لَكَ أَلُامُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ١ وَمِنْهُم مِّنْ يَعُولُ إِيذَن لِجَ وَلَا نَفْتِنَّ ۖ ٱلَا فِي إِلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةٌ وِالْحَيْوِينَ ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمٌ ۚ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَـقُولُواْ قَـدَ آخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبُـلُ وَيَـتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ ۖ ۞ قُل لَنَ يُصِيبَنَاۤ إِلَّا مَا كَتَبَ أَلَّهُ لَنَّا ۚ هُوَ مَوْلِمُنَّا ۗ وَعَلَى أَلَّهِ فَلَيْـتَوَكَّلِ اِلْمُومِنُونَ ۗ ا الله عَلَ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى أَلْحُسْنَيَا إِنَّ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمُ أَنْ يُصِيبَكُو اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ \* أَوْ بِأَيْدِينَا ۗ فَتَرَبَّضُوّا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّضُونَ ۗ ۚ فَكُ اَنفِقُواْ طَوْعًا اَوْ كَرْهَا لَنْ يُنقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ **كُنتُ** قَوْمًا فَلسِقِينَ إِنَّ إِنَّ وَمَا مَنَعَهُمُ وَأَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُمْ شَحْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَاتُونَ أَلْصَالُوهَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالِى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ " ﴿

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُومِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ أَلْخِزْىُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً نُنبِنَّهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ إِسْتَهْزِءُوًّ إِنَّ أَللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ۖ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبٌّ قُلَ آبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُزِءُونَ اللَّهُ لَا تَعْنَذِرُوا اللَّهُ كَفَرُتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُو ۚ إِنْ يُعْفَ عَن طَابِفَةٍ مِنكُمْ تُعُذَّبُ طَابِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١ ﴿ أَلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ بَعَضُهُم مِنْ بَعْضِ يَامُرُونَ بِالْمُنكِرَ وَيَنْهُونَ عَنِ اِلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهُ فَنَسِيهُمْ اللَّهُ فَنَسِيهُمْ إِنَى أَلُمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ ۞ وَعَدَ أَلَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُعِيمٌ ﴿

كَالذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أمُولًا وَأُولَٰدُا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْفِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلْفِكُمُ كَمَا اَسْتَمْتَعَ أَلْذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخُلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالذِه خَاصُوا أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ فِ الدُّنيا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۞ أَلَوَ يَاتِهِمُ نَبَأُ الذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ ﴿ وَقُومِ إِبْرُهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُوتَفِكَتِ أَنْهُمَ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمَّ وَلَكِنَ كَانُوًّا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُوتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱلنَّاكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُ أَوْلَتِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَ أَلَنَّهُ ۚ اَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّتٍ جَبِّرٍ مِن تَحَيْهَا أَلَانَهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّتِ عَنْنِ وَرِضُونَ مِنَ أَنُّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ ۚ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 2 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات

حِزْب 20

يَتَأَيُّهَا أَلنَّجَ مُهِدِ إِلْكُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوِنَهُمْ جَهَنَّوْ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ﴿ فِي يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواً ۗ وَلَقَدٌ قَالُوا كَلِمَةَ أَلَكُفِّرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِرٌ وَهَمُّوا بِمَا لَدٌ يَنَالُوا وَمَا نَقَهُوا إِلَّا أَنَ اَغَيْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُنَدُّ وَإِنْ يُسَوَّلُواْ يُعَاذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا ٱلِيمًا فِي إِلدُّنيِّا وَالْآخِرَةِ ۗ وَمَا لَهُمُ فِي إِلاَّرْضِ مِنْ وَلِيَ وَلَا نَصِيرٌ ﴿ فَي وَمِنْهُم مِّنْ عَنْهَدَ أَلَهُ لَـ إِنَ - إِتِّلْنَا مِن فَضَّلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۗ فَلَمَّا ءَاتِهُ هُ مِن فَضَلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتُولُواْ وَهُم مُعَرِضُونَ وَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخُلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ۚ ﴿ أَلَوْ يَعَلَمُواْ أَنَّ أَلَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُ مْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ أَلَّهُ عَلَّـٰمُ الْغُيُوبِ ۚ ۞ الذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِعِينَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ فِي إَلْصَّدَقَاتِ وَالذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ أَللَّهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحُ ۖ اللَّهُ اللَّهُ

إِسْتَغَفِرُ لَمُهُ أَوْ لَا تَسْتَغُفِرُ لَمُ لَيْ إِن تَسْتَغُفِرُ لَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكُنْ يُغْفِرَ أَلِلَهُ لَمُتُمُّ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ أَلْفَسِقِينَ ١ اللَّهُ لَا يَهْدِ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ إِنَّهِ وَكَرِهُوٓ أَنَ يُجَهِدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنْفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي الْحَرِّثُ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ فَالْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلِيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ أَلَّهُ إِلَىٰ طُآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَ ذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَيْنِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُم وِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّا ﴿ وَالْعَمُدُوا مَعَ أَلْخَلِفِينَ إِنَّ إِنَّ وَلَا تُصَلِّلِ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَانَقُمْ عَلَىٰ فَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِفُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولَهُمُ وَأَوْلَكُهُمْ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي إِلدُّنِيا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمَّ كَفِرُونَ ﴿ وَإِذَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَ -امِنُواْ بِاللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَلْدَنَكَ أَوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مِنْ أَلْقَاعِدِينَ ۖ ﴿

مد 6 حركات لـزوما ● مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً (١٩٥٥ ) ♦ إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) ● تفخيم
 مد مشبع 6 حركات ● مد حركتان (١٥٥ ) ♦ إدغام وما لا يُلفَــظ



رُب 21

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ ﴿ إِذَا رَجَعْتُمُ ۗ إِلَيْمِ ۚ قُلُ لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُومِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَاَّنَا أَللَّهُ مِنَ اَخْبِارِكُمْ وَسَيَرَى أَلِلَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُكُمْ مُمَّ تُرُدُّونَ إِلَىٰ عَسْلِمِ الْغَسْبِ وَالشُّهَ اللُّهُ عَنْهِ فَيُنْتِئُكُمُ بِمَا كُنُّمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا إَنْقُلَبْتُمُ ۚ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسٌ وَمَأْوِلُهُمْ جَهَنَّكٌ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ۚ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يَرْضِىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ﴿ أَلَاعَهَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ أَنلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمْ ۖ ﴿ وَمِنَ أَلَاعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُومِ الدَّوَايِرُّ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْعِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴿ فَي وَمِنَ أَلَاعْـُرَابٍ مَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاحِـرِ وَيَتَّحِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَكَتٍ عِندَ أَنَّهِ وَصَلُوَتِ إِلرَّسُولٌ ۚ ٱلْآإِنَّهَا قُرُبَةً ۗ لَهُمَّ سَيُدَخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ إِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

مد 6 حركات لـزوماً ٥ مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً (١٤٥٠ عند ومواقع الغُنّة (حركتان) تفخيم
 مد مشبع 6 حركات ٥ مد حركتان (202 هـ أدغام وما لا يُلفَــظ قلمة

وَالسَّبِقُونَ أَلَاوَّلُونَ مِنَ أَلْمُهَجِرِينَ وَالْاضِارِ وَالذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنَٰهُ ۚ وَأَعَـٰذَ لَمُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي تَحْتَهَا أَلَانَهَدُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّآ ذَٰلِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ أَلَاعَرَابِ مُنَافِقُونًا وَمِنَ اهْلِ إِلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى أَلِيِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمٌّ سَنُعَلِّبُهُم شَرَّتَيْنِ ثُمٌّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٌ ﴿ وَءَاخُرُونَ إَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى أَللَّهُ أَنْ يُتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ أَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ۗ خُذْ مِنَ امْوَلِمِهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتِكَ سَكُنَّ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ اللَّهِ اللَّهُ الْوَيَعَلَمُوَّا أَنَّ أَلَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ أَللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ فَهُ وَقُلِ إِعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُۥ وَالْمُومِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَيِّتُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْذَ لِأَمْنِ إِللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۗ شَا

فِ قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله إِنَّ أَلَّهَ إَشَّتَرِىٰ مِنَ أَلْمُومِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُولَكُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَيَغَنُّلُونَ وَمُثَّـٰئُلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي إِلتَّوْرِهِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُدْرَ اللَّهِ وَمَنَ أَوْفِ بِعَهْدِهِ مِنَ أَلَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الذِ عِ بَايَعُتُمُ بِينَ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

🔵 مدّ مشبع 6 حركات

حِزْب 21

التَّيِبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلْمُعَادُونَ ٱلسَّيِّحُونَ ألزَّكِعُونَ أَلسَّحِدُونَ أَلاَّمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ إِلْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ إِللَّهِ وَبَشِّرِ إِلْمُومِنِينَ ۚ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ يَّسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوَّا أَوْلِحِ قُرْبِكِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اللَّهِ وَمَا كَانَ إَسْتِغْفَارُ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ إِيَّاهً ۚ فَلَنَّا نَبَيَّنَ لَهُۥ أَنَّهُ عَدُقٌ لِلهِ تَبَرًّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ ﴿ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعَدَ إِذْ هَدِ لَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُوكُ ۚ إِنَّ أَللَهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ۖ إِنَّ أَللَهُ عِكْلِ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ۖ إِنَّ أَللَهُ لَهُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ يُحِي وَيُمِيكٌ وَمَا لَكُم مِن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَّلِيَّ وَلَا نَصِيرٌ ۞ لَّقَد تَّابَ أَلَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْانْصِارِ اللِّينَ اَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ اللَّهِ

عزْب 21 مُؤَوَّ الْبُقَ

وَعَلَى أَلْثَلَثَةِ إِلَاِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ وَأَنفُسُهُمْ وَظُنُواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ أَللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ الرَّحِيثُ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ أَلْصَنْدِقِينَ عَنْ هَا كَانَ لِأَهْلِ إِلْمَدِينَةِ وَمَنَ حَوْلُهُمُ مِّنَ ٱلْاعْرَابِ أَنْ يُتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ إِللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأَ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مُغْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الَّكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُ م بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَ أَللَهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَمُثَمَّ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَهُ وَمَا كَانَ أَلْمُومِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۗ فَلُوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِفَةً لِّيَـنَفَقُّهُوا فِي إِلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ ﴿



• مدّ 6 حركات لـزوماً • مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً • إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) • تفخيم • مدّ مشبع 6 حركات • مدّ حـركتـان 207 • إدغـام. وما لا يُلفَــظ • قلقلة

بِسَــِ إِللَّهِ أِلرَّحَارِ أَلرَّحِيمِ أَلَّرِ تِلْكَ ءَايِئتُ الْكِنَابِ الْحَكِيمِ الْحَكِيمِ اللَّاكَانَ النَّاسِ عَجَبًا اَنَ اَوْحَيْـنَا ۚ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَ اَنَذِرِ النَّالَّىٰ ۗ وَبَشِّرِ الذِينَ ءَامَنُواْ

أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهُمْ قَالَ أَلْكَ فِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُبِينُ ۚ ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الذِے خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِي يُدَبِّرُ الْامْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعَدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعَبُدُوا ۖ أَفَلَا تَذُكَّرُونَ ۚ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۗ وَعَدَ أَللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَقُ الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ اَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكَفُرُونَ ﴿ هُوَ أَلذِهِ جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيلَةً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ، مَنَازِلَ لِنُعَلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ أَلَنَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ نُفَصِّلُ الْايَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ إِنَّ فِي إِخْئِلَافِ إِلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

أُللَّهُ فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَتُقُونَ ۖ ۞

رُب 21 مُؤَوَّعُ يُوَلِيَّ يُوَلِيَّ يُوَلِيَّ يُوَلِيَّ يُولِيَّ يُولِيَّ يُولِيَّ يُولِيَّ يُولِيَّ

إِنَّ أَلَاِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُواْ بِهَا وَالذِينَ هُمُ عَنَ ـ ايْنَانِنَا غَنفِلُونَ ﴿ أُوْلَتِيكَ مَأْوِنْهُمُ اَلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۚ ۚ إِنَّ ٱلذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرِع مِن تَحْنِهُمُ الْانْهَارُ فِي جَنَّتِ إِلنَّعِيمِ ﴿ وَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحُنَكَ ٱللَّهُمَّ ۗ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمَّ ۚ وَمَاخِرُ دَعُولِهُمُ ۗ أَنِ لِلْحَمَّدُ لِلهِ رَبِّ إِلْعَكَمِينَ ۗ ۞ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ إِلشَّرَّ اَسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ الذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۚ إِنَّ وَإِذَا مَسَّ أَلِانْسُنَ أَلْفُتُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا ۗ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّلًّا كَذَلِكَ زُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ وَلَقَدَ اَهْلَكُنَا أَلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظُلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم وِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَافُواْ لِيُومِنُوا كَذَٰ لِكَ جَزِے أَلْقَوْمَ أَلْمُجْرِمِينَ ۚ ۚ أَنَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ إِلَارْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعَمَلُونَ ﴿

همدَ 6 حركات لـزوماً
 همدَ 6 حركات لـزوماً
 همدَ 6 حركات لـزوماً
 همدَ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

مرْب 21

وَإِذَا تُتَلِيٰ عَلَيْهِ مُوءَ ايَانُنَا بَيّنَتِ قَالَ أَلذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِيتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلَهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ ابَدِلَهُ, مِن تِـلْقَادَےُ نَفْسِي ۚ إِنَ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِي إِلَى ۖ إِنِّي لَّخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَا قُل لَّوْ شَاءَ أَلَّهُ مَا تَكُوِّتُهُ, عَلَيْكُمْ وَلَاّ أَدْرِنْكُمْ بِي ۖ فَقَدْ لِبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبَلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ فَكُنَ اَظَّلَمُ مِمِّنِ إِفْتَرِكَ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِنَايَنَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۚ إِنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِلَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَّلًا ۚ شُفَعَوْنُا عِندَ أُللِّهِ قُلَ آتُنَبِّئُونَ أَللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي إِلسَّمَوَتِ وَلَا فِي إِلَارَضٌ سُبْحَنْهُ, وَتَعَلِيٰ عَنَا يُشْرِكُونَ ۖ ﴿ وَمَا كَانَ أَلْنَىاشُ إِلَّا أَمَّـٰةً وَحِدَةً فَاخْتَـٰلَفُوا ۗ وَلَوْلَاكَلِمَـٰةٌ سَبَقَتْ مِن رُبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَكِفُوتَ ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِّهِ فَقُلِ إِنَّمَا أَلْفَيْتُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا لِإِنَّ مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنفَظِرِينَ اللَّهِ

همد 6 حركات النوما (مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً السلام (علائم الفيلة (حركتان) (علائم الفيلة (علائم الفيلة (حركتان) (علائم الفيلة (علائم الفيلة (علائم الفيلة (علائم الفيلة (على الفيلة (

چزب 21

يُؤَوُّ يُوْلِينَ 10

وَإِذَا آَذَفَنَا أَلْنَاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرٌ فِي-ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ إِنَّهُ أَسْرَعُ مَكُرا ۗ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلذِهِ يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أَجِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنَ الْجَيِّنَنَا مِنْ هَلَذِهِ لَنَكُونَكُ مِنَ أَلْشَكِرِينَ ﴿ فَكُمَّا أَنْجِلْهُمْ وَإِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَنتُعُ الْحَيَوْةِ إِلدُّنَيِّا ۚ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ فَنُنِيَئُكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوْةِ إِلدُّنْهَا كُمَّآءٍ اَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَاخْنَلَكُّ بِهِ نَبَاتُ الْارْضِ مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْانْعَكُمَّ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ إِلَارْضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَيِّنَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْامْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُنَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دارِ السَّكَمِ وَيَهْدِے مَنْ يُشَاّهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴿

عزب 22

10 5335

لِّلَذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسُنِيٰ وَزِيَادَا ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ ۗ وَلَا ذِلَّةً ۚ اوْلَتِكَ أَصْحَابُ الْجُنَّاتِيُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۖ وَإِلَّهِ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَّاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ أَللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أَغَشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلتِلِ مُظْلِمًّا اوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ الْهَارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۚ ﴿ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ ۖ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وُكُرَا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۚ وَقَالَ شُرَكَّا وُهُم مَّا كُنْنُمُ ۗ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۗ ﴿ فَكَهٰى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۚ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَنْفِلِينَ ۗ ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى أَللَّهِ مَوْلِيْهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۖ ﴿ قُلُ مَنْ يَرُزُقُكُم مِّنَ أَلسَّمَاءِ وَالْارْضِ ۚ أُمَّنُ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْابْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ اْلَحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْامْلُ فَسَيَقُولُونَ أَللَّهُ فَقُلَ افلا نَنَّقُونَ ﴿ فَالْكُو اللَّهُ رَبُّكُو الْمَا اللَّهُ رَبُّكُو الْمَا فَمَاذَا بَعُدَ أَلْحَقِّ إِلَّا أَلْخَلَلَّ فَأَنِّى تُصْرَفُونَ ۗ ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلذِينَ فَسَقُوًّا أَنَّهُمْ لَا يُومِنُونَ ۖ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ الله الله الله ومواقع الغُنّة (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مـــدّ حــركتـــان | 2 1 2 ● إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ • قلقلــة

عزب 22

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايِكُمْ مَّنْ يَبْدَقُوا الْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهِ قُلْ إِللَّهُ يَسْبَدَقُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهِ فَأَنِّي تُوفَكُونَ ﴿ فَأَنِّي قُلُ هَلَ مِن شُرِّكَا بِكُمْ مَّنْ يَهْدِح إِلَى ٱلْحَقِّينَ ۚ قُلِ إِللَّهُ يَهْدِ عِ لِلْحَقِّ ۚ أَفَكَنْ يَهْدِ عَ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ ٱنْ يُنَّبِعَ أَمَّنَ لَّا يَهَدِّحَ إِلَّا أَنْ يُهْدِئٌ فَمَا لَكُّرُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۖ فَيَا لَكُّرُ وَمَا يَنَبِعُ أَكْثُرُهُمُ ۗ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِنِ مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفَعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا أَلْقُرُءَانُ أَنْ يُفْتَرِي مِن دُونِ إِنَّهِ ۗ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلذِے بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن رَّبِ إِلْعَالَمِينَ ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ أَفْتَرِيَّ قُلُ فَاتُوا بِسُورَةِ مِثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُم مِن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِفِينَ آلِ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ. وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَاوِيلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ أَلذِينَ مِن قَبَلِهِمُّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۗ ۗ وَمِنْهُم مَّنْ يُومِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُومِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُومِنُ بِهِ ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِيِّ عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَالْكُمْ أَنتُم بَرِيۡعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِحٌ ۗ مُ مِّنَا تَعْمَلُونَ ۗ إِنَّ وَمِنْهُم مَّنْ يَّسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّا لَيْ مُعْقِلُونَ اللَّهُ مِنْ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّا لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ مِنْ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّلْمُلَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الل

وَمِنْهُم مَّنْ يَّنْظُرُ إِلَيْكُ ۚ أَفَأَنتَ تَهَدِى الْعُمْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَلِلَهُ لَا يَظَلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ أَلْنَاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّرْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۚ ﴿ فَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعَضَ ٱلذِے نَعِدُهُمْ ۗ أَوْ نَنُوَفَّيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمٌّ مُمَّ أَللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أَمُّةِ رَّسُولً ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتِي هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 🕲 قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِے ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ أَلَنَّهُ ۖ لِكُلِّ أُمَّةٍ

• مد٥ حرثات لـزوما ● مد٤ او 4 او 6 جوازاً
 • إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 • مدّ مشبع 6 حركات ● مـدّ حـركتــان
 • 2 1 4
 • قلقلــة

وَلَوَ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتَ مَا فِي إِلَارْضِ لَافْتَدَتَ بِهِي وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُ وِالْقِسَطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا إِنَّ لِلهِ مَا فِي إِللَّهُ مَا فِي إِللَّهُ مَا فِي اللَّهُ إِنَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَلَّ وَكُلِكُنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُو يُحْتِ وَيُمِيثًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِكُمُ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي إلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ ۗ ﴿ قُلُ بِفَضْلِ إِنَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَهِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۚ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ فَا اَرْ مَيْتُمْ مَّا أَسْرَكُ أَلَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۚ قُلَ -آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْرَ عَلَى أَللَّهِ تَفْتَرُونَ ۖ ﴿ فَهَا ظُنُّ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ اِلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَالٍ عَلَى ٱلنَّالِينَ ۖ وَلَكِئَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ۖ ۞ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ الَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْنُرُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي إَلَارُضِ وَلَا فِي إِلسَّمَا ﴿ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٌ ﴿ إِلَّهُ فِي كِنَابٍ مُّبِينٌ ﴿ إِلَّهُ السَّمَا ۗ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٌ ﴿ إِلَّهُ السَّمَا ۗ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٌ ﴿ إِلَّهُ السَّمَا ۗ إِلَّهُ فِي كِنَابٍ مَّبِينٌ ﴿ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ● مدّ مشبع 6 حركات ○ مـــدّ حــركـــــان

رُب 22

اَلَا إِنَّ أَوْلِيَآءَ أَللَهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ<sup>٣</sup> ﴿ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۞ لَهُمُ الْبُشْرِي فِي إِلَّحَيَوْةِ إِللَّهُ نِيا وَفِي إِلاَّخِرَةً ۗ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يُحَزِنِكَ فَوَلَّهُ ۗ إِنَّ أَلْعِـزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ﴿ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ لِلهِ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْارْضِ وَمَا يَتَّ بِعُ الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ شُرَكَا ۚ إِنَّ يُتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ ٱلذِے جَعَلَ لَكُمُ التِلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنَتِ لِقُومِ يَسْمَعُونَ ١٠ ﴿ قَالُوا اِتَّخَذَ أَلَكُ وَلَدًّا سُبْحَنَا اللهِ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْارْضِ إِنَّ عِندَكُم مِّن شُلْطُن بِهَندَآ التَّقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ ﴿ قَالَ إِنَّ أَلَذِينَ يَفَتَرُونَ عَلَى أَلَّهِ إِلْكَاذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَنَاعٌ فِي إِلدُّنْيِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ أَلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۖ 🕲

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 مد 2 حركات الله مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 عد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

عرب 22

الْوَلَوْلُولِينَ 10

وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَفَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مُّقَامِ وَتَذْكِيرِ مِثَايَتِ إِللَّهِ فَعَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلْتُّ ۖ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكّاءَكُمْ ۚ ثُمَّ لَا يَكُنَ اَمَّرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّآ ۗ ثُمَّ اَقْضُواْ إِلَىٰ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّتِتُمْ فَمَا سَأَلَتُكُمْ مِنَ آجَرٌ إِنَ آجَرِى إِلَّا عَلَى أَلَنَّهِ ۗ وَأُمِرْتُ أَنَ آكُونَ مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ ۖ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مُّعَهُم فِي إِلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتْمِكُ وَأَغْرَفْنَا ٱلذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَئِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآ مُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلٌ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ إِلْمُعْتَدِينَ ۚ إِنَّ ثُكَّ بِعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِىٰ وَهَرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ مِثَايِكِنِنَا فَاسْتَكَكَبُرُواْ وَكَانُواْ فَوْمَا تَجْرِمِينَ ۖ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِانٌّ ۗ قَالَ مُوسِيِّ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُم اللَّهِ أَسِحْرُ هَنَا ۚ وَلَا يُقَلِحُ السَّنْحُرُونَ اللَّهِ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي إِلَارْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَّا بِمُومِنِينٌ ١

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

عزب 22

10

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِيتُونِ بِكُلِّ سَلِحِ عَلِيمٍ ۚ فَكُمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسِيِّ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسِيٰ مَا جِثْتُم بِهِ إلسِّحْلَ إِنَّ أَنَّهَ سَيُبْطِلُكُ إِنَّ أَنَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَنْتِهِ وَلَوْ كَرِهَ أَلْمُجْرِمُونَ ۗ ١٠ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسِى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِائِهِمُ أَنْ يَّفَنِنَهُمُ ۗ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْارْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ أَلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ وَقَالَ مُوسِىٰ يَنْقُومُ إِن كُنَّامُ ءَ مَنْهُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْهُم مُّسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُواْ عَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلُنَّا ۗ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۗ ﴿ وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ أَلْفَوْمِ إِلْكِنْفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبُوَّءَ الِقَوْمِكُمَّا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُواْ بِيُوتَكَّمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ ۚ ﴿ وَقَالَتَ مُوسِىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمُولًا فِي الْحَيَوْةِ إِلدُّنْيَّا ۚ رَبَّنَا لِيَضِـ لُّواْ عَن سَبِيلِكٌّ ۚ رَبَّنَا إَطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَلِهِمْ وَاشَدُدَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُومِنُواْ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ أَلَالِمَ ﴿

عزب 22

مِنْوَلَوْ يُولِينَ 10

قَالَ قَدُ اجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَاسْتَقِيمًا ۗ وَلَا نُتَّبِعَنِّ سَبِيلَ أَلذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَهُ وَجَنُوزُنَا بِبَنِحَ إِسْرَلَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَذَرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ عَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَلذِحَ عَامَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَامِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ عَالَىٰ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنَ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنَ -ايَنْنِنَا لَغَنْفِلُونَ ۖ ٢ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَفْنَكُهُم مِّنَ ٱلطَّيْبَاتِ فَمَا إَخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِے بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ إلذِينَ يَقْرَءُونَ أَلْكِتَابَ مِن قَبْلِكٌ ۖ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۗ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۗ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلذِينَ كُذَّبُوا بِمَايَنَتِ إِللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمُتُ رُبِّكَ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُوُا الْعَذَابَ ٱلْالِيمُ ﴿

همد 6 حركات الـزوما ( مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً ( الله الله ١٠٠٠ ) ( اخفاء ومواقع الغنة (حركنان) ( الفخيم ( مد مشبع 6 حركات ( مد حركتان ) ( 2 19 ( افضام . وما لا يُلفَــظ ( فقله الفقلة )

الب 22 كالونونون

فَلُوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ -امَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيا وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ فَا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي الْارْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ اَفَأَنتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُومِنِينَ ۖ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَن تُومِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَجْعَلُ الرِّحْسَ عَلَى أَلذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۖ ﴿ فَا كُلُّ النَّظُرُواْ مَاذَا فِي أِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا تُغَيِّنِ إِلَايِكَ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُومِنُونَ إِلَيْ فَهَلْ يَنْنَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ إِلَّامِهُ مِّنْ فَبَلِهِمْ قُلْ فَانْفَظِرُوٓاً ۚ إِلَيْ مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ۖ ﴿ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ نُنَجِي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكٌ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا ثُنَجِّ الْمُومِنِينَ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا أَلْنَاسُ إِن كُنُّمُ فِي شَكِ مِن دِينِي فَلَاّ أَعْبُدُ الذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِي ۖ وَلَكِينَ اَعْبُدُ اللَّهَ ٱلذِے يَتَوَفِّيكُمْ ۗ وَأُمِرْتُ أَنَ ٱكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَأَنَ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ۗ إِنَّ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ ۚ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ۗ ﴿ أَا الْمَالِمِينَ ۗ وَالْمُ

وَإِنْ يَمْسَسُكَ أَلِلَهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَّ ۗ وَإِنْ يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَأَدً لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِــمُ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ اَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُ ۚ فَمَنِ إِهْ تَدِىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِے لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْمًا ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٌ ﴿ وَاتَّبِعُ مَا يُوجِيَّ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَعْكُمُ أَللَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْمُنكِمِينَ ۗ

سِوْرَةً مُوْدِنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بِسْمِ إِللَّهِ أِلزَّ حَمْنِ أَلْ حِمْدِ

أَلَّيْ كِنَابُ احْكِمَتَ -إِينَهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ اَلَّا تَعَبُدُوٓ ۚ إِلَّا أَلِلَّهُ إِنَّنِ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ إِنَّ وَأَنِ إِسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوّا إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى وَيُوتِ كُلُّ ذِے فَضَلٍ فَضَلَّهُ ۚ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ آخَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ ۚ إِلَى أَلِلُهِ مَرْجِعُكُمْ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَرَّءٍ فَلِيرُ ۚ الْآ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ الصَّنُونِ ۗ ﴿

🔵 مدّ مشبع 6 حرکات 🌼 مــدّ حـرکتـــان

چزب 23 چزب 23

وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي إِلَارُضِ إِلَّا عَلَى أَنْلَهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابِ مُبِينِ ﴿ وَهُوَ ٱلذِ عَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى أَلْمَآءِ لِيَـبُلُو كُمُ وَأَيْكُمُ وَأَحْسَنُ عَمَلًا وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مُّبَعُوثُونَ مِنْ بَعَدِ إِلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ أَلذِينَ كَفُرُوّا إِنَّ هَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَهِنَ ٱخْزَنَا عَنَهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ ٱلَا يَوْمَ يَانِيهِمْ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ ۗ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۗ ﴿ وَلَهِنَ اَذَقَنَا أَلِانسَلْنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَكَا مِنْـهُ إِنَّهُ لَيْئُوسٌ كَفُورٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَ اَذَفَنَكُ نَعْمَاءَ بَعَدَ ضَرَّاءً مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ أَلسَّيِّ عَاتُ عَنِّي ۗ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُرُّ ﴿ إِلَّا ٱلذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجِرٌ كَبِيرٌ شَا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعَضَ مَا يُوجِحَ إِلَيْكَ وَضَابِقٌ بِهِ صَدُرُكَ أَنْ يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ اوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌّ ۚ شَا

عزب 23

المُرْزُوْجُنِي 11

اَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرِكَا ۚ قُلُ فَاتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَ يَكِتِ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ إِنَّا فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ اَنتُم مُسْلِمُونَ ۖ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوْةَ أَلدُّنْيا وَزِينَنَّهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُرَّ فِيهَا لَا يُخْسُونُ ﴿ أَوْلَةٍكَ أَلَذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي إِلَاخِرَةِ إِلَّا أَلْتَ إِلَّا أَلْتَ إِلَّا أَلْتَ إِلَّا أَلْتَ ال مَا صَنَعُواْ فِيهَا ۗ وَبِكُطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ۚ إِنَّ أَفَهَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِن رَّبِهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهٌ ۖ وَمِن قَبْلِهِ كَنْبُ مُوسِينَ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ ۚ ۚ ۚ أَوْلَئِهِكَ يُومِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلاَحْزَابِ فَالنَّـَارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِنْيَةٍ مِنْكُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيْكِ " وَلَكِئَ أَحْتُ أَلنَّاسِ لَا يُومِثُونَ إِنَّ وَمَنَ عَلَىٰ رَبِهِمْ وَيَقُولُ الْاشْهَادُ هَتَوُلَاءِ الذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِهِكُّ ۚ أَلَا لَعْ نَهُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ ٱلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۗ ۞

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً مشبع 6 حركات 
 ممدً مشبع 6 حركات 
 ممدً مشبع 6 حركات 
 ممدً مشبع 6 حركات

چزب 23

أَوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعَجِزِينَ فِي إَلَارُضِ وَمَا كَانَ لَمُـمْم مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنَ أَوْلِيَأَةً يُضَلِّعَفُ لَمُهُمُ الْعَذَاتِ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ أَلْسَمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۖ ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواً أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۚ إِنَّ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُونَ ۖ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمُ أُولَيْهِكُ أَصْعَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ۗ ۞ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْاعْمِيٰ وَالْاصَةِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعُ ۚ هَلَ يَسْتَوِيَنِ مَثَلَّا ۖ اَفَلَا نُذُّكُّرُونَ ﴿ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِلَٰحِ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ اَن لَّا نَعَبُدُوٓا إِلَّا أَلِلَهُ ۚ إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ اَلِيهِ مِّ ﴿ فَقَالَ أَلْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرِيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيْكَ اَتَبُعَكَ إِلَّا ٱلذِينَ هُمُۥ أَرَاذِلُنَا بَادِى أَلزَّأَيُّ ۚ وَمَا نَرِىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضِّلِ بَلَ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِيتَ ۖ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ أَرِّيْتُمْ ۚ إِن كُنْتُ عَلَىٰ يَيِّنَةٍ مِن رَّبِّے وَءَالِنْنِي رَحْمَةً مِّنَ عِندِهِ فَعَمِيَتَ عَلَيْكُرُ وَأَنْلَزِمُكُمُوهَا وَأَنتُدَ لَمَا كُرْهُونَ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ كُفَاءُ ومواقع الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حــركتـــان | 2 2 ك ۞ إدغـــام , ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة عِزْبِ 23 مِيْوَوُ مِيْقِيْنِ ا

وَيُفَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا ۚ إِنَ آجُرِيَ إِلَّا عَلَى أَلَلْهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ إلذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمٌّ ۗ وَلَكِخِي أَرِيكُمْ قَوْمًا جَهَا لُونَ اللَّهِ إِن ظَرَ مُّن يَّنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن ظَرَ مُّهُمَّ اللَّهِ إِن ظَرَ مُهُمَّ أَفَلَا نَذَّكَ رُونَ ﴿ فَهُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِے خَزَابِنُ اللَّهِ وَلَاّ أَعْلَمُ ۚ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّے مَلَكٌ ۚ وَلَا أَقُولُ لِلذِينَ تَزْدَرِحَ أَعْيُنَكُمْ لَنْ يُوتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي آنفُسِهِم إِلَى إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۗ ۞ قَالُواْ يَكُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَلَنَا فَانِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَالِيكُمْ بِهِ إِللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَّ ﴿ وَكُلَّا يَنفَعُكُمُ ۗ نُصْحِىَ إِنَ اَرَدَتُ أَنَ اَنصَحَ لَكُمْ ۚ إِن كَانَ أَللَّهُ يُرِيدُ أَنَّ يُغُويكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ إَفَّتَمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال قُلِ إِنِ إِفْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَىَّ إِجْرَاهِ وَأَنَا بَرِحَهُۥ مِنَّا تُجْرِمُونَ ﴿ فَيَ وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ اَنَّهُۥ لَنْ يُومِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَ - امَنَّا فَلَا نَبْتَهِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۖ ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنًا وَلَا تُخْطِبْنِ فِي الذِينَ ظُلَمُواْ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ﴿

عِرْب 23 مِرْب 23

وَيُصِّنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا يِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ۗ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَانِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيكُمُ ۗ ﴿ اللَّهِ حَتَّ إِذَا جَاءَ امْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا اَحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَتِنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنَ -امَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ ۚ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ فَالَ إَرْكَبُواْ فِهَا بِسَــمِ إِنَّهِ مُجَرِيْهَا وَمُرَّسِهَا ۖ إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ﴿ وَهِيَ جَرِ يِهِ مَرْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَ إِلَّ وَنَادِىٰ نُوحُ إِنْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْدِلِ يَسْبُنَيُ إِرْكَبُ مَعَنَا وَلَا تَكُن مُّعَ ٱلْكِفِرِينَ ﴿ قَالَ سَنَاوِحَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِ مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعْضِمَ ٱلْيَوْمَ مِنَ آمَرِ إِللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِكٌّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ أَلْمُغَرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ الْبَكْعِ مَآءَكِ وَيُسْمَآهُ أَتْلِعَتْ وَغِيضَ أَلْمَآهُ وَقُضِى أَلَامْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى أَلْجُودِيٌّ وَفِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادِىٰ نُوحٌ رَّبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ إَيْنِي مِنَ اَهْلِمِ وَإِنَّ وَعُدَكَ أَلْحَقًى ۚ وَأَنتَ أَخَكُمُ الْمُعَكِمِينَ<sup>٣</sup> ﴿

عِرْب 23 مِيْنِ مُوَرِّ

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَهْلِكٌ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٌ ۖ فَلَا تَسْتَكَلِّيْ ۗ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اللَّهِ آعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالَ رَبِ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنَ اَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِهِ وَتَرْحَمُنِ أَكُن مِن ٱلْخَسِرِينَ آ فَي لَيُوحُ الهبط بِسَلَمِ مِنَّا وَبَرَكُتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَرِ مِنَّا مَعَكَ أَمُو مِنَّن مَّعَكَ أَنَّا وَأَمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمُ يَمَشَهُم مِنَّا عَذَابُ اَلِيمٌ ﴿ يَلْكَ مِنَ أَنْبَآءِ إِلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُ ۚ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَدًّا ۚ فَاصْبِرٌ ۚ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ۗ ﴿ وَإِلَى عَادٍ آخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَنْقَوْمِ اِعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنِ اِلَّهِ غَيْرُهُۥ إِنَ اَنتُمُ ۚ إِلَّا مُفَتَّرُونَ ۚ ﴿ يَنْفَوْمِ لَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًّا إِنَ أَجْرِي إِلَّا عَلَى أَلذِ عَظَرَيٌّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ إِنَّا اللَّهُ عَلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَنْقُومِ إِسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ إِلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدُرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُوَلَّوْا مُجَّرِمِينَ ۖ ٢٠٠٠ فَالُواْ يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِةٍ ءَالِهَٰذِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُومِنِينَ ۗ ۞

مد 6 حركات لـزوماً
 مد 2 حركات لـزوماً
 مد 6 حركات لـزوماً
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

چِرْب 23 مِيْرُو مِيْرُ

إِن نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرِيْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّيٌّ قَالَ إِنِيَ أَشْهِدُ اللَّهُ ۗ وَاشْهَدُوٓاْ أَنَّ بَرِحٌ ۗ مِنَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ ۗ فَكِيدُونِي فَاشْهَدُوۤاْ أَنَّ بَرِحٌ مُ مِنَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ ۚ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ تَوَكَّلْتُ عَلَى أَلَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ اِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِيَنِهَا ۚ إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ فَإِن تُوَلُّواْ فَقَدَ ابْلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُرْ ۗ وَيَسْنَخْلِكُ رَبِيِّ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيَّ ۚ إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَرٍّ عَفِيظًا ﴿ وَلَمَّا جَاءَ امْرُنَا نَجَّيْنَنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْ مَةٍ مِّنَّا وَنَجَيَّنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ فَإِلَى عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَّتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلُهُ, وَاتَّبَعُوّاْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ فَأَوْ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ إِلدُّنْهِا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةً ۚ ۚ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ ۚ ٱلَّا بُعُدًا لِيُعَادِ قَوْمِ هُودِ هُو فَي وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ۚ قَالَ يَـفَوْمِ إِعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنِ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُو فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّ تُوبُوَّا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ تُجِيبُ ٥ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرَّجُوًّا قَبِلَ هَنْذَآ أَنْتُهِ لَمَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابِ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِنَّا تَدَعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ١

عِرْب 23 مِيْنِ مِيْنَ

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَيْنُتُمُ ۚ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتِهٰ خَ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ أَللَّهِ إِنْ عَصَيْنَاتًا ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرٌ ﴿ إِنَّ وَيَنْقُوْمِ هَنْذِهِ فَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ إِللَّهِ ۚ وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوِّءٍ فَيَاخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَا فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي إِركُمْ ثَلَثَةَ أَيَامٌ ۚ ذَٰلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٌ ﴿ فَا فَلَمَّا جَاءَ امْرُنَا بَحِيَّتُنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْكَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَهِ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْقَوِئُ الْعَزِرْ ﴿ وَالْحَارَا الْعَارِزُ ﴿ وَالْحَادَ أَلذِينَ ظُلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَنثِمِينَ الْفَيَّا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِهَمَّا ۚ أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَغَرُواْ رَبَّهُمُ ۖ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودٌ ۞ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُواْ سَكُمًّا قَالَ سَكُمٌّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِهِدٍّ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رِءِ آلَيدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِر لُولِّ ﴿ وَامْرَأَتُهُۥ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشِّرْنَكُهَا بِإِسْحَنَّ وَمِنْ وَرَآءِ اسْحَقَ يَعْقُوبُ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركـتـــان ﴿ 2.2.9 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة چىرېب 23

قَالَتْ يَنُوبُلَيْنَ ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنَذَا بَعَلِي شَيَّا اللهُ اللهُ هَنَا لَشَحْءُ عَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنَ اَمْرِ إِللَّهِ ۚ رَحْمَتُ اللَّهِ وَيَرَكُنُهُ عَلَيْكُومَ أَهْلَ أَلْبَيْتٍ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِجِيدٌ اللَّهِ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ اِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرِي يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِرِ لُولِّ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيتُ ﴿ يَا إِنَّهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَاذَا ۗ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ امْرُ رَبِّكَ ۗ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُورِ ﴿ وَكُمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ إِنَّ وَجَاءَهُۥ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَلْسَيِّعَاتِ قَالَ يَنْقُومِ هَتَوُلاَّءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهُ وَلَا تُخْرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ ۚ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيكٌ ۗ ﴿ إِنَّ قَالُوا لَقَدٌ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدٌ ﴿ قَالَ لَوَ اَنَّ لِے بِكُمْ قُوَّةً اَوَ - اُوِحَ إِلَىٰ زُكْنِ شَدِيدٍ ﴿ فَالُواْ يَـٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنَ يُصِلُوٓا إِلَيْكً ۚ فَاسْرِ بِأَهْـٰلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلْيُلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمُ ۚ أَحَدُّ اِلَّا إَمْرَأَنَكُّ ۚ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُم إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبِّح أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ١٠٠٠ مَا أَصَابَهُم إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبِّح أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

) مدّ 6 حركــات لــزوماً ... مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ... ... ... ... ... ومواقع الغُنّة (حركتان) ... تفخيم ) مدّ مشبع 6 حركات ... مـــد حــركتـــان ... 2 ... ومــا لا يُلفَـــظ ... وقلفلــة چِرْب 24 مِيْوَرُوْهُ

فَلَمَّا جَاءَ امْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ ﴿ مَنضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۗ وَمَا هِيَ مِنَ أَلظُ لِمِينَ بِبَعِيدٌ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمَ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْقُومِ إِعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُم مِّنِ اِلَّهِ غَيْرُهِ وَلَا نَنقُصُواْ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانَّ ۚ إِنِّ أَرِيكُمْ جِنَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ نُحِيطٍ ﴿ فَيُ وَكِنَّوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْثُواْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ. إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ إِنَّا وَكَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍّ ﴿ فَا لَواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَامُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوَ اَن نَفْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَا نَشَرَّأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ أَلْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَّيْتُمْ مُ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رّبِّحِ وَرَزَقَنِے مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَّا ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنُّ اخَالِفَكُمْ اللَّهُ مَا أَنْهِ وَحَكُمْ عَنَّا اللَّهُ الْإِلْمُلْحَ مَا اَسْتَطَعْتًا وَمَا تَوَفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتٌ وَإِلَيْهِ أُنِيبٌ ﴿



• مدّ 6 حركات لـزوماً • مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً • إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) • تفخيم • مدّ مشبع 6 حركات • مدّ حـركتان | 232 • إدغـام، وما لا يُلفَـظ • قلقلـة

رُب 24 كُوْرُوْ جُوْرُا

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّالِّ وَبِيسَ ٱلْوِرْدُ الْمَوْرُودُ إِنَّ وَأُتَّبِعُوا فِي هَاذِهِ لَعَنَّةً وَيُومَ ٱلْقِيمَةِ بِيسَ أَلرِّفَدُ الْمَرْفُودُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنَ الْبَاَّءِ إِلْقُرِىٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيْكَ مِنْهَا قَـَايِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ فَهُ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغَنْتَ عَنْهُمْ ءَالِهَتَهُمْ اللَّهِ يَدْعُونَ مِن دُونِ إللَّهِ مِن شَرِّءٍ لَّمَّا جَاءَ امْرُ رَبِّكٌّ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيتٍ شِ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ أَلْقُرِىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِهَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ أَلَا خِرَةً إِ ذَلِكَ يَوْمٌ مُجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُّ وَذَلِكَ يَوْمٌ مُّشَّهُورٌ ۖ هَا وَكُلُّكَ يَوْمٌ مُّشَّهُورٌ ۗ هَا وَكُلُّكَ يَوْمٌ مُّشَّهُورٌ ۗ هَا وَكُلُّكَ يَوْمٌ مُشْهُورٌ ۗ هَا وَكُلُّكَ يَوْمٌ مُشْهُورٌ ۗ هَا وَكُلُّكَ يَوْمٌ مُشْهُورٌ ۗ هَا اللَّهُ وَكُلُّكُ عَلَيْهُ وَكُلُّكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُلُّكُ عَلَيْهُ وَكُلُّكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُلُّكُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ يَوْمٌ مُشْهُورٌ ۗ هَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُلُّكُ عَلَيْهُ عَلَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُلُّكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ أَنَّا لَكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ مَنْ أَنَّا لِكُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْكُمْ عَلِيكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُورِ إِنَّ يَوْمَ يَاتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ ِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۚ فَإِنَّا أَلَذِينَ شَقُواْ فَفِي إَلَيَّارِ لَمُنْمَ فِهَا زَفِيرٌ وَسُنَهِينَّ ﴿ فَهُ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ إِلسَّمَوَاتُ وَالْارْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكًّ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي لِلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِنهَا مَا دَامَتِ إِلسَّمَوَتُ وَالْارْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكٌّ عَطَآءً غَيْرَ مَجَذُوذٍ ﴿

همد 6 حركات الـزوما ( همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً ( العلاقة العُنّة (حركنان) ( عنفيم همد 6 حركات ( عنفيم همد عنفيم ) وعالا يُلفَــظ ( عنفله العلاق ) قلقلة ( عنفام ) وعالا يُلفَــظ ( عنفله العنفيم ) قلقلة ( عنفله ) وعالا يُلفَــظ ( عنفله ) قلقلة ( عنفله ) وعالا يُلفَــظ ( عنفله ) قلقله ( عنفله ) وعالا يُلفَــظ ( عنفله ) وعالا يُلفَــط ( عنفله ) وعالا يُلفِــط ( عنفله ) وعالا يقلــط ( عنفله ) عالــط ( عنفله ) وعالا يقلــط ( عنفله ) وعالــط ( عنفله )

چِزْب 24 چُرِن

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنَّا يَعْبُدُ هَـُؤُلَّا إِمَّا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَّا يَعْبُدُ ءَابَا وَهُمُ مِن قَبْلٌ وَإِنَّا لَمُوفَوُّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْفُوصٍ ﴿ إِنَّا لَمُوفَقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْفُوصٍ ﴿ إِنَّا لَمُوفَقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْفُوصٍ ﴿ وَلَقَدَ - اتَّيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيمٌ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتَ مِن رُّيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ وَإِن كُلَّا لَمَا لَيُوفِيَّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُ ﴿ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ الْسَنَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوِّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ ﴿ إِنَّهُ وَلَا تَرْكُنُوۤاْ إِلَى أَلذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّالَّ وَمَا لَكُم مِن دُونِ إِللَّهِ مِنَ ٱوْلِيَآيًّا ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ۖ ﴿ وَأَقِيرِ إِلْصَكَاوَةَ طَرَفِي إِلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلبُيلٌ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيْتَاتِ ۗ ذَٰلِكَ ذِكْرِى لِلذَّكِرِيثَ اللهُ وَاصْبِرٌ فَإِنَّ أَللَهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَإِنَّ أَللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَإِنَّ أَللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ ۖ فَإِنَّ أَللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ ۗ فَإِنَّ أَللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ ۗ كَانَ مِنَ أَلْقُرُونِ مِن قَبُلِكُمْ وَأُوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهَوُنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي إِلَارْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنَ اَنجَيْنَا مِنْهُمٌّ وَاتَّبَعَ ٱلذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ۖ شَيْ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَلِكَ أَلْقُرِيْ بِظُلْمٍ وَأَهَلُهَا مُصْلِحُونَ 🛈

ىن <u>كۇن ئۇنىڭ</u> يېرى يېرى ئۇنىڭ ئۇنى

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَا اللَّالَونَ مُغْنَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُّ ۗ وَلِذَٰ لِكَ خَلَقَهُمَّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۚ ۚ ۚ ۚ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْبَاءِ إِلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فُوَّادَكُ ۗ وَجَاءَكَ فِي هَاذِهِ إِلْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرِي لِلْمُومِنِينَ ﴿ فَا كُومِنُونَ كَالِّذِينَ لَا يُومِنُونَ إَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ ۗ إِنَّا عَلِمِلُونَ وَانْفَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنفَظِرُونَ الْهِ وَلِيهِ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْامْرُ كُلُّا فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا عَامُونَ ﴿ إِنَّا

سُورَة يُونْبُغِنَ اللهِ اللهِ

بِسُــِ اللَّهِ الرَّحْسِ اللَّهِ الرَّحْسِ اللَّهِ الرَّحْسِ اللَّهِ الرَّحْسِ اللَّهِ الرَّحْسِ اللَّهِ الرَّ

أَلَّمْ تِلْكَ ءَايَّتُ الْكِنَابِ الْمُبِيِّ الْمُبِيِّ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرُءَ نَا عَرَبِيًا لَعَلَى الْمَسَى لَعَلَى الْمُسَلَّ عَلَيْكَ أَخْسَنَ الْقَصَصِ لَعَلَى كُمْ تَعْقِلُوتَ فِي خَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ الْقَصَصِ لَعَلَى كُمْ تَعْقِلُوتَ فِي خَنْ الْقُصَصِ عَلَيْكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَهِ الْمَعْلِينَ فَي إِلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن وَالْقَمْلُ وَالشّمْسَ وَالْقَمْلُ لَا يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبُتِ إِلِي مَنْ اللّهُ مَن وَالْقَمْلُ وَالشّمْسَ وَالْقَمْلُ مَا اللّهُ مَن وَالْقَمْلُ فَا اللّهُ مَن وَالْقَمْلُ وَالشّمْسَ وَالْقَمْلُ وَالشّمْسَ وَالْقَمْلُ وَالشّمْسَ وَالْقَمْلُ وَالشّمْسَ وَالْقَمْلُ مَنْ اللّهُ مَا لِي مُن الْمُعَلّمُ لَيْ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ مَن وَالْقَمْلُ وَالشّمْسَ وَالْقَمْلُ وَالشّمْسَ وَالْقَمْلُ وَالشّمْسَ وَالْقَمْلُ مَن الْعَلَيْلِيلِي اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْعَلَيْلُ مَا مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

© مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

12 44 15 15

عزب 24

قَالَ يَنْبُنِيَ لَا نَقَصُصْ رُءُ يِاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيثٌ ﴿ وَكَلَالِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ إَلَاحَادِيثٌ ۖ وَيُتِدُّ نِعْمَتُهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْفُوبَ كُمَا أَتَمُّهَا عَلَىٰ أَبُوَيْكَ مِن فَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَالًا إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِمٌ ۚ ۞ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ۗ ءَايَنْتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً ۚ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۗ ﴿ اللَّهُ الْحَنْلُواْ يُوسُفَ أَوِ إِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخَلُّ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنَ بَعْدِهِ ۚ فَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَالَ فَآبِلُ مِّنْهُمْ لَا نَقَنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ إِلْجُبِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْـتُمْ فَعِلِينَ ۚ إِنَّ اللَّهِ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالُكَ لَا تَاهَدَّنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ إِنَّ إِنَّ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ. لَحَافِظُونَ ۚ ۚ ۚ قَالَ إِلَّهِ لَيُحْزِنُنِيَ أَن تَذَهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَّاكُلُهُ الذِّيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفُونَ ۚ إِنَّ عَالُواْ لَهِنَ اَكَلَهُ الدِّيبُ وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخْسِرُونَ ۖ ١

24 -

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبُّ وَأَوْحَيْنًا إِلَيْهِ لَتُنَبِّنَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَنَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُ إِنَّ ﴿ وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنْعِنَا فَأَكَلَهُ الدِّيبُّ وَمَآ أَنتَ بِمُومِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ إِنَّ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِي ۗ قَالَ بَلَ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُ مُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ فَا وَجَاءَتَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلِى دَلُومُ قَالَ يَكْبُشْرِي هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ ۖ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنَ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ أَلزَّهِدِبَّ ﷺ وَقَالَ أَلَذِي إِشْتَرِنْهُ مِن مِّضَرَ لِإِمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِ مَثُونَهُ عَسِيّ أَنْ يَنْفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدًّا ۚ وَكَذَلَّا مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي إَلَارْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَاوِيلِ إِلَاحَادِيثٌ وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرُهُ ۚ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ﴿ وَلَكَّا بِلَغَ أَشُدُهُ وَ اللَّهُ مُكُمًّا وَعِلْما وَعِلْما وَكُذَلِكَ خَرْدِ الْمُحْسِنِينَ ٢

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَمُواقِعَ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركـتـــان ﴿ 2 3 ﴾ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ﴿ وَ قلقلــة 12 5

عزب 24

وَرُودَتُهُ البِّهِ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ إِلَا بُوبَ وَقَالَتَ هِيتَ لَكُّ قَالَ مَعَاذَ أَلَّهُ إِنَّهُ رَبِّيَ أَحْسَنَ مَثُواتًا " إِنَّهُ لَا يُقَلِحُ الظَّلِلْمُونَ ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِهِ ۗ وَهَمَّ جِهَا لَوْلَا أَن رِّمِ الْمُرْهَانَ رَبِّهِ ﴿ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءُ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُخْلَصِينَ ۗ ﴿ وَاسْتَبْقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتَ مَا جَزَآءُ مَنَ ٱرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا اِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ اَلِيُمُ اللَّهِ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَّفْسِيرٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ آهَلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ. قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتَّ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ فَكُمَّا رِءِ ا قَمِيصَهُ، قُدُّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ، مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدُكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ فَي يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنَّ هَنْذَا وَاسْتَغَفِرِ لِذَبِّكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ أَلْخَاطِئِينَ ۗ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً فِي إِلْمَدِينَةِ إِمْرَأَتُ الْعَزِيزِ ثُرُودُ فَيْهَا عَن نَفْسِهِ عَدَ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَهُ لِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۗ ١

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات الله مسد مشبع 6 حركات المستقام مسلم المستقام المسلم المس

12 连续统

عزب 24

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتِ اِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُثَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ الْحَرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنْشَ لِلهِ مَا هَنذَا بَشَرٌّ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَذَا لِكُنَّ الذِے لُمَتُنَّنِے فِيدٌ وَلَقَدُ رُودنُّهُۥ عَن نَّفْسِهِ ۚ فَاسْتَعْصُمُ ۗ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ٓ عَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ أَلصَّعْرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِيْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهَانِ ۗ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ الْآيِئِتِ لَيَسْجُنُ نَهُ، حَتَّى حِينٍ ﴿ فَا مَكُ مُعَهُ السِّجْنَ فَتَيِّنٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرِيْنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا ۗ وَقَالَ أَلَاخَرُ إِنِّيَ أَرِيْنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِے خُبْزًا تَاكُلُ الطُّيْرُ مِنْهُ ۚ نَبِسُّنَا بِتَاوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرِيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَاتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَنِهِ ۚ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَاوِيلِهِ قَبِّلَ أَنْ يَّاتِيكُمَّا ۚ ذَٰلِكُمَّا مِمَّا عَلَّمَنِ رَبِّحٌ ۖ إِلَيْ تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿

400 1000

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَّ وَيَعْفُونُّ مَا كَانَ لَّنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَرِّجِ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ إِللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلنَّاسٍ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَلنَّاسِ لَا يَشَكُّرُونً ﴿ يَكُ يَضَاحِبَي إِلسِّجِن ءَآرُبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ آمِ إِللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُهُمُوهَا أَنتُمُ وَعَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلَّطَنِّينَ إِن إِلْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهٌ ۚ ذَٰلِكَ أَلَّذِينُ الْقَيِّم ۗ وَلَكِئَ أَكُثَرُ أَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَصَاحِبَى إِلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَبُّهُ خَمَرًا ۗ وَأَمَّا أَلَاخَرُ فَيُصَلُّبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِيهِ ۚ قُضِيَ أَلَامْرُ الذِے فِيهِ تَسَنَفْتِيَنِّنْ ۖ وَقَالَ لِلذِے ظَنَّ أَنَّهُ، نَاجِ مِنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكٌ فَأَسِلْهُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي إلسِّبِنِ بِضُعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ أَلْمَاكُ إِنِّي آَدِىٰ سَبِّعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَاكُلُّهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُكُتٍ خُضِرٍ وَأَخْرَ يَابِسُتٍ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِے فِي رُءِينَ إِن كُنتُر لِلرُّءَيا تَعَبُرُونَ اللَّهُ

12 连维的

عزب 24

قَالُوٓ أَضْغَنْثُ أَحُلُمُ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيلِ الْآخْلُمِ بِعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَقَالَ أَلذِے نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ اَنَآ أُنَدِّثُكُمْ بِتَاوِيلِهِ؞ فَأَرْسِلُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يُوسُفُ أَيُّهَا أَلْصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبَعٍ سُنُبُكُتٍ خُضَرِ وَأَخْرَ يَابِسَنْتِ لَعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى أَلْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ۖ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُلَبُلِهِ ۗ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَا كُلُونَ ﴿ أَنَا كُلُونَ إِنَّ أَنَّ كُلُنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبَعٌ شِدَادٌ يَاكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِنَّا تَحْصِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْكِكُ النَّوْ فِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ إَرْجِعِ إِلَىٰ رَبِّكَ فَشَعَلَهُ مَا بَالْ النِّسْوَةِ اللَّهِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللّ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُوَدَتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْبَ حَسْ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوِّعٍ قَالَتِ إِمْرَأَتُ الْعَزِيزِ إِلَىٰ حَصْحَصَ أَلْحَقُّ أَنَا رَوَد تُلُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ إِنَّ إِلَّكَ اللَّهَ اللَّ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَ آخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَّ 🕝

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ وَمُواقِعَ الغُنَّةَ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان 241 ● إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ● قلقلــة

وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِالسُّوءِ الَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ۚ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ أَلْمَلِكُ ۚ إِينُونِ بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِدٌ فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ أَلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينٌ ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خُزَابِنِ الْارْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۖ ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي إِلْارْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءٌ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا خُرُ اللَّخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۗ ﴿ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۗ إِنَّ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَينُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِّنَ آبِيكُمْ ۗ أَلَا تَرَوْبَ أَنِي َ أُوفِي إِلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَاتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِ وَلَا نُقَرَبُونِ ﴿ قَالُواْ سَنُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۚ ﴿ فَالَ لِفِنْيَتِهِ إِجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا اَنْقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا أَلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا آخَانَا نَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ١

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات

چڑب 25

قَالَ هَلَ - امَنُكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْ تُكُمُّ عَلَىٰ آخِيهِ مِن قَبَلُّ فَاللَّهُ خَيْرُ حِفظا ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُدَّتِ اِلَيْهِمْ قَالُوا يَتَأْبَانَا مَا نَبَغِيْ اللَّهُ مَا ذِهِ مِنْ عَنْنَا رُدَّتِ اِلْيَنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ۖ قَالَ لَنُ ارْسِلَهُ، مَعَكُمُ حَتَى تُوتُونِ مَوْثِقًا مِنَ أَللَّهِ لَتَالْنُنِّ بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ أَلَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِلُّ ﴿ وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنَ بَابِ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنَ اَبُوْبِ مُّتَفَرِّفَةٌ ۚ وَمَاۤ أُغَنِهِ عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَرَّةٍ إِن إِلْحُكُمُ إِلَّا بِلهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلَتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَــتَوَّكِّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَكُنَّا إِلَهُ وَكُنَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغَنِّ عَنَّهُم مِّنَ أَلْلَهِ مِن شَرَءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضِهَا ۖ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَكَّ وَلَكِئَ أَكَةً أَكُنَّ أَكُ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِي إِلَيْهِ أَخَاهٌ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ هَ

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 2 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

**25** 4

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَدِّنُّ اَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَنْرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفُقِدُونَ ﴿ قَالُواْ نَفُقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَالِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ وَأَنَا بِهِ وَأَنَا بِهِ وَأَنَا بِهِ وَأَنَا بِهِ وَأَنَا لِهِ لَقَدُ عَلِمْتُ مِ مَّا جِنْنَا لِنُفْسِدَ فِي إِلَارْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَّ ﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَّوُهُۥ إِن كُنْتُمْ كَنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿ قَالُواْ جَزَّوُهُۥ مَنْ وُّجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَّؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ جَنْ إِلْظَالِمِينَ ﴿ فَيَكُا بِأُوْعِيَتِهِمْ فَبُلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَلَّهِ أَخِيلًم كُذَٰ لِكَ كِذُنَا لِيُوسُفُّ مَا كَانَ لِيَاخُذُ أَخَاهُ فِ دِينِ إِلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ أَللَّا أَنْ يُشَاءً أَللَّا أَن نُشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِهِ عِلْمِرِ عَلِيكُمُّ اللَّهِ قَالُوٓا إِنْ يُسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلٌّ فَأَسَرُّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبِّدِهَا لَهُمُّ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرُّمُ كَانَّا ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ اَحَدُنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ أَلْمُحُسِنِينَ ۗ

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

**近端が** 

قَالَ مَعَاذَ أَلِنَّهِ أَن نَّاخُذَ إِلَّا مَنْ وَّجَدِّنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ ﴿ فَكُمَّا اَسْتَيْعَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ بِجَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمُ اللَّمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدَ اَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِّنَ أَلَّهِ ۗ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطَتُّمْ فِي يُوسُكُّ ۚ فَكَنَ ٱبْرَحَ أَلَارْضَ حَتَّىٰ يَاذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحْكُمُ أَلَّهُ لَّهِ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِمِينَّ ﴿ إِنَّ الْحِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقًا وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنْفِظِينَّ ﴿ وَسَئِلِ الْقَرْيَةَ أَلِتَ كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ أَلِتَ أَفِّكُنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَلْدِ قُوتَ ﴿ إِنَّا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّ فَصَبِرٌ جَمِيلٌ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يُاتِينِ بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ وَتَوَلِّي عَنَّهُمُ وَقَالَ يَكَأْسَفِي عَلَىٰ يُوسُكُ ۗ وَالْيَضَّتُ عَيْنَهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۗ اللَّهِ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَؤُاْ تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَّاا اَوْ تَكُونَ مِنَ أَلْهَالِكِينَ ۖ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَيِّ وَحُزْنِيَ إِلَى أَنَّهِ ۗ وَأَعْلَمُ مِنَ أَنَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ ﴿

همد 6 حركات لـزوما في مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً (العلم في العُلم في العُلم في العُلم في العُلم في العلم في ال

رُب 25 مُؤَوِّ يُخْبُنُ 2 مُؤَوِّ يُخْبُنُ 2

يَكْبَنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِنْ يُؤْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن رَّقِحِ إِللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَأْتِنَسُ مِن رَّوْجِ إِللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِثْنَا بِبِضَلِعَةِ مُّزْجِلَةً ۚ فَأَوْفِ لَنَا أَلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ أَلَّهُ يَجْزِرُ لِأَمْتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ انتُمْ جَهِلُونَ ﴿ فَالْوَا أَوْلَكَ اللَّهِ الْوَا أَوْلَكَ لَأَنْتَ يُوسُكُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَاۤ أَخِے قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَنْ يُتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدَ - اثْرَكَ أَللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِوِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ۗ اَلْيُوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ۖ إَذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَاتِ بَصِيرًا وَاتُونِ بِأَهْلِكُمْ وَأَجْمَعِينَ ۚ ١ وَكُمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَــ أَبُوهُمُ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ أَلْفَ دِيمِ ﴿

همدَ 6 حركات لــزوماً 
 همدَ 6 حركات لــزوماً 
 همدَ 6 حركات لــزوماً 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْهِنْهُ عَلَىٰ وَجَهِهِ فَارْتَذَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ اقُلُ لَّكُهُ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ أَلُوا اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَا أَلُوا يَتَأَبَانَا اَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينٌ ١٠ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَالْعَنْفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَالْمَنَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِئَ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ أَذَخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ أَللَهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَهُ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى أَلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَّدًا ۗ وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَٰذَا تَاوِيلُ رُءْيِنَى مِن قَبَلُ قَدَّ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدَ اَحْسَنَ بِيَ إِذَ اَخْرَجَنِنِ مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاَّءَ بِكُمُ مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّنَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِے وَبَيْنَ إِخْوَلِتُ ۖ إِنَّ رَبِيْ لَطِيفٌ لِمَا يَشَآءٌ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْمُحَكِّمُ ۞ رَبِّ قَدَ - اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَاوِيلِ إِلاَحَادِيثٌ فَاطِرَ أَلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ أَنتَ وَلِيهِ فِي الدُّنَّيَا وَالْآخِرَةِ تُوَفَّيْنِ مُسَلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۗ ﴿ فَالَّكَ مِنَ ٱلْبَاَّءِ الْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذَ آجَمَعُواۤ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ﴿ وَمَا أَحْتُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُومِنِينٌ ﴿

همد 6 حركــات لــزوما 
 همد 6 حركــات لــزوما 
 همد 6 حركــات لــزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 محركــان 
 عصد مشبع 6 حركات 
 محركـــان 
 عصد مشبع 6 حركات

12 运输的

عزب 25

وَمَا تَسْتَأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجَرٌ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالِمِينَ ۖ شَ وَكَأَيْنَ مِّنَ - ايَةٍ فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونٌ ﴿ فَهَا يُومِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۗ ﴿ إِنَّ أَفَأُمِنُواْ أَن تَاتِيَهُمْ غَنشِيَةٌ مِّن عَذَابِ إِللَّهِ أَقَ تَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ ﴿ فَأَنَّ اللَّهِ عَلْ هَاذِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُوَّا إِلَى أَلِلُهِ عَلَى بَصِيرَةٍ آنَاْ وَمَنِ إِتَّبَعَنِّي وَسُبْحَنَ أَلْلَهِ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِيتٌ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيَّ إِلَيْهِم مِنَ اَهْ لِ إِلْقُرِيَّ ۚ أَفَكَرُ يَسِيرُواْ فِي إَلَارْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ وَلَدَارُ ۚ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوّا ۚ ٱفَكَا تَعْقِلُونَ ۖ ﴿ الْجَالَا تَعْقِلُونَ ۗ ﴿ الْجَالَا عَلَمُونَ ۗ الْجَالِكَ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَا إِذَا اَسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظُنُّواً أَنَّهُمْ قَدَّ كُذِّبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَتُحْجِے مَن نُشَآةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ إِلْفَوْمِ إِلْمُجْرِمِينَ و لَقَدْ كَاتَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأَوْلِهِ إِلَا لَبَكِيمَ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرِعَتُ وَلَكِن تَصْدِيقَ أَلَذِے بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُومِنُونَ شَ

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ الله الله على الله ومواقع الغُنّة (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مـــدّ حــركتـــان | 2 4 8 | © أدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ | • قلقلــة



بِسُــِ إِللَّهِ أِلرَّحَارِ أَلَّ حِيمِ أَلْمِينٌ قِلْكَ ءَايَنَ الْكِئْبُ وَالذِحَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَلْحَقُّ وَلَكِئَ أَكُثَرَ أَلْنَاسِ لَا يُومِنُونَ ۚ إِنَّالَٰكُ اللَّذِے رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرٍ عَمَلًا تَرُونَهَا ثُمُّ ٱسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَّرُ كُلُّ يَجْرِے لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ الْامْلَ يُفَصِّلُ الْايْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ ۚ إِنَّ وَهُوَ أَلذِے مَدَّ أَلَارْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنَّهُ ۚ وَمِن كُلِّ إِلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ إِثْنَانِي ۖ يُغْشِے اللَّهَ لَ أَلْتُهَارٌّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَكَايَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ فِي إِلَارْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرُتُ وَجَنَّتُ مِّنَ اَعْنَبِ وَزَرْعٍ وَنَجِيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِنْوَانِ تُسْقِىٰ بِمَآءِ وَحِدْ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي إِلَاحَيْنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ٥ وَإِن تَعَجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُهُمُ أَو ذَا كُنَّا تُرَبًّا إِنَّا لَفِي خَلْقِ

جَدِيدٍ إِنَّ اوْلَيْكَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّهُمْ ۖ وَأُوْلَيْكَ أَلَاغَلَالُ فِ أَعْنَفِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ البَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللَّهُ الْعُلَمُ الْعُلُمُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركـتـــان ﴿ 2 4 9 ۞ أدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّتُةِ قَبْلُ أَلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن مِّيلِهِ مُ الْمَثُلَثُّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَا ﴿ ﴿ إِلَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْهِىٰ وَمَا تَغِيضُ اٰلَارْحَامُ وَمَا تَزْدَادً وَكُلُّ شَرْءٍ عِندَهُ بِمِفَدِارٌ ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِلَّكِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿ سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّنَ اَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالبُّلِ وَسَارِبُا بِالنَّهَارِ إِنَّ لَهُ، مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحَفَظُونَهُ. مِنَ اَمْرِ إِللَّهِ ۗ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذًا أَرَادَ أَلِنَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَكُ اللَّهِ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَّالِ ۚ ۚ هُوَ ٱلذِے يُرِيكُمُ الْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِحُ السَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ الرُّعَدُ بِحَمَدِهِ وَالْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۗ وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي إِللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمُحَالِّ ۞

مد 6 حركات الـزوما (مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً (مد 3 أو غاء ومواقع الغُنّة (حركتان) (مد غنيم مد مشبع 6 حركات (مد حركتان) (مد مشبع 6 حركات (مد حركتان) (مد مشبع 6 حركات (مد كتان) (مد مشبع 6 حركات (مد كتان) (مد

13 战制级

لَهُ ، دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَعْءِ الَّا كَبُسِطِ كُفَّتِهِ إِلَى أَلْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَاءُ ۖ أَلْكِيفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالَ ﴿ وَلِهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالَارْضِ طُوِّعَا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم إِلْغُدُو وَالْاصَالِ ١٩١٠ قُلُ مَن رَّبُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ قُلِ إِنَّهُ ۚ قُلَ آفَاتُّخَذُّهُم مِّن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلُ هَلَ يَسْتَوِے إَلَاعْهِيٰ وَالْبَصِيُّرُ ۚ أَمْ هَلَ تَسْتَوِے إِلْظُلُمُنَتُ وَالنُّورُ ﴿ إِنَّ أَمْ جَعَلُواْ لِلهِ شُرِّكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهَ أَلْخَلَقُ عَلَيْهُمُّ قُلِ إِنَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَتِّ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ الْفَقَدُ ۚ إِنَّا الْمَرْقُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ آوُدِيَةً مِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي إَلَيَّارِ إِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَنِعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُمْ كَذَلِكَ يَصْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَطِلُّ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآ ۗ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي إِلَارْضٍ كَذَلِكَ يَضَرِبُ اللَّهُ الْامْثَالَ ﴿ يَضَرِبُ اللَّهُ الْامْثَالَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهُ الْامْثَالَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللّ لِلذِينَ اِسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمُ الْحُسْنَىٰ وَالذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُۥ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّا فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ لَافْتَدُواْ بِهِ أَوْلَتِكَ لَمُمْ سُوَّءُ الْحِسَاتِ وَمَأْوِلِهُمْ جَهَنَّمْ وَبِيسَ الْمَهَادُ ۗ

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً مشبع 6 حركات 
 ممدً مشبع 6 حركات 
 ممدً مشبع 6 حركات 
 ممدً مشبع 6 حركات

13 战制级

أَفَمَنُ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَلْحَقُّ كُمَنَ هُوَ أَغْمِى ۚ إِنَّمَا يَنَذَكَّرُ أُولُوا ۚ الْالْبَبِ ﴿ إِلَٰذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ إِللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثُنَّ ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ أَلَنَّهُ بِهِ إِنَّ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ أَلْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُواْ الْبَيْغَاءَ وَجَّهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمًّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَنِيَةً وَيَدْرَءُونَ وِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ ۚ أُوْلَيِّكَ لَهُمْ عُقْبِي ٱلدِّارِ الْفِيَّ جَنَّتُ عَدْنِ يَنْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنَ -ابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأُرِّيَّتِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأُرِّيَّتِهِمْ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٌّ سَلَمُ عَلَيْكُ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُفْبَى أَلَيَّارِّ ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهَدَ أَلَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ أَلِلَهُ بِهِ ۚ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْارْضِ أُوْلَيِّكَ لَهُمُ اللَّعْنَـٰةُ وَلَمُهُمْ سُوَّهُ الدِّارِ ﴿ إِلَّهُ يَبُسُكُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآهُ وَيَقْدِرُّ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَوَةِ الدُّنِيَّا وَمَا أَلْحَيَوَةُ الدُّنْيَا فِي الْاَخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ آثِثَا وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّنِهِ ۚ قُلِ اِتَ أَلَهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِحَ إِلَيْهِ مَنَ اَنَابٌ ﴿ أَلَا يِنَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ إِنلَهِ ۗ أَلَا بِنِكِرِ إِنلَهِ تَطْمَينُ الْقُلُوبُ ﴿ فَا اللَّهِ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمَانًا الْقُلُوبُ ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ الله ﴿ وَاخْفَاءَ وَمُواقِعَ الغُنَّةِ (حركتان) ◎ تَفْخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ◎ مـــدّ حــركـتـــان ﴿ 2 ح ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة

13 战制级

الذيرَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ طُوبِي لَهُمُ وَحُسُنُ مَتَابِ ٣ كُذَٰ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَمَمُّ لِّتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ الذِحَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ وِالرَّحْمَانِ قُلْ هُوَ رَبِّنْ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوًّا عَلَيْهِ قَوَكَ لَتَّ وَإِلَيْهِ مَتَابٍّ ﴿ وَلَوَ اَنَّ قُرْءَانًا شُيِّرَتَ بِهِ إِلْجِبَالُ أَوْفُطِعَتَ بِهِ إِلَارْضُ أَوْكُلِمَ بِهِ الْمَوْتِينَ ۚ بَلَ لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ اَفَلَمْ يَائِفَسِ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَهَدَى أَلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دارِهِمْ حَتَّى يَاتِي وَعَدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ أَلْلَهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُّ ﴿ وَلَقَدُ امْسُتُهْزِعَ بِرُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُمٌّ فَكَيْفَ كَكُفُ كَانَ عِقَابِ ﴿ أَفَمَنُ هُوَ قَابِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتٌ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكّاءَ قُلُ سَمُّوهُم اللَّهِ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي إِلَارْضِ أَم بِظَنْهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۚ بَلَ زُيِّنَ لِلذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَـٰ لُـُواْ عَنِ إِلسَّبِيلِّ وَمَنْ يُضَلِلِ إِللَّهُ فَمَالَهُۥ مِنْ هَادِّ اللَّهُ عَذَابٌ فِي إِلْحَيَوْةِ إِلدُّنْهِا ۗ وَلَعَذَابُ اللَّخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ أَللَّهِ مِنْ قَافِ ۖ

المُولِونِ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُؤلِدُ لِلْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ لِلْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ لِلْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ لِلْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ لِلْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُولِدُ الْمُؤلِدُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ

مَّثُلُ الْجَنَّةِ إلْتِ وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِ مِن تَحْنِهَا ٱلْانْهُنْرُ أُكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلُّهَا ۚ يَلْكَ عُفِّي ٱلذِينَ إَنَّقُوا ۗ وَّعُفِّي ٱلْكِيْفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ الْكِتَابَ يَقْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ ۚ وَمِنَ ٱلاَحْزَابِ مَنْ يُنكِرُ بَعْضَكُّ عَلَى اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنَ اَعْبُدَ أَلِلَّهُ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا ۗ وَإِلَيْهِ مَثَابٍ ۗ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَهِنِ إِنَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أَشِّهِ مِنْ قَلِقٍ وَلَا وَاقِ صُ ۖ وَلَقَدَ آرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبِلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُهُۥ أَزُوْجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يُاتِىَ بِعَايَةٍ اللَّا بِإِذْنِ أِللَّهِ لِكُلِّ أَجُلِ كِتَا بُ ۖ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْكُلِّ أَجُلِ كِتَا بُ ﴿ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِّتُ ۗ وَعِندَهُۥ أَمُّ الْكِتَابِّ ۞ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلذِے نَعِدُهُمْۥ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكِعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَا اَنَّا نَاتِحِ إِلَارْضَ نَنْقُصُهَا مِنَ ٱطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْجِسَابِ ﴿ وَقَدْ مَكُرُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلهِ إِلْمَكُرُ جَمِيعًا " يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَفِرُ لِمَنْ عُفْبَى أَلَدٌ ارِّ ﴿

رُب 26 مُؤَوِّرُ أَوْلَاقِتِ عَنَى الْمُؤَوِّرُ أَوْلَاقِتِ عَنَى الْمُؤَوِّرُ أَوْلَاقِتِ عَنَى الْمُؤْمِّرُ أَوْلَاقِتِ عَنَى

وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفِي بِاللهِ شَوْمَ اللهِ عَلَمُ الْكِئِ بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِندَهُ, عِلْمُ الْكِئْبِ شَهِ

المُؤْكَةُ إِبْلَاهِئِيمَا اللهِ اللهُ الل

بسرالله التحارات حير أَلَّى حِتَنْبُ اَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ أَلنَّاسَ مِنَ أَلظُلُمُتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴿ إِإِذْنِ رَبِيهِ مُوَ إِلَىٰ صِرَطِ اِلْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۗ ﴿ إِنَّهُ الذِهِ لَهُ مَا فِي اِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اِلاَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكِهْ بِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۚ ﴿ إِلَٰذِينَ يَسْتَحِبُّونَ أَلْحَيَوْةَ أَلْدُّنِيا عَلَى أَلَاخِرَةِ وَيَصُّدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٌ ﴿ فَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ لِيُسَانِي فَوْمِهِ لِيسُكِينَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ ٤ مَنْ يَشَاءً ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَلَقَدَ أَرُسَلْنَا مُوسِي بِعَايَنِينَا أَنَ اَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴿ وَوَذَكِرُهُم بِأَيتِنِم

© مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﷺ ۞ إخفاء ومواقع الغُنّة (حركنان) ◎ تفخيم ۞ مدّ مشبع 6 حركات ◎ مــدّ حــركتـــان 2 5 5 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ○ قلقلــة

إِنَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَكَيْتِ لِنُكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ ۞

14 海湖湖湖

وَ إِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ إِذْكُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ ٱلْجِمْكُمْ مِنَ -الِّ فِتْرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَيَ ذَلِكُمْ بَلَاَّ مِن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ۖ ﴿ وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ ۖ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسِى إِن تَكَفُرُواْ أَنْئُمْ وَمَن فِي الْارْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ أَلَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَاتِكُمْ نَبَؤُا الذِينَ مِن قَبَلِكُمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ شَ وَالذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا أَنَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِ أَفُوهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرُّسِلْتُم بِهِ ۚ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمًّا تَدَّعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۞ قَالَتُ رُسُلُهُمُ ۚ أَفِي إِللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجُل مُّسَكَّى قَالُوٓا إِنَ انتُوْرِ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتُونَا بِسُلَطَنِ مُّبِينٍ ١

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمُ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّاتِيَكُم بِشُلْطُ إِلَّا بِإِذْنِ إِنَّاهٍ ۗ وَعَلَى أَنَّهِ فَلْيَــتَوَكَّلِ إِلْمُومِنُونَ ﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى أَلَّهِ وَقَدْ هَدِنْنَا شُبُلَنَآ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا ۗ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ اَرْضِىنَا أَوْ لَتَعُودُ نَ فِي مِلْتِنَا ۚ فَأَوْجِى إِلَيْهِمْ رَجُهُمْ لَنُهْلِكُنَّ أَلظَّىٰلِمِينَ آنَ وَلَنُسُحِنَنَكُمُ الْارْضَ مِنْ بَعَدِهِمُّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ اللهُ وَاسْتَفْتَخُواً وَخَابَ كُلُّ جَبِّارٍ عَنِيدٍ ﴿ مَنْ وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْهِى مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ١ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَاتِيهِ أَلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيْتِ وَمِثْ وَّرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ مَا مَثُلُ الذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ اللهِ أَعْمَالُهُمْ كُرُمَادٍ إِشْتَدَّتْ بِهِ إِلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ الْبَعِيدُ ١

أَلَةِ تَرَ أَنَّ أَنَّهُ خَلَقَ أَلْسَمَوَتِ وَالْارْضَ بِالْحَيِّ إِنْ يُشَأَّ يُذْهِبْكُمْ وَيَاتِ بِحُلْقِ جَدِيدٍ وَمَاذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَزِيزٍ " ﴿ وَبَرَزُوا لِلهِ جَمِيعًا فَقَالَ أَلْشُعَفَدُوا لِلذِينَ إَسْتَكَبُرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ انتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ إِللَّهِ مِن شَيْعً ۚ قَالُواْ لَوْ هَدِيْنَا أَنَّهُ لَمُدَيِّنَكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْــنَا أَجَزِعْنَا أَمَّ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿ فَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ أَلَامْرُ إِنَّ أَلَّهُ وَعَدَكُمْ وَعُدَ أَلْحَقَّ وَوَعَدَأُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِے عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَينِ اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبِّتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مِّا أَنَا بِمُصِّرِخِكُمْ وَمَّا أَنتُه بِمُصَّرِخَتَ إِنَّے كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبَلًا إِنَّ أَلْظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَاجٌ اللِّهُ ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِے مِن تَعْنِهَا أَلَانُهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فَحَيْهُمْ فِهَا سَلَمٌ ﴿ إِنَّ اَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصَّلُهَا ثَابِتٌ وَفَرَّعُهَا فِي إِلسَّ مَآءِ ﴿

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

عرب 26

تُوتِي أُكُلَهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۖ وَيَضِّرِبُ اللَّهُ الْامْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الجَّتُثَتَ مِن فَوْقِ إللارْضِ مَا لَهَا مِن قَرادٍ ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ اِلثَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ إِلدُّنِيا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلِمِينِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلِمِينِ وَيَفْعَلُ اْللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِلَى أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ أَلَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ أَلْبُوادِ ۞ جَهَنَّمَ يَصَّلُونَهَا ۗ وَبِيسَ أَلْقَسَرَارُ ۗ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى أَلْبَارِّ ۞ قُل لِّعِبَادِيَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَيْنَةً مِّن قَبُلِ أَنْ يَّاتِىَ يَوَمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ وَأَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ أَلثَكُرُتِ رِزْقًا لَّكُمُّ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْانْهَارُ ﴿ فَالْوَاسُخُرُ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيُلَ وَالنَّهَارَّ ﴿

14 ( )

وَهَ إِمَا لَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوا ۗ وَإِن تَعَدُُّوا نِعْمَتَ أَلَّهِ لَا يَحْصُوهَا ۗ إِنَّ ٱلإنسَانَ لَظَلُومٌ كُنَّارٌ ۚ ﴿ وَإِذَّ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ إِجْعَلَ هَٰذَا أَلْبَلَدَ ءَامِنًا وَاجْنُبْنِ وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ أَلَاصْنَامٌ ﴿ إِنَّهُ رَبِّ إِنَّهُنَّ ٱضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَنَن تَبِعَنِے فَإِنَّهُ مِنِّے وَمَنْ عَصِانِے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ رَّبُّنَا إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِے زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمُ ۚ رَبُّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ فَاجْعَلَ اَفَعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِي ۚ إِلَيْهِمْ وَارْزُفَهُم مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُّرُونَ ۗ ۗ رَبُّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِحِ وَمَا نُعْلِنَّ ۚ وَمَا يَغْفِىٰ عَلَى أَللَّهِ مِن شَحْءٍ فِي الْلَارْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۞ الْحَمْدُ بِلِهِ الذِي وَهَبَ لِي عَلَى أَلْكِكَبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقً ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ رَبِّ إِجْعَلْنِے مُقِيمَ أَلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيِّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلَ دُعَـآهِ ﴿ وَلِوَالِدَى وَلِوَالِدَى وَالْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَ أَلُّهُ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظُّلُلِمُونِ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ إَلَابْصُرُ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ كُفَاء ومواقع الغُنَّة (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حــركتـــان ﴿ 2 60 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ

14

مُهَطِعِينَ مُقْنِعِ رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرُفْهُمْ وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿ فَأَنْ وَأَنْدِرِ إِلنَّاسَ يَوْمَ يَانِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَا ٱخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ نَجِبٌ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعِ إِلرُّسُلُ ۚ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ۚ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِينِ إِلَاِينَ ظُلُمُواً أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَـلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْامْثَالُ ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكَرُواْ مَكَرُهُمْ ۚ وَعِندَ أَلَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَاتَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿ فَلَا تَحْسِبَنَّ أَلِلَّهُ مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسُلَةً ۚ إِنَّ أَلِلَّهُ عَزِيزٌ ۗ ذُو النِقَامِ ﴿ إِنْ إِنَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْارْضُ غَيْرَ ٱلْارْضِ وَالسَّمَوَكُّ " وَبَرَزُواْ لِلهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِ ١ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُّقَرَّنِينَ فِي الْاصْفَادِ ﴿ لَنَّ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغَيِّىٰ وُجُوهَهُمُ ۚ النَّارُ ﴿ لِيَجْزِى أَللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتٍ إِنَّ أَلِلَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَيَ هَٰذَا بَكُنَّ لِّلنَّاسِ وَلِيُسَذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُونَا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدٌّ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الْالْبَابِ ٢

همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 ممدّ مشبع 6 حركات 
 ممدّ مشبع 6 حركات 
 ممدّ مشبع 6 حركات



بِسُــِ إِللَّهِ أِلرَّحَانِ أَلرَّحِيمِ أَلَّرِ عِلْكَ ءَايِئْتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ۖ إِنَّ أُبِكَا يُودُّ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۖ ﴿ ذَرَّهُمْ يَاكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الْامَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۖ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ ۖ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنُ امَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَا ﴿ وَقَالُواْ يَثَأَيُّهَا أَلَذِ عَنُزِّلَ عَلَيْهِ إِلدِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَهُ لَوْمَا تَاتِينَا وِالْمَلَيِّكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِفِينَ ﴿ إِنَّ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَتِهِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوَا إِذَا مُّنظَرِينَ ۗ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَّ ۗ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۗ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۗ إِنَّا وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ فِي شِيعِ إِلَاوَّلِينَّ ﴿ فَهِ مَا يَاتِيهِم مِّن رُّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهُ رِءُونَ ۗ إِنَّ كَذَٰ لِكَ نَسَلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُومِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاوَّلِينَ

﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ أَلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُواۤ إِنَّمَا شُكِرَتَ ابْصَدْرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مُّسَحُورُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكُهَا لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَلَيَّنَّكُهَا لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَكَ

وَحَفِظْنَنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِ رَّجِيمٍ ﴿ إِنَّا لِلَّا مَنِ إِسَّرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبُكُهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَالْارْضَ مَدَدْنُهَا وَأَلْقَيْسَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْكِتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَرْءٍ مُّوْزُونِ ﴿ فَي وَكُونِ اللَّهِ وَكُلْنَا لَكُو فِهَا مَعَدِيشً وَمَن لَّسَتُمُ لَهُ بِرَزِقِينٌ ﴿ فَإِن مِن شَيْءٍ الَّا عِن لَنَا خَزَآبِنُهُ ۗ وَمَا نُنَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومٍ ۞ وَأَرْسَلْنَا أَلرِّيكَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مَ لَهُ جِخْدِزِنِينَ ۚ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْتِے ۗ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْمَوْرِثُونَ ۗ ﴿ وَلَقَدَ عَلِمْنَا أَلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدُ عَلِمْنَا أَلْمُسْتَخِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمْنَا أَلْمُسْتَخِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمْنَا أَلْمُسْتَخِرِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُۥ حَكِيمُ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلِانْسُنَ مِن صَلَصَالِ مِّنْ حَمَا مِنْ مَا مُسَنُونِ (﴿ وَالْجَانَ خَلَقَنَاهُ مِن قَبْلُ مِن يُارِ إِلسَّمُومِ شَيْ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِّے خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنَ حَمَا مِنْ حَمَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ رُّوجِے فَقَعُواْ لَهُ, سَجِدِينَ ﴿ فَا فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِكَةُ كُلُهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي أَنْ يُكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴾ أَنْ يُكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ

مد 6 حركات لـزوماً
 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مد مشبع 6 حركات
 مد مشبع 6 حركات

رُب 27 لِيُعَالِمُ مِنْ وَالْمِنْ عَلَيْهِ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمِنْ وَالْمِنْ عَلَيْهِ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمِن

قَالَ يَتَإِبِلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ۖ ﴿ قَالَ لَمَ ٱكُن لِّأَسَجُدَ لِبَشَرِ خُلَقْتَهُ, مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا ِ مُسْنُونِ ﴿ فَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ فَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ إِلدِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ اللَّهِ عَالَى فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۚ ۚ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِ لَأُزْيِنَنَّ لَهُمْ فِي إِلَارْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَنْذَا صِرَطُ عَلَىَّ مُسْتَقِيعُ ﴿ إِنَّ عِبَادِے لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطُ ثُنَّ إِلَّا مَنِ إِتُّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ ۖ أَجْمَعِينَ ﴿ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ الْهُ الدُّخُلُوهَا بِسَلَمٍ - امِنِينَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَّ الْحُوَنَا عَلَىٰ شُرُرِ مُّنَقَابِلِينَّ الله يَمَشُهُمُ فِيهَا نَصَالٌ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرِمِينَ اللهِ نَيِّةً عِبَادِى أَنِّ أَنَا أَلْغَفُورُ الرَّحِيثُمُ هِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ الْالِيمُ ﴿ وَنَبِتَهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ۞

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

ب 27

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَّا ۚ قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَا نَوْجَلِ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمِّ ﴿ فَيَ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ أَلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونِ ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنُّ مِّنَ أَلْقُلْنِطِينَ ﴿ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا أَلْضَا لُّوتَ إِنَّ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ وَأَيُّهَا أَلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُولِيَّ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا إِمْرَأَتُهُ قَدَّرُنَاۚ إِنَّهَا لَمِنَ أَلْنَابِينَ ١ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ • الْ لُوطِ إِلْمُرْسِلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ لَهِ عَالَوا بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَكُ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ۖ ﴿ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ۗ ﴿ وَاللَّهُ السَّر بِأَهۡلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلْيُلِ وَاتَّبِعَ اَذْبُكُوهُمْ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُورُ أَحَدٌّ وَامْضُواْ حَيْثُ تُومَرُونَ ﴿ وَهَا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ أَلَامْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُٰلآءِ مَقَطُوعٌ مُصَبِحِينَ ۖ ﴿ وَجَاءَ اهْـلُ الْمَدِينَـةِ يَسْتَبَشِرُونَ آنِ قَالَ إِنَّ هَـٰ وَكُلَّاءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونَ ﴿ فَيْ وَانَّقُواْ اللَّهَ وَلَا شَخْرُونِ ﴿ قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ اِلْعَكِمِينَ ۗ ١

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

رب 27 مراب 27

قَالَ هَنَوُلَاءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ لَكُنْ لَكُ لَكُمْ لَهِ سَكُرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ إِنَّ الْكَافَأَخَذَتْهُمُ ۚ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٌ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِئَتِ لِّلْمُتُوسِّمِينَ ۚ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّفِيمٍ ۗ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيةً لِّلْمُومِنِينَ ۚ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْآيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۗ ﴿ الْآيَكَةِ لَظَالِمِينَ ۗ ﴿ فَاننَقَمْنَا مِنْهُمٌّ ۚ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِّ ﴿ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَيْ وَءَانَيْنَكُمُ مَ ءَايَنِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۗ ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ أَلِجُبَالِ بُيُوتًا -امِنِينَ ﴿ فَا فَأَخَذُتُهُمْ الصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ ﴿ فَمَا أَغَنِي عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَا وَمَا خَلَقْنَا أَلْسَمَوَتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّي ۗ وَإِتَّ أَلسَّاعَةَ لَأَنِيَةً ۚ فَأَصْفَحِ إِلصَّفَحَ أَلْجَمِيلٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَلْخَالَتُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ الْقَدَ - الْيَنَاكَ سَبْعًا مِنْ أَلْمَثَانِ وَالْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَدَّنَّ عَيْنَتُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِنْهُمَّ مَّ وَلَا تَحَرَّنُ عَلَيْهِمٌ ۗ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ ۖ ﴿ وَقُلِ إِذِّتَ أَنَا أَلنَّذِيرُ الْمُبِيثُ ﴿ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى أَلْمُقْتَسِمِينَ ﴿

همد 6 حركــات لــزوما 
 همد 6 حركــات لــزوما 
 همد 6 حركــات لــزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

أَلَذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَا فَوَرَيِّكَ لَنَسْءَلَنَّهُ مُهُ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُومَرُّ وَأَعْرِضُ عَنِ إِلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ أَلْمُسْتَهْزِءِ بِنَ ﴿ أَلْمُسْتَهْزِءِ بِنَ ﴿ أَلَذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ أَلِلَهِ إِلَىٰهًا -اخَرٌّ فَسَوّْفَ يَعْلَمُونَ ۖ فَكُو أَلْقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَيِّحَ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَقَّى يَانِيكَ ٱلْيَقِيثُ ۞ النُّورُةُ النِّحَانَ اللَّهُ اللّ

﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَئِمِكَةَ بِالرُّوحِ مِنَ اَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ؞ أَنَ اَنذِرُوٓا أَنَّهُۥ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ ۚ إِنَّا أَنَا فَاتَّقُونَ ۗ إِنَّهَ أَلَكُ السَّمَعُوتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ تَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ أَلِانْسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَالْانْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمُ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونًا ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۗ

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 2 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً مشبع 6 حركات 
 همدً مشبع 6 حركات 
 همدً مشبع 6 حركات 
 همدً مشبع 6 حركات

16 (1) [ 4] (1) (1)

عزب 27

وَتَحْمِلُ أَثْقُ الكَحْمَ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بِلِغِيدِ إِلَّا بِشِقِّ إِلَانَفُسِ ۚ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرُءُونٌ رَّحِيمٌ ۗ وَالْجِعَالَ وَالْجِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ۗ ۗ وَعَلَى أُللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ ۖ وَلُوْ شَاءَ لَهَ لِكُمْ وَ أَجْمَعِينَ ۚ ۞ هُوَ ٱلذِحَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ لَكُو مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ فَي يُلِتُ لَكُمُ بِهِ إَلزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِن كُلِّ إِلتُّمَرَّتُ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ۖ إِنَّا وَسَخَّرُ لَكُمُ المِيْلُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخِّرَتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقُوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا ذَراً لَكُمْ فِي إِلَارْضِ مُغْنَلِفًا الْوَنُكَ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَيْهَ لِفَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ۖ ﴿ وَهُوَ أَلَذِ ٤ سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَاحِثُكُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخُرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيَـةً تَلْبَسُونَهَـا ۗ وَتَـرَى أَلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فِيــهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوما ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُفَاءَ وَمُواقَعَ الْغُنَّةُ (حركتان) ● تَفْخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حــركتـــان ﴿ 2 6 ﴾ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة

وَأَلْقِيٰ فِي إِلَارْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهُمْرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ فَأَنَّ وَعَلَىٰتُ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۗ ﴿ إِنَّ أَفَكُنُ يَخُلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ۗ ﴿ وَإِن تَعُكُّواْ نِعْمَةَ أَلِلَهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ أَللَهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ۚ إِنَّ أَللَهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ۚ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعَلِنُونَ ۖ وَمَا تُعَلِنُونَ ۗ إِنَّ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۖ ﴿ أَمُونَ عُمْ عُنْدُ أَخْيَا أَيُّ وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۖ آيَانَ يُبْعَثُونَ ۚ إِلَّهُ ۗ وَجِدًّا فَالذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ۗ وَهُم مُّسْتَكَبِرُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْتَكَبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمْ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُرُ قَالُوٓاْ أَسَطِيرُ الْلَوَّلِينَ ﴿ لَيَكَ لِيَكَ عِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنَ ٱوْزِارِ الذِيتَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٌ ۗ ٱلَّا سَــَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ فَيَ قَدْ مَكَرَ أَلَذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَأَتَى أَللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ أَلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ السَّفُّفُ

• مدّ 6 حركات لـزوماً • مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً • إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) • تفخيم • مدّ مشبع 6 حركات • مـد حـركتان • 269 • إدغـام. ومـا لا يُلفَــظ • قلقلـة

مِن فَوقِهِمْ وَأَيْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ ۖ آ

المُؤَوِّةُ الْمِثَالُةُ 16

عزب 27

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُخُزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلذِينَ كُنتُمْ تُشَكُّقُونِ فِيهِمْ قَالَ أَلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَالسُّوَءَ عَلَى ٱلْكِيْفِرِينَ ۞ ٱلذِينَ تَنُوَفَيْهُمُ الْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِ أَنْفُسِمِمْ ۚ فَأَلْقُوا السَّكَرَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعِ بَلِيَّ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمًا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ آلَ اللَّهُ عَلَيمًا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ آلَا اللَّهُ الْأَفْقَ الْمُخْلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِيسَ مَثُوَى أَلْمُتَكَبِّرِينَ ۗ ۞ وَقِيلَ لِلذِينَ اتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِلذِينَ أَخْسَنُواْ فِي هَاذِهِ إِلدُّنْيِا حَسَنَةً ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيرً ۗ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿ حَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِم مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَا رُهُمُ فِيهَا مَا يَشَاءُوكَ ۚ كَنَالِكَ يَجْزِهِ إِللَّهُ الْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنَّقِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَقِّ الْمَلَيِّكَةُ طَيِّبِينَ ۚ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ الْمَخُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَانِيَهُمُ الْمَلَيِّكَةُ أَوْ يَاتِيَ أَمْرُ رَبِّكٌ ۚ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمٌّ ۗ وَمَا ظُلُمَهُمُ الله وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِن فَأَسَابُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا ۗ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهَزِءُ وَتَ ﴿

● مدّ 6 حركــات الـزوما ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازا ﴿ ﴿ اللهِ الْعَلَمُ وَمُواقِعَ الْغَنَّهُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان ﴿ 2 70 ● أدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ﴿ قلقلــة

मुख्याईस्त्रे 27 व

وَقَالَ ٱلذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَآ قُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِ ۚ فَهَلَ عَلَى أَلرُّسُلِ إِلَّا أَلَبَكَ عُ أَلْمُبِ إِنَّا ﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا اَبُّ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّنْخُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى أَلِيَّةٌ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ إِلضَّالَا ۚ فَسِيرُوا فِي الْارْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَنْقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرَضَ عَلَى هُدِ لَهُمَّ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُهَدِئ مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِنْ نَصِيتَ ٢ وَأَفْسَكُمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَتُمُوتُ ۚ بَلِي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِئَ أَكُنَّ أَكُثُرُ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَوَ أَلَذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِينَ ﴿ إِنَّهَا إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذًا أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنَّ ۚ فَيَكُونُ ۚ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَـ رُواْ فِي إِللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنَبُوِّئَنَّهُمْ فِي إِلدُّنْهِا حَسَنَهٌ ۚ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١ اللَّهِ اللَّهُ الل

وَمَا أَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِى إِلَيْهِمْ فَسَتَلُواْ أَهْـلَ ٱلذِّكَرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّهِ بِالْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُوتَ ﴿ إِنَّا أَفَا مِنَ أَلَذِينَ مَكُرُواْ السَّيِّئَاتِ أَنْ يُخْسِفَ أَللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَانِيَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَوْ يَاخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَاخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخُوُّنِهِ ۖ فَإِنَّا رَبَّكُمْ لَرَهُوفٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ الْوَلَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ أَلَكُ مِن شَيْءٍ يُنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا بِلهِ وَهُمْ دَخِوْنَ ﴿ وَلِلهِ يَسَجُدُ مَا فِي إِللَّتَ مَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَاَّبَّةِ وَالْمَلَتِهِكُهُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَبِرُونَ ﴿ يَكُافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِ مَ إِنْنَانُ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌّ فَإِيَّنَى فَارْهَبُونَ ﴿ وَكُولَهُ مَا فِي اِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ ۗ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًّا ۚ اَفَعَيْرَ أَللَّهِ نَنَّقُونَ ۚ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّن

يَعْمَةٍ فَمِنَ أَللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ﴿ فَأَلْكُ الْحَالَا الْحَارُ إِذَا كُشَفَ أَلْضُرُّ عَنكُمُ وإِذَا فَرِيقٌ مِنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ ● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان ﴿ 2 7 2 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة المُؤرِّةُ الْمِثَالُ 16

عزب 28

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ وَكَبُعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۚ وَكُهُم مَّا يَشْتَهُونَ لِلهِ إِلْبَنَاتِ سُبْحَنَكُم ۗ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْآنِينَ ظَلَّ وَجُهُهُۥ مُسُودًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ يَنَوَرِيٰ مِنَ ٱلْفَوْمِ مِن شُوَّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۖ ٱيُمُسِّكُمُ عَلَىٰ هُوبٍ اَمْ يَدُسُنُهُ فِي إِللَّهِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ۗ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْمِ وَلِلهِ إِلْمَثَلُ الْآعَلِيٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةً ۗ وَلَكِئُ يُؤَخِّرُهُمُ وَإِلَىٰ أَجَلِ مُسَلَّى فَإِذَا جَآءَ اجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ إِنَّ إِنَّ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُرُهُونَ اللهِ مَا يَكُرُهُونَ وَتَصِفُ ٱلسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْمُسَنِّي لَاجَرَمَ أَنَّ لَمُهُ ۚ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرِطُونًا ۞ تَاللَّهِ لَقَدَ اَرْسَلْنَ ٓ إِلَىٰ أَمَعِ مِّن مَبِيكَ فَرَيَّنَ لَمُمُ الشَّيطُنُ أَعْمَلُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْمَرْمُ وَلَيْهُمُ الْمَرْمُ وَلَيْهُمُ عَذَابُ البِيُّ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَنْبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُمُ الذِه إِخْنَكَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۖ

المُؤْتُو الْمِثَالُ 16

عزب 28

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ الْارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالَ لَكُو فِي الْانْعَامِ لَعِبْرَا ۚ نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِّلشَّسْرِبِينَ ١ وَمِن ثُمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْاعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْهَ لِقُتَوْمِ يَعْقِلُونَ ۚ ﴿ وَأُوْجِىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْخَالِ أَنِ إِثَخِذِے مِنَ لَلِجَالِ بَيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمًّا يَعْرِشُونَ ﴿ كُلِّے مِن كُلِّ إِلثَّمَرَتِ فَاسْلُكِحِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًّا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنَلِفُ ٱلْوَنْهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقُومِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ فَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمُّ يَنُوَفَيْكُمْ ۚ وَمِنكُمْ مِّنَ ثُرَدُّ إِلَّهَ أَرْذَلِ إِلْعُمُرِ لِكُ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا ۚ إِنَّ أَلْلَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۖ ۖ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمُ عَلَىٰ بَعْضِ فِي الرِّزْقِي فَمَا أَلذِينَ فُضِّلُوا بِرَآدِے رِزْقِهِ مَ عَلَى مَا مَلَكَتَ أَيْمُنَّهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ لَفَهِ نَعْمَةِ إِللَّهِ يَجْحَدُونَ ۚ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ اَنْفُسِكُمْ ۗ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَا ﴿ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ ۗ أَفَيِالْبَطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعُمَتِ إِللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُونَ ۗ ﴿

१६ मुख्या इंग्र

عزب 28

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ شَيْتًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَكَا تَضْرِبُوا بِلِهِ إِلَامْثَالَّ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَرٌ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَأَنَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مُّمْلُوكًا لَّا يَشَدِرُ عَلَىٰ شَرْءٍ وَمَن رَّزَفْنَكُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِرًّا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتُونَ ۚ لَكُمَدُ لِلهِ بَلَ اَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِنَّ وَضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبُكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلِىٰهُ أَيْنَكَا يُوَجِّهِ أُهُ لَا يَاتِ بِخَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِے هُوَ وَمَنْ يَّامُرُ بِالْعَدَٰلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِلَّهِ عَيْبُ الْسَكُوَتِ وَالْارْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ ۗ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْابْصُنْرَ وَالْافْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۖ اللَّهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ إِلسَّ حَامِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا أَلِنَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۗ ۞

المِحْلِيَةُ الْمِثْلِينَ 16

چزب 28

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَّنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ إَلَانْعُكُمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظُعَنِكُمٌّ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ اَصْوَافِهَا وَأَوْبِارِهَا وَأَشْعِارِهَا أَثْنُا وَمَتَنَّا اللَّهِ حِينٌّ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمًّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ۖ كَذَٰلِكَ يُتِدُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْحُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۖ ۞ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكِعُ الْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أَللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا " وَأَكَثُرُهُمُ الْكُنِفِرُونَ ۗ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُوذَبُ لِلذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعَنَبُونَّ ﴿ وَإِذَا رَءَا أَلَذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُظَرُونَ ﴿ فَيَ وَإِذَا رَءَا أَلَذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكَا أَهُرَكُواْ شُرَكَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَّوُلَاءِ شُرَكَا وَنَا اللَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكً فَأَلْقُواْ اِلْيُهِمُ الْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَذِبُونَ ۗ ﴿ وَأَلْقُواْ إِلَى أَلِلَهِ يَوْمَهِإِ إِلسَّالًا ۗ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۗ ۞

أَلذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اِللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۖ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ اَنفُسِهِمْ وَجِتْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُلاَّ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتُكِ تِلْيُكَنَّا لِبْكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرِي لِلْمُسْلِمِينَ ۗ ۞ إِنَّ أَللَّهَ يَامُحُرُ بِالْعَدُلِ وَالِاحْسَانِ وَإِيتَآءً ۚ ذِى إِلْقُرْبِ ۗ وَيَنْهِىٰ عَنِ الْفَحْسَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُرُونَ ۖ ﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدِ إِللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُكُمْ ۖ وَلَا نَنْفُضُوا الْآيْمَانَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدُ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًّا إِنَّ أَلِلَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۖ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالِتِ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنكَتَا نَتَّخِذُونَ أَيْمُنَكُرُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ وَأَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرَبِي مِنُ امَّةً ﴿ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِي وَلَيْبِيِّنَنَّ لَكُرْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ۗ ﴿ وَلَوْ شَاءَ أَلِلَهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّلَةً وَحِدَا ۚ وَلَكِئ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهَدِهِ مَنْ يَشَاَءً ۗ وَلَتُسْتُلُنَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ ﴿

المُؤَوِّةُ الْمِثَالُ 16

عزب 28

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمُ بُعُدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ السُّوَّءَ بِمَا صَدَدتُّ مَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ إِللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ أَللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُوْ وَإِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ثَا عَندُكُمْ يَنفُدُّ وَمَا عِندَ أَللَّهِ بَاتِي ۗ وَلَيَجْزِينَ ۖ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِنْ ذَكِرِ أَوُ انْ فِي وَهُوَ مُومِنُ فَلَنُحِينَا أُهُ حَيَانَا أُمُ حَيَالَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِيَنَاهُمُ ٱجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ إِلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ مُلْطَانُّ عَلَى ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۖ ﴿ فِي إِنَّمَا سُلَطُنْهُ عَلَى أَلَذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مُّكَانِ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكِ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَر إِنَّا كَثُرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ نَزُّلُهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن زُبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ألذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرِي لِلْمُسْلِمِينَ ۖ ﴿

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَانَ ﴾ ﴿ اخْفَاءَ ومواقع الغَيَّة (حركتان) ● تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان ﴿ 2 7 8 ﴾ إدغـــام . ومــا لا يُلفَــظ ﴿ وقلقلــة १६ मुख्या इंद्र

عزب 28

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِسَاثُ الذِ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِتُ مُّبِيثُ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابُ الِهِ مُ اللِّهُ اللَّهِ إِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِنَايَتِ إِللَّهِ ۗ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْكَايِكَ مُوثُ ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَٰنِهِ ۚ إِلَّا مَنُ احْدِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنٌّ بِالْإِيمَانَ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ أَنَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ السَّتَحَبُّوا الْحَيَوةَ ٱلدُّنْياعَلَى ٱلآخِرَةِ وَأَتَ أَنَّهَ لَا يَهْدِ > إِلْقُومَ أَلْكِ فِينَ ﴿ أَوْلَيْ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ألذين طبك ألله عكى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصِرْهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْمَنْفِلُونَ ۗ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ۖ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلذِينَ هَاجَـرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِـنُواْ ثُمَّ جَلْهَ دُواْ وَصَبَرُوٓا إِنَّ رَبُّكَ مِنَ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ

همدً 6 حركات لـزوماً 
 همدً 6 حركات لـزوماً 
 همدً 6 حركات لـزوماً 
 همدً مشبع 6 حركات 
 محركات 
 محرك

المُؤْرِّةُ الْمِثْكَالُ 16

عزب 28

يَوْمَ تَاتِے كُلُّ نَفْسِ تُجَدِدُلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّي كُلُ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ ﴿ وَضَرَبَ أَلَكُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتَ -امِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَاتِيهَا رِزْفُهَا رَغُدُا مِنْ كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتَ بِأَنْعُمِ إِللَّهِ فَأَذَاقُهَا أَللَّهُ لِبَاسَ أَلْجُوعِ وَالْخُوفِ بِمَا كَانُواْ يُصَّنَعُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُوتَ ١ أَنَّهُ فَكُلُواْ مِمًّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ أَلِلَّهِ إِن كُنتُمْ ۚ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۗ إِلَّاهُ تَعْبُدُونَ ۗ إِنَّمَا حَرُّمَ عَلَيُكُمُ الْمَيْسَةَ وَالدُّمَ وَلَحْمَ أَلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِهِ إِنَّهُ مُنَ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِنَّ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُكُمُ اَلْكُذِبَ هَنْذَا حَكُلُّ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنُفَتَرُواْ عَلَى أَلْلُهِ إِلْكَذِبَّ إِنَّ ٱلذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ۖ آلَا عَلَى مَتَكُم قَلِيلٌ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِهُ ۚ آلِهُ ۚ آلِهُ ۗ وَعَلَى ٱلذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبَلٌ وَمَا ظُلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ عَمِلُواْ الشُّوَّءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ 🐿 إِنَّ إِبْرَهِيــهَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ إِجْتَهِا لَهُ وَهَدِنْهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٌ الْحَالِمُ اللَّهُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي الدُّنيا حَسَنَةً ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ إِتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرُهِيهَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّهَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلذِينَ إَخْتَلَفُواْ فِيهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكِفُونَ ﴿ إِلَّهُ الْحُكُمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ أَلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالْتِهِ هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَ تَدِينَ ﴿ فَا الْمُهَدِّينَ ﴿ فَا وَإِنَّ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِهِ ۗ وَلَهِن صَبَرْتُمُ

لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِينَ ﴿ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِنَّا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلَذِينَ إَتَّقُواْ وَّالَّذِينَ هُم تَحْسِنُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ مَا يَحْسِنُونَ ﴿ 🥮 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً 🌑 مدَّ 6 حركبات ليزوماً

 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إخفاء , وما لا يُلفَــظ 🥮 مدّ مشبع 6 حركات

## عَنْ الْمِينَاءِ ا

بسيرالله الرحسر سُبْحَنْ أَلذِحَ أَسْرِي بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنْ أَلْمَسْجِدِ إِلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ الْاقْصَا ٱلذِے بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ -ايَنْنِنَا ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ ۚ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَيْحَ إِسْرَاءِيلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِ وَكِيلًا ۞ ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِ إِسْرَاءِيلَ فِي إِلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي إِلاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولِنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِ بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاشُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعْدًا مُّفْعُولًا ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرُّو عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدَنَكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلَنَكُمْ وَأَكْثَرُ نَفِيرًا ۖ ۞ إِنَ آحْسَنَتُمُ وَأَحْسَنَتُمُ لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَإِنَ اَسَأَتُمُ فَلَهَا ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتُمُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدَخُلُواْ الْمُسْجِدَ

كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلُ مَرَّةِ وَلِيُسَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَبِّيرًا ۗ ۞

17 驱剂级

چزب 29

عَسِيٰ رَبُّكُرُ ۗ أَنْ يُرْحَكُمُ ۚ وَإِنْ عُدَتُّمْ عُدُّنّا ۚ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكِيفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَٰذَا أَلْقُرْءَانَ يَهْدِے لِلَّتِے هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ أَلذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلْحَاتِ أَنَّ لَهُمُ وَأَجَرًا كَبِيرًا ﴿ وَأَنَّ ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيـمَّا ۗ ۞ وَيَدْعُ اللَّانْسَنُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِالْخَيْرِ ۚ وَكَانَ ٱللَّانْسَنُ عَجُولًا ﴿ وَجَعَلْنَا أَلِيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ فَمَحَوْنَا ٓءَايَةَ أَلَيْلِ وَجَعَلْنَا ٓءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن زَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابُّ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ۚ فَكُلُّ وَكُلُّ إِنْسَنِ ٱلْزَمْنَاهُ طُلَيْرِهُۥ فِي عُنْقِهِ، وَنُخْرِجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيْلُمَةِ كِتَبَّا يَلْهِنَّهُ مَنشُورًا ﴿ إِفْرَأُ كِنَابَكَ كَهِن بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ مَن إِهْتَدِىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِے لِنَفْسِيتٌ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّـمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أُخْرِيْ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ أَنَ أَرُدُنَا ۚ أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً آمَرْنَا مُثَرَفِبِهَا فَفَسَقُواْ فِبِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا أَلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ۞ وَكُمَ اَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجَ وَكَهِيٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ وَمُواقِعَ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركـتـــان | 2 8 3 | فـغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ | • قلقلــة يُوزَوُ الاِيْرَالِ

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُخَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصِّلُنَهَا مَذْمُومًا مَّذَّحُورًا ﴿ وَمَنَ آرَادَ ٱللَّخِرَةَ وَسَعِيٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ فَأُولَكِبِكَ كَانَ سَعَيْهُم مَّشَكُورًا ﴿ كُلَّا نُمِدٌّ هَـُؤُلَّاءٍ وَهَـُؤُلَّاءٍ مِنْ عَطَّاءِ رَبِّكُّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ إِنَّا النَّظُرُّ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ۗ وَلَلَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا ﴿ لَا جَعَلَ مَعَ أَلِلُهِ إِلَهُا - اخْرَ فَنَفَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ﴿ وَقَضِيٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓ إِلَّا إِيَّا ۗ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا اللَّهُ إِيَّا الْمَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ أَلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نُنْهَرُهُمَّا ۗ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ وَأَل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴿ وَقُل رَّبِّ إِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿ إِنْ تَكُومُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلاَوَّ بِينَ عَفُورًا ﴿ وَإِن ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلٌ وَلَا نُبَذِرُ تَبَذِيرًا ﴿ وَلَا نُبَذِرُ تَبَذِيرًا ﴿ وَلَا نُبَاذِرِينَ كَانُواْ إِخُونَ ٱلشَّيَطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ ۚ كَفُورًا ﴿ إِ

© مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَمُواقِعِ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان 284 ● إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ● قلقلــة

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَهُمُ ءَيْتِعَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رُّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قُولًا مَّيْسُورًا ﴿ فَا كُلَا تَجْعَلَ يَدُكَ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا تَحَسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ أَنَّ وَلَا نَقْنُكُوا أَوْلَنَدُّكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقٍ لَخُنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرْ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُقْرَبُواْ الزِّن إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا نُفْتُلُوا النَّفْسَ الْتِهِ حَرَّمَ أَلَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلُنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطُنَّا فَلَا يُسُرِف فِي إِلْفَتُلَّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نُقَرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلَّا بِالِتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبُّلُغَ أَشُدَّتْ وَأَوْفُواْ بِالْعَهِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْخُولًا ﴿ فَإِنَّ وَأُوفُوا الْكُلِّلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقُسْطَاسِ إِلْمُسْتَقِيمٌ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿ وَلَا نَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۗ إِنَّ ٱلسَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي إِلَارْضِ مَرَكًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْارْضَ وَلَن تَبْلُغَ أَلِجَالَ طُولًا ﴿ كُانَ هَا إِنَّ كَانَ سَيِئَةً عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَكْرُوهُا ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ● إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان 2 8 5 ● إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ • قلقلــة

عزب 29

17 斯别级

ذَٰ لِكَ مِمَّا أَوْجِى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ أَلِحَكُمَةً ۚ وَلَا تَجْعَلَ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا -اخَرَ فَنُلْقِيٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ اَفَأَصْفِكُو رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمُلَتِيكَةِ إِنَاتًا ۚ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۗ إِلَّا وَلَقَدٌ صَرَّفَنَا فِي هَذَا أَلْقُرُءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ ۗ إِلَّا نُفُورًا اللَّ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُمْ عَلِمَةٌ كُمَّا تَقُولُونَ إِذًا لَّابْنَغُواْ إِلَىٰ ذِے الْعَهْمِ سَبِيلًا ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَلِىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوْتُ السَّبْعُ وَالْارْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَدِّءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِّهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُم ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۚ ﴿ وَإِذَا قَرَأَتُ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ فَكُوبِهِمْ ۗ أَكُوبِهِمْ ۗ أَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرًّا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي إِلْقُرْءَانِ وَحَدَهُۥ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبِ رِهِمْ نَفُورًا ﴿ يَكُنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ جَوِيّ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ اللَّالِمُ الظَّارُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ أَلَامْثَالَ فَضَلُّواً فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُواْ أَوْذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنًّا إِنَّا لَمَبِّعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٢

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

17 原外銀

ع:ب 29

قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَوْ خَلْقًا مِنْمًا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنّا قُلِ إِلذِ عَظَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّا فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنِي هُو قُلَ عَبِينَ أَنْ يْكُونَ قَرِيبًا ۚ إِنَّ يَوْمَ يَدِّعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُهُ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِے يَقُولُواْ الْتِے هِيَ أَحْسَنُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُم ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاتَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينَا إِنَّ رُبُّكُورٍ أَعْلَمُ بِكُورٍ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُورٍ أَوِ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَكُبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَٰتِ وَالارْضِ ۗ وَلَقَدٌ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّةِ نَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴿ قُلُ الدَّعُواْ الذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنَكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ الْكَبِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ كَنَّ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ اللَّهِ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ إِنَّ عَذَابِ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ إِنَّ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ إِنَّ عَذَابِ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ إِنَّ عَذَابِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهَلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ إِلَّهِيَكَ مَهَ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِنَابِ مَسْطُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات الله مسدّ حركتان
 عمد مشبع 6 حركات الهمدّ مسلم عمد مسلم الهمدة عركتان
 عمد مشبع 6 حركات الهمدة حركتان
 عمد مشبع 6 حركات الهمدة حركتان

17 原则级

عرب 29

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ إِلَايَاتِ إِلَّا أَن كَذَّب بِهَا أَلَاوَّلُونًا " وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۖ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاينَتِ إِلَّا تَخَوِيفُ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاظَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا أَلرُّءَيَا أَلِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ أَلْمَلْعُونَةً خِ إِنْقُرْمَانِ وَخُوَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغَيْنَا كِيرًا ۖ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ اِسْجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِلِيسَ قَالَ ءَالسَّجُدُ لِمَنَ خَلَقْتَ طِيبُنَا ۞ قَالَ أَرَ يَنَكَ هَذَا ٱلذِے كُرُّمْتَ عَلَىٰ لَهِنَ آخُرْتَين ﴿ إِلَىٰ يَوْمِرِ إِلْقِيكُمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِي لَآنَ۞ قَالَ إَذْهَبْ فَهَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ قُكُرٌ جَزَآءً مُّوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفْزِزُ مَنِ إِسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِ إِلَامُوَٰلِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمٌّ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنَّ وَكَهِي بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ وَكُيلًا ﴿ وَيُكُمُ الذِهِ يُزْجِے لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْنَغُوا مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ ﴿

17 源別級

چزب 29

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِي إِلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجُ كُورُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۗ وَكَانَ ٱلِإِنسَانُ كَفُورًا ۗ ۞ ٱفَأَمِنتُمُ ۚ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُور وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ الْمِنتُمُ ۚ أَنْ يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً الْحَرِيٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّبِحِ فَيُغَرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمٌّ لَا تَجِـدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ بَبِيعًا ۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي إِلْكِرٌ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلُا ۚ فَي يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمْكِمِهِمْ فَمَنُ الوِتِي كِتَلَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَيِّكَ يَفْرُهُ وِنَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا ١٠ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ \* أَعْمِىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمِىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًّا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ إلذِ اللهِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا غُنْرُهِ وَإِذَا لَّاتُّخَذُوكَ خَلِيكُمْ ۚ ۞ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذًا لَّأَذُفَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَلْكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ كِفَاءِ ومواقع الغُنَّة (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان ﴿ 289 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْارْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ شَنَّةَ مَن فَدَ آرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن زُسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحَوِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْقِيمِ إَلْصَكُوٰهَ لِدُلُوكِ إِلشَّمْسِ إِلَىٰ غُسَقِ الِيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجِّرِ إِنَّ قُرْءَانَ أَلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ أَلِيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسِيٍّ أَنْ يَبِعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ وَأَلَ وَيُ ٱَدْخِلِنے مُدْخَلَ صِدْقِ وَأُخْرِجْنِے مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِے مِن لَّدُنكَ سُلْطُنَا نَصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ أَلْحَقُّ وَزَهَنَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءً \* وَرَحْمَةً لِلْمُومِنِينَّ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَازًا ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى أَلِانْسَنِ أَعْهَنَ وَنَيًّا بِجَانِيهِ ۚ وَلِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ كَانَ يَثُوسَا ﴿ قُلُ كُلُّ بِعَمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۚ فَرَبُّكُمْ ۗ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدِيٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ إِلَّهِ ۚ قُلِ إِلرُّوحُ مِنَ اَمْ رَبِّے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكُا ۚ ﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذَهَ بَنَّ بِالذِحَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمُ لَا تِجَدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿

همد 6 حركات لـزوماً 
 همد 6 حركات لـزوماً 
 همد 6 حركات لـزوماً 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

17 弧划鎖

عزب 29

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ ۚ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُلُولُ اللَّهِ قُل لَّهِنِ إِجْتَمَعَتِ إِلَّانْسُ وَالَّجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَّاتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا أَلْقُرْءَانِ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرُّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِيِّ ٱكَثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۚ ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّومِنَ لَكَ حَتَّى ثُفَجِّرَ لَنَا مِنَ أَلَارْضِ يَأْبُوعًا ﴿ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن يَخِيلٍ وَعِنَب فَنُفَجِرَ أَلَانَهُ رَخِلُلُهَا تَفَجِيرًا ﴿ أَوْ تُسَقِطُ ٱلسَّمَاءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَاتِىَ بِاللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا ١ آوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ آوْ تَرْفِيْ فِي اِلسَّمَآءِ وَلَن نُومِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئَبًّا نَشَرَؤُهم قُلْ سُبْحَنَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولُا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُومِنُواْ إِذَ جَاءَهُمُ اْلْهُدِئَ إِلَّا أَنْ قَالُوٓا أَبَعَثَ أَلَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُلُ لَّو كَانَ فِ إِلَارْضِ مَلَيِّكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنُزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ أَلسَّمَآءِ مَلَكَ رُّسُولًا ﴿ قُلْ كَعَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا شَ

همدً 6 حركبات لــزوماً 
 همدً 6 حركبات لــزوماً 
 همدً 6 حركبات لــزوماً 
 همدً مشبع 6 حركات 
 ممدً مشبع 6 حركات 
 ممدً مشبع 6 حركات 
 ممدً مشبع 6 حركات

17 亚洲蛇

عزب 30

وَمَنْ يَهْدِ إِللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَّدِي وَمَنْ يُضْلِلُ فَكَن يَجِدَ لَمُهُۥ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۗ وَنَحَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمَّا وَصُلًّا مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمٌ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَنِنَا وَقَالُوٓاْ أَهِذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَنَتًا إِنَّا لَمَبَّعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ اللَّهُ الْكُمْ يَرُواْ أَنَّ أَلَّهُ أَلذِ خَلَقَ أَلْسَمَوَتِ وَالْارْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخَلُقَ مِثَلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ وَأَجَلًا لَّا رَبِّ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ قُل لَوَ اَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِيَ إِذًا لَأَمْسَكُمْ خَشْيَةَ أَلِانِفَاتِي ۗ وَكَانَ أَلِانِسَنُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدَ - الْيَنَا مُوسِىٰ تِسْعَ عَايَنتِ بَيِّننَتُ فَسَتُلَ بَنِحَ إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ، فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنَّكَ يَكُوهِي مَسْحُوزًا ١ فَيَ لَكُوهِي مَا أَنْزَلَ هَتَوُلَاءِ الَّا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالَارْضِ بَصَابِرٌ ۖ وَلِيِّ لَأَظْنُكَ يَكْفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ فَا أَرَادَ أَنْ يُسْتَفِزُّهُم مِّنَ ٱلْارْضِ فَأَغْرَقُنْكُ وَمَن مُّعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِّ إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ الْلَارْضُ ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُوْ لَفِيفًا ۖ ﴿

همد 6 حركات الـزوما (مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً (مد 3 أو 4 أو 6 جوازاً (مد 3 على الله على ال

عرب 30

18 年初 经

وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا ۗ وَبِالْحَقِّ نَزَلٌّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ فَا وَقُرَءَانًا فَرَقَتُهُ لِنَقَرَآهُ عَلَى أَلْنَاسِ عَلَىٰ مُكَبِّ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴿ قُلَ -امِنُواْ بِهِۦ أَوْ لَا تُومِنُوا ۚ إِنَّ ٱلذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن مَبْلِهِ ۚ إِذَا يُشَّلِين عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ لِلاَذْقَانِ شُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّناً إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُو خُشُوعًا ١ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ أَوْ الدَّعُوا اللَّهَ أَوْ الدَّعُوا الرَّحْمَانَّ ۚ أَيًّا مَّا تَدَّعُوا فَلَهُ الكَاسَمَآءُ الْحُسَنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتَ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿ فَأَلُ إِلْحَمَدُ لِلهِ إِلذِے لَوْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّولَ وَكَا اللَّهِ وَكَا اللَّهِ وَكَا اللَّهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّولَ وَكَا إِنَّهُ مَا كَا إِلَهُ مَا اللَّهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّولَ وَكَا إِنَّهُ مَا كَا إِنَّهُ مَا كُلِيرًا ﴿

## الْبُولَةُ الْبُكِهُ فِنْ كَالْبُكُهُ فِنْ كَالْبُكُونُ وَالْبُكُهُ فِنْ كَالْبُكُونُ وَالْبُكُونُ والْبُكُونُ وَالْبُكُونُ وَالْبُكُونُ وَالْبُكُونُ وَالْبُكُونُ ولِنَا لِلْبُلُونُ وَالْبُلُونُ وَالْبُلُونُ وَالْبُلُونُ وَالْبُونُ وَالْبُلُونُ وَالْبُولُ وَالْبُلُونُ وَالْبُونُ وَالْبُلُونُ وَالْبُلُونُ وَالْبُلُونُ وَالْبُلُونُ وَالْبُولُ وَالْبُلُونُ وَالْبُونُ وَالْبُلُونُ وَالْبُلُونُ وَالْبُلُونُ

بسرالله التحني التحديد

الْحُمَّدُ بِهِ الذِنَّ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوجًا اللهِ الْحَمَّدُ بِهِ الذِنَّ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوجًا اللهِ فَي اللهِ الل

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﷺ ● إخفاء ومواقع الغُنّـة (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان 293 ● إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ● قلقلــة 18 年初 6

عرب 30

مَّا لَمُهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَايِهِمُّ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنَ اَفُوَهِهِمْ ﴿ إِنْ يُقُولُونَ إِلَّا كَذِبًّا ﴿ فَلَعَلَّكَ بَحِمٌّ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثِرِهِمُ وَإِن لَّمْ يُومِنُواْ بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًّا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى أَلَارْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبَلُوهُمُ اليُّهُمُ أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ الْهِ الْمُ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ أَلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنَ -ايْلِنَا عَجَبًّا ﴿ إِذَ اَوَى أَلْفِتْ يَهُ إِلَى أَلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَّا ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّةَ لَنَا مِنَ اَمْرِنَا رَشَكُا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي إِلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْمِينَ لِمَا لَبِثُوا أَمَدُا إِنْ نَعْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم وِالْحَقِيُّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً -امَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ وَكِيْطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِدِ إِلَاهَا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَّا إِنَّا هَــُؤُلَّاءِ قَوْمُنَا إَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَاثُونَ عَلَيْهِ م بِسُلْطُنِ بَيِّنٌ فَمَنَ اَظْلَمُ مِمِّنِ إِفْتَرِيْ عَلَى أَلَّهِ كَذِبًّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَذِبًّا

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ حركتانَ ﴾ • تفخيم • مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتــان 4 9 2 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ • فلقلــة

18 年到64 🐰

چزب 30

وَإِذِ إِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْـبُدُونَ إِلَّا أَلَّهَ فَأُورًاْ إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُرُ لَكُو ۚ رَبُّكُم مِن رُّحْمَتِهِ ۗ وَيُهَيِّۓ لَكُمْ مِنَ اَمْرِكُمُ مِّرْفِقًا ۞ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزُّورُ عَن كَهْفِهِ مَر ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَإِذَا غُرَبَت تُّقَرِضُهُمْ ذَاتَ أَلشِمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنَ -اِينتِ إِنَّالَهُمْ مَنْ يَهْدِ إِنَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّهِ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۞ وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَ اظًّا وَهُمْ رُقُودً وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَذَاتَ أَلْشِمَالِ وَكَلَّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلَةِ لَوِ إِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِّتَٰتَ مِنْهُمْ رُعْبُ اللَّهِ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاَّءَلُواْ بَيْنَهُمُّ ۚ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمٌّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٌ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ ۖ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُ مَ فَالْمُعَ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُ مَ فَالْمُعَالِمُ الْمِعْتُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى أَلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرَ أَيُّهَا أَزُّكِي طُعَامًا فَلْيَاتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفٌّ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحَثُمْ أَحَدًا إِنَّ إِنَّهُمْ وإِنْ يُظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمُ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوّاً إِذًا اَبَكَا ۖ ﴿

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

18 年初 经

عرب 30

وَكَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ أَلَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَا ۚ إِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمُ وَأَمْرَهُمْ فَقَالُواْ النُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكًا ۚ رَّبُهُمُ وَأَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مُسْجِدًا ١ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمَّ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِمُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ فَالْا ثَمَارِ فِيهِمُ إِلَّا مِلَّهُ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمُ أَحَدُّا ١ فَيُولَنَّ لِشَاْحُ عِ اِنِّے فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا اِلَّا أَنْ يَشَآءَ أَنَّهُ ۚ وَاذْكُر زَّبُكَ إِذَا نَسِيتً ۗ وَقُلْ عَسِيَّ أَنْ يَهْدِيَنِ وَيْ لِأَفْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدُا ﴿ وَلِيثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثَلَثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ قُلِ إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعٌ مَا لَهُم مِن دُونِيهِ مِنْ قَلِيٌّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَا تِهِ ۗ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُلْتَحَدُّا ﴿ إِنَّ

18 (18)

عزب 30

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدُوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَلًا ۗ وَلَا تَعَدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيَا ۗ وَلَا نُطِعَ مَنَ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوِيلُهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥفُوطُا ۚ ﴿ وَقُلِ إِلَحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيُومِنْ وَّمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِلِمِينَ نَارًا اَحَالَ بِهِمْ شُرَادِقُهُ ۖ وَإِنْ يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِے اِلْوُجُومَ ۚ بِيسَ ٱلشَّرَابُّ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرٌ مَنَ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ اللَّهِ اوْلَتِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْدٍ تَجْرِے مِن تَحْنِهِمُ الْانْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ ٱسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبَرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى أَلَارَآبِكِ فِعُمَ أَلْتُواكِ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مُّثَلَّا رُّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنَ اَعَنَابِ وَحَفَقَنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كُلَّتَا أَلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ اكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيًّا وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ﴿ وَكَاكَ لَهُ ثُمِّ فَقَالَ لِصَنْحِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَّا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَرُّ نَفَرًا ١

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

18 (18)

عزب 30

وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظُالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّے لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَكُفَرْتَ بِالذِے خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوِّنكَ رَجُلًا ﴿ لَٰكِنَّا هُوَ أَلَنَّهُ رَبِّے وَلَآ أَشْرِكَ بِرَبِّىٓ أَحَدُآ ۞ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ أَللَهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَـرَذِ أَنَآ أَقَلُ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ فَعَهِي رَبِّيَ أَنْ يُوتِيَنِ عَنْهُ مِنْ جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَبَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَنُصِّبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ يُصَبِحَ مَا قُهُمَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبَ اللهُ وَأُحِيطُ بِثُمُرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنَنِ لَمُ اشْرِكَ بِرَيِّيَ أَحَدَّا ﴿ وَيَقُولُمْ تَكُنَّ لَّهُۥ فِتُدُّ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ إِللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ۚ ﴿ هُنَالِكَ أَلُوكَيَهُ لِلهِ إَلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا اللَّهِ وَاضْرِبْ لَهُمْ مُّثُلَ ٱلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيَا كُمَّآءٍ اَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَاخْلَطَ بِهِۦنَبَاتُ الْارْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذَرُوهُ الرِّيكَ اللَّهِ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَّءٍ مُّفَنَدِرًّا ﴿

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات

إِلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ إِللَّهُ نَيْ الْكَلِّيمَةُ الْصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رُبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ آمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى ٱلَارْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَكُمْمُ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ ۖ أَحَدُّا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُو ۖ أَوَّلَ مَرَّةً ۚ بَلَّ زَعَمْتُهُ أَلَّن جُنِعَلَ لَكُم مُّوْعِدُ آ ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِئَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَّنَا مَالِ هَنْذَا أَلْكِتَكِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا أَحْصِلُهَا ۗ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًّا ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًّا ﴿ وَلِذَ قُلْنَا لِلْمَلَئِهِكَةِ إِسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوا ۚ إِلَّا إِلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ آمْرِ رَبِّهِ أَفَنُ تَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِياءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ ال بِيسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴿ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًّا ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ أَلنَّارَ فَظُنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصِّرِفًا ١

ه مدّ 6 حركــات لــزوماً
 ه مدّ 6 حركــات لــزوماً
 ه مدّ مشبع 6 حركات 
 م مدّ مشبع 6 حركات 
 م مدّ مشبع 6 حركات 
 م مدّ مشبع 6 حركات

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ أَلِانسَىٰنُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ أَلَنَّاسَ أَنْ يُومِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدِيْ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ إِلَّا أَن تَالِيَهُمْ سُنَّةً الْمُوَلِينَ أَوْ يَالِيَهُمُ الْعَذَابُ قِبَلَا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَدِلُ الذِينَ كَفَرُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ إِلْحَقُّ ۗ وَاشَّخَذُوّاْ ءَايَنتِے وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوّا ۚ وَمَا أَنذِرُواْ هُزُوّا ۚ وَمَنَ ٱظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِتَايَنتِ رَبِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتَ يَدَهُ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُلَّ وَإِن تَدْعُهُمُ إِلَى أَلْهُدِئ فَكُنْ يَهُ تَدُوَّا إِذًا اَبَدُا آ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَا ۗ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ اَلْعَذَابِ ۗ بَلَ لَهُم مُّوعِدُ لَنْ يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْيِلًا ۗ وَيِلْكَ أَلْقُرِي أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّا ظُلُمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهَلِّكِهِم مُّوْعِدُا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَتِهُ لَا أَبْرُحُ حَتَّى أَبُلُغَ مَجْمَعَ أَلْبَحَرَيْنِ أَوَ اَمْضِى خُفُبًا ﴿ فَالْمَا بِلَغَا جَمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِ إِلْبَحْرِ سَرَبَّا ١١٠

مد 6 حركات لـزوما • مد 2 أو 4 أو 6 جوازا • • أخفاء ومواقع الغنّة (حركتان) • تفخيم مدّ مشبع 6 حركات • مــد حـركتــان 3 00 • إدغــام. ومـا لا يُلفَــظ • قلقلـة 18 年初域

چزب 30

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتِنْهُ ءَانِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْذَا نَصَبُّا ﴿ قَالَ أَرَايْتَ إِذَ اَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنَّے نَسِيتُ الْحُوتُ وَمَا أَنْسِانِيهِ إِلَّا أَلشَّيْطُنُ أَنَ اَذَكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِ الْبَحْرِ عَجَبّا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَنْ ﴿ فَارْتَدَّا عَلَىٰ ءَا إِلِهِمَا قَصَصًا ١ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا اللَّهِ قَالَ لَهُ مُوسِىٰ هَلَ اتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن عِمِّمًا عُلِّمْتَ رُشَدُّا اللهِ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِے صَبْرًا ﴿ فَا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرٌ تَحِطُ بِهِ خُبْرًا ﴿ فَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ أَلِلَهُ صَابِراً ۗ وَلَا أَعْصِے لَكَ أَمْراً ﴿ فَالَّا أَعْصِے لَكَ أَمْراً ﴿ فَالَ فَإِنِ إِتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْنَلَئِے عَن شَرْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَانطَلَقَا حَتَّ إِذَا رَكِبَا فِي إِلسَّفِينَةِ خَرَقَهُمَّا قَالَ أَخَرَقَنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَهُ اَقُلِ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُؤَاخِذُ نِهَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفَيْنِ مِنَ امْرِمِ عُسْرًا ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَنْلُهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفَسًا زَّكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدَّ جِئْتَ شَيَّا نُكُرُّ ٢

18 (18)

عزب 31

قَالَ أَلَرَ اَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِے صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَرْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبِنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذَّرًّا ﴿ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذًا أَنيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَّنقَضَّ فَأَفَ امَا إِلَا لَهُ مِنْ اللَّهِ قَالَ لَوَ شِئْتَ لَنَّخَدْتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِے وَيَنْنِكُّ ۚ سَأُنِّبِتُكَ بِنَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعٍ عُلَيْهِ صَبْرًا ﴿ أَنَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنَ اَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا أَلْغُلَنُمُ فَكَانَ أَبُوَهُ مُومِنَيْنِ فَخَشِينًا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَّا وَكُفَّرًا ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلُهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا أَلِجُدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي إِلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لَهُمَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبِلُغَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن زَّيْكٌ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنَ آمَرِي ۚ ذَٰلِكَ تَاوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِ ٤ إِلْقَرْنَانِي قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكِرًا ١

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ ال

18 印控制设施

عزب 31

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي إِلَارْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَالْبَعَ سَبَبًا حَقَّ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ جَمِئَةِ وَوَجَدَ عِندَهَا فَوْمَّا ۚ قُلْنَا يَنذَا أَلْفَرِّنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنْجِذَ فِيهِمْ حُسَنَاكُ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ؞ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًّا ﴿ وَأَمَّا مَنَ - امَّنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسَيْنُ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ اَمْرِنَا يُسَرًّا ﴿ أَنَّهُ مَا اَنَّهُ مَا اَنَّهُ مَا اَنَّهُ مَا اَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ فَوْمِ لَّمْ خَعَل لَّهُم مِن دُونِهَا سِتْرًا ﴿ كَذَٰ لِكَّ ۚ وَقَدَ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُّرًا ﴿ أَنَّهُ الَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَّا ﴿ أَنَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا فَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْفَهُونَ فَوَلَّا ﴿ قَالُواْ يَنْذَا ٱلْفَرِّنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْارْضِ فَهَلَ جَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن جَعَلَ بَيْنَنَا وَيَثْيَنَكُمُ سُدُّا ﴿ فَأَوْ قَالَ مَا مَكَّنِّے فِيهِ رَبِّے خَرٌّ فَأَعِينُونِے بِفُوَّةٍ ٱجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آنِ اللَّهِ اللَّهِ إِنْهُ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوِي بَيْنَ أَلْصَكَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُوا حَقَّ إِذَا جَعَلَهُ فَازًا قَالَ ءَاتُونِ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَمَا اِسْطَعُوا أَنْ يُظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُواْ لَهُ نَقْبُ آ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا لَاللَّهُ اللَّا لَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

18 色级别级

عزب 31

قَالَ هَنَدَا رَحْمَةً مِنْ رُّبِّي ۚ فَإِذَا جَآءً وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُۥ دُكًّا وَّكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِدِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ **جَهَعْنَهُمْ جَمَعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِلَّهِ لِلَّهِ عَرْضًا ۞** إلذِينَ كَانَتَ أَعْيِنْهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِے وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَعًا ﴿ اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنْ يَّنَّخِذُواْ عِبَادِے مِن دُونِيَ أَوْلِيَّا ۗ إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكِفِرِينَ نُزُلًا ﴿ قُلْ هُلَ نُنَبِّئُكُمْ وِالْاخْسَرِينَ أَعْمَالًا إِلَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي إِلْحَيَّوْةِ إِللَّهُمْ الْحَسِبُوبَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ كُنِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَيْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ فَحَيِطَتَ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزُنَّا ﴿ فَالَّا خَرَآؤُهُمُ جَهَنَّهُ بِمَا كُفَرُواْ وَاتَّخَذُواْ ءَايَتِے وَرُمُلِے هُزُوَّا آلِكِ الَّهِ الَّهِ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَاتِ كَانَتْ لَمُمَّ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ فَالَّا فَا كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلَّمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُ قَبَلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَنتُ رَبِّے وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَّآلِ فَالِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٍّ مِنْكُكُمْ يُوجِينَ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهٌ وَحِلًّ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلَ عَهَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ١٩٠٠

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات

19 (深刻)

جزب 31



همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات الله مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همد مشبع 6 حركات دركات دركتان 0 5 3 ادغام. وما لا يُلفَظ

THE STATE OF THE S

يَيَحْيى خُذِ إِلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَهُ الْمُحُكِّمَ صَبِيتًا اللهُ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَّكُوهُ ۗ وَكَانَ تَفِيًّا ۚ فَإِلَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَوْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُومَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي إِلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ إِنتَبَذَتَ مِنَ اَهْلِهَا مَكَانًا شُرِقِيًا ﴿ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَاأً اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالًّا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿ فَا إِنَّ إِنِّي قَالَتِ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَىٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۚ ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُكْمًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتَ آبَىٰ يَكُونُ لِ غُلَمْ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمَ اللهُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى ۚ هَ بِين ۗ وَلِنَجْعَكُهُ عَالَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا خَعَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مُّفَضِيًّا ۞ فَحَمَلَتُهُ فَانتَبَذَتَ بِهِ مَكَانًا قَصِيتًا ﴿ فَأَجَاءَهَا أَلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ إِلنَّخَلَةِ قَالَتْ يَكْيُتَنِى مِثُّ قَبُّلَ هَنْذَا وَكُنتُ نِسْيًا مُّنسِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَنَادِ لَهَا مِن تَعْنِهَا ۚ أَلَّا تَعْزَنِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ ثَالِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَهُزِّحَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ إِلنَّخَلَةِ تَسَّفَطَ عَلَيْكِ رُطَّبًا جَنِيًّا ﴿

همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات

المُوَّالِيَّةِ مِنْ الْمُوَّالِيِّةِ الْمُوَّالِيِّةِ الْمُوَالِيِّةِ الْمُوَالِيِّةِ الْمُوَالِيِّةِ الْمُو

فَكُلِحِ وَاشْرَبِهِ وَقَرِّرِ عَيْثًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنٌ مِنَ ٱلْبَشَرِ ٱَحَدًا فَقُولِ-إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنُ اكَلِّمَ أَلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ فَأَتَتَ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَكُرْيَكُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيَّ آنَ ﴿ يَكَأَخْتَ هَنْرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ إِمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ امُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتِ الَّهِ ۚ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي إِلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّ عَبْدُ اللَّهِ عَاتِيْنِي ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنِ بَيْتَا ﴿ وَجَعَلَنِے مُبَرِّكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصِيْنِ وِالصَّلَوْةِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمَّتُ حَيًّا ﴿ وَبَرًّا بِوَلِدَتِّ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۚ ۚ وَالسَّلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا ﴿ فَالِكَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمٌ ۚ قَوْلُ الْحَقِ إَلذِ عِنِهِ يَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يُنَّخِذَ مِنْ وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ ۗ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ۚ فَيَكُونُ ۚ فَا أَنَّهُ رَبِّحِ وَرَأَبُكُرُ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ۚ ﴿ فَاخْنَلُفَ ٱلْاحْزَابُ مِنَ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِمْ اللَّهِمْ بَهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَاتُونَنَّا لَكِينِ إِلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُبِينِّ ﴿

CATA STA

وَأَنذِرْهُمْ يُوْمَ ٱلْمَسْرَةِ إِذْ فَضِى ٱلْامْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ الْارْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ۗ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۖ وَإِذَكُرُ فِ إِلْكِنْبِ إِبْرَهِمَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِتًا ﴿ إِنْهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْأً ﴿ يَكَأَبُتِ إِنِّي قَدَّ جَآءَنِهِ مِنَ ٱلْعِلْدِ مَا لَمْ يَاتِكَ فَاتَّبِعْنِجَ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴿ يَكَأَبَتِ لَا نَعَبُدِ إِلشَّيْطُنَّ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبُتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرُّحْمَن فَتَكُونَ لِالشَّيْطُينِ وَلِيُّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنَ - الِهَيِّي يَتَإِبْرُهِيمُ لَيِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَاهْجُرْنِ مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغَفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَأَذْعُواْ رَبِّے عَسِيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَكَمَّا إَعْتَزَكُمُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِنلَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعَقُوكً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيتَ ۖ اللَّهِ وَوَهَبَّنَا لَهُمُ مِّن رُّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّـ ۖ آ ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِنْبِ مُوسِيّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَّكَانَ رَسُولًا بَّبِتَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

همدَ 6 حركات الـزوما 
 همدَ 2 حركات الـزوما 
 همدَ 6 حركات الـزوما 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات

وَنَكَيْنَكُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْآيْمَنِ وَقُرَّيْنَكُ نِجَيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَئِنَا ٓ أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيُّ اللَّهِ ۗ وَاذْكُرْ فِي الْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبْتِءَا ﴿ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ إِلْصَهَا وَعَالَ مَامُ أَهْلَهُ إِلْصَهَا وَق وَالرُّكُومَ ۗ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيُّكَا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ اللَّهِ الْكِينَ أَنْعُمَ أَلِلَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّةِ نَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِنْزَهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ وَمِثَّنْ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَا ۖ إِذَا نُنْإِنِي عَلَيْهِمُ ءَايَنْتُ الرَّحْمَانِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا اللهُ فَكُلُا اللهُ عَلَيْمُ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَئِكَ يَدَخُلُونَ لَلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ١ ﴿ جَنَّتِ عَدْدٍ إليَّ وَعَدَ أَلرُّحْنَنُ عِبَادَهُ وِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَانِيًّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا لِلَّا سَلَمًّا " وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ۚ إِنَّا اللَّهِ الْحَنَّةُ اللَّهِ فُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَنَازُّكُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌّ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۗ شَ

19 (4)

عزب 31

رَّبُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَيْرَ لِعِبُكُرَبِّهِ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَ. ذَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيُّنَّا ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حُولَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ آيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْسَنِ عُنِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمُ أَوْلِي بِهَا صُلِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ ۚ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مُّقَضِيًّا ۚ ﴿ ثُمُّ نُنَجِے إلذِينَ إَتَّقُواْ وَّنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَا جُثِيًّا ﴿ ثُولَا لَنَهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُورَ اَهْلَكْنَا قِبَلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمُ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءً يَّا ٢٠ قُلُ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ الرُّحْنَنُ مَدًّا ﴿ كَانَ فِي اَذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمًّا أَلْعَذَابَ وَإِمًّا أَلْسَاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الذِينَ آهَـتَدَوَّا هُدَّى وَالْبَنِقِيَنْتُ الْصَّلِلِحَنْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مُّرَدًّا شَ



اَفَرَ يْتَ أَلْذِكِ كَفَرَ بِثَايِلِتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَ<sup>قَ</sup> مَالَا وُوَلَدًا ﴿ اَطْلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِرِ إِتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهَدَا ﴿ كَالَّا سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَانِينَا فَرَدًا ۚ ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُوبِ إِلَّهِ ءَالِهَ ةً لِيَكُونُواْ لَمُنُمْ عِزًّا ﴿ كَالَّا ۚ سَيَكَفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَنَّ أَنَّ أَنَّا أَرْسَلْنَا أَلْشَيَطِينَ عَلَى أَلْكِفِرِينَ تَؤُزُهُمْ أَزَّآهِ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِم ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّآهِ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى أَلرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ١ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ إِثَّاذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهَدُا ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا ﴿ لَقَ لَعَالَمُ اللَّهِ لَقَدُ جِتْتُمْ شَيْعًا إِذًا ۞ يَكَادُ السَّمَوَّتُ يَنْفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْارْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿ إِنَّالَ مَكَّا اللَّهِ اللَّهُ مَنَّا وَلَدَّا ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يُنْخِذَ وَلَدًّا ﴿ إِن كُلُ مَن فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ إِلَّا ءَلِتِ إِلْاَ مَلِيِّ إِلَّا مَلِيِّ إِلَّا مَلِيِّ إِلَّا مَلِيِّ إِلَّا مَلِي وَعَدَّهُمْ عَدَّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًّا ﴿



إِلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّذًا ۞ وَكُمَ اَهْلَكُنَا قَبَّلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تَحِسُ مِنْهُم مِنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۞ سُوْرَاؤُ جُلُنْ اللهِ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّالِي الْمُنْ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ ا لِمَنْ يَخْشِينٌ ﴿ تَازِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْارْضَ وَالشَّمُونِ إِلْعُلِّي ۗ إِلَّهُ لَيْ ۗ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ إِسْتَوِيْ ﴿ لَهُ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي

إْلَارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحَتَ أَلثَّرِيٌّ ۞ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ أَللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنِيٰ ١٠ وَهَلَ أَيِّنكَ حَدِيثُ مُوسِيَّ ١ إِذْ رِءِ إِنَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِمْكُثُوا إِنَّ ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِيَ ءَانِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوَ اَجِدُ عَلَى أَلْنَارِ هُدُي إِنَّ فَلَمَّا أَيْنَهَا نُودِي يَنْمُوسِيَّ شَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ اِلْمُقَدِّسِ طُوِيْ ١

🔵 مدّ 6 حركات النزوماً 🌼 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً 🌅 🧶 مدّ مشبع 6 حركات 🧓 مــدّ حــركــــان

المُوْلَةُ طِلْنَمَا 20

چنېب 32

وَأَنَا إَخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِعَ لِمَا يُوجِينَ ﴿ إِلَّهِ إِنَّنِيَ أَنَا أَلِلَهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِي ۗ ١ إِنَّ أَلْسَاعَةَ ءَائِيكَةُ اَ كَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزِئ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعِى ﴿ فَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُومِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوِكُهُ فَتَرَدِئٌ ۞ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَهُومِنْ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ قُولَ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَدِحِ وَلِىَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرِئٌ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَـمُوهِينَ ﴿ فَأَلْهِـلْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّـةٌ تَسْعِينٌ ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا أَلُولِيٌّ ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُخَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ - ايَدَّ اخْرِيٰ ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ الْمُرْيَكَ مِنَ -ايْلِتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ إِنَّ إِذْ هَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُغِي ﴿ قَالَ رَبِ إِشْرَحَ لِي صَدْرِ ﴾ ﴿ وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِ ﴾ وَأَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن لِّسَانِے ۚ يَهُ مَعُهُواْ فَوَ لِهِ ۚ وَإِنِيَا مِنَ اَهْلِے ۚ هَٰ وَزِيرًا مِّنَ اَهْلِے ۚ هَٰ هُرُونَ أَخِيَ ﴿ لَا شَدُدُ بِهِ أَزْرِ ﴾ وَأَشْرِكُهُ فِ أَمْرِ كُونَ أَمْرِ كُونَ أَمْرِ كُونَ اللَّهِ كُونَ الْسَبِحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ قَالَ قَدُ اوِتِيتَ سُؤُلُكَ يَكُمُوهِي ﴿ فَيَ وَلَقَدٌ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اخْرِي ﴿ فَيْ

رُب 32 لِيُورُوّ جُلْنَيْنَ (

إِذَ اَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ أَمِّكَ مَا يُوجِىٰ ﴿ أَنِ إِنَّا إِنَّا لِفَذِفِيهِ فِي اِلتَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِ الْيَهِ ۚ فَلَيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُوًّ لِهِ وَعَدُوًّ لَّهُ ۗ وَٱلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّنَةً مِّنِيِّ ﴿ وَلِنُصِنَعَ عَلَى عَيْنِيَ ﴿ إِذْ تَمَشِحَ أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ اَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكُفُلُكُمْ فَرَجَعَنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَمْ نَقَرُّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَرُّنَا ۗ وَقَنْلُتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنَنَكَ فُنُونًا فَلَبِثَتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسِي ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ۚ إَذْهَبَ اَنْتَ وَأَخُوكَ بِمُا يَئِتِ وَلَانَيْبَا فِي ذِكْرِي ﴿ إِنَّهُ إِلَّا فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعِي اللَّهِ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَيْهُ اللَّهِ فَوْلًا لَيْهُ لَّعَلَّهُ يَنَذَكُّرُ أَوْ يَخْشِينَ ﴿ قَالَا رَبُّنَا إِنَّنَا غَنَافُ أَنْ يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوَ اَنَّ يُطْغِينُ ﴿ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا ٱسْمَعُ وَأَرِيكٌ ﴿ فَانِينَهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِ ٓ إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَكَ بِئَايَةٍ مِن زُيِّكٌ ۚ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ إِنَّبَكَ أَلْمُ يُنَّ ﴿ إِنَّا قَدُ الرِّحَى إِلَيْنَا أَنَّ أَلَكُ أَلَّاكُ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتُولِّيُ اللَّهِ قَالَ فَمَن رُّكُكُما يَمُوهِي اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا أَلَدِ مُ أَعْطِي كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدِئ ﴿ فَأَلَ فَمَا بَالُ الْفُرُونِ إِلَّا فِي ﴿ فَكُلُّ اللَّهِ إِلَّا فِي الْكُولِي ﴿



همد 6 حركات لـزوما (مد 2 أو 4 أو 6 جوازا (مد 2 أو غاء ومواقع الغنّة (حركنان) (مد 3 فغيم (مدكات في عليه عليه عليه في علي

ب 32 ليُورُو خُلُونَمَ ا

قَالُواْ يَكُمُوهِنَ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنَ اَلْهِي ۚ قَالَ بَلَ اللَّهُوا فَإِذَا حِبَالْهُمُ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعِى ا الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله أَنتَ أَلَاعَلِىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلَقُفَ مَا صَنَعُوٓاً ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِمٌ وَلَا يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتِي ﴿ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَنُرُونَ وَمُوسِى ﴿ قَالَ ءَاْمَنَتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنَ لَهُ الْذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُّ فَلَأُ فَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ إِلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشُدُّ عَذَابًا وَأَبْقِي ۖ قَالُواْ لَن نُوثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ أَلْبِيِّنَاتِ وَالذِے فَطَرَّنَّا ۚ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۗ اِنَّمَا نَقْضِے هَاذِهِ الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِ ٱلْآَيِ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَمَا ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِيٌّ ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَّاتِ رَبَّهُ مُخْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحِينٌ ﴿ وَمَنْ ثَاتِهِ مُومِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَنِ فَأُوْلَتِهِكَ لَمُمُ الدَّرَجَنْتُ الْعُلِيٰ ﴿ جَنَّتُ عَدْدٍ تَجْرِے مِن تَحْنِهَا ٱلانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي ۖ ﴿

شِوْرَةُ طَلَنْهُا (

وَلَقَدَ اَوْحَيْنَاۚ إِلَىٰ مُوسِىٰ أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِے فَاضْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِيبَسَا لَا تَخَفُّ دَرُّكَا وَلَا تَخْشِيٰ ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ۚ فَغُشِيَهُم مِنَ أَلْيَمٌ مَا غَشِيهُمْ ۗ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَا هَدِيْ إِنْ ﴿ يَكُنِينَ إِسْرَاءِيلَ قَدَ اَنْجَيْنَكُم مِنْ عَدُوكُمْ وَوَعَدْنَكُمُ جَانِبَ ٱلطُّورِ إِلَايْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوِيْ ﴿ كُلُواْ مِن طَيِبَنَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَلَا تَطْغَوّا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُرْ غَضَيٍّ وَمَنْ يُخْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوِيْ ۖ فَإِلَّهِ لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمُّ إَهْتَدِئٌ ۞ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُوهِيَّ ﴿ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰ أَثْرِے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَضَلُّهُمْ السَّامِرِيُّ آلِيُّ فَرَجَعَ مُوسِيِّ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًّا قَالَ يَفَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًّا ﴿ اللَّهِ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهَدُ أَمَ ارَدِتُهُۥ أَنْ يَجِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مُّوعِدِتُ ﴿ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنًا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ إِلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى أَلْتَامِيٌّ

 سْ مِنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَنْذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسِيٰ فَنَسِي ۚ إَفَالَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَ فَوْلًا ١ ﴿ وَإِلَٰهُ مُوسِيٰ فَلَا ١ يَمَلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفَعًّا ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَنْقُوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّمْنُ فَالْبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِكُ ﴿ فَا لَوَا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِى ﴿ قَالَ يَهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوٓاْ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۗ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِكُ ١ قَالَ يَبْنَؤُمُّ لَا تَاخُذُ بِلِحْيَتِ وَلَا بِرَأْسِيَ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّفَتَ بَيْنَ بَنِحَ إِسْرَاهِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطِبُكَ يُسَلِمِينُ ﴿ قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَتُ قَبْضَةً مِنْ اَثُو إِلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتَ لِهِ نَفْسِحٌ ۖ ﴿ فَأَلَ فَاذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَالِمُّ وَإِنَّ لَكَ مَكَا مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفُكُّ وَانظُرِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِكَ أَلَذِ عَظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحُرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي إِلْيَدِ نَسَفًّا ﴿ إِنَّهَا إِلَنْهُكُمُ اللَّهُ الذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوٌّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلْمُا اللَّهِ

همد 6 حركات النوما (مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً (مد 3 أو غيام) (مد 6 عركان) (مد 3 مد 6 عركات الله علي الم علي

عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقً ۗ وَقَدَ - الْيَنْكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ مَنَ اعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وِزْرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهِ ۗ وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ حِمْلًا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا ﴿ يَكُفُ فَتُونَ يَّنَّهُمْ ﴿ إِن لِّبَتْتُمْ وَإِلَّا عَشْرًا ﴿ فَأَنَّ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طُرِيقَةً إِن لِبِثْتُمُ ۚ إِلَّا يَوْمَا ﴿ فَا اللَّهِ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ إِلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّ نَسَفُا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرِيْ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتُ ۖ إِنَّ أَمْتُ ۖ إِنَّ مَوْمَبِذِ يُتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ إِلَاصُواتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَسْمَاً ﴿ يَوْمَهِذِ لَّا نَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ۚ ۞ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۗ وَقَدَّ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمَا ۚ فَهُو مُونَ يُعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَمَّا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ١

همد 6 حركات لـزوما ٥ مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً الله إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) • تفخيم
 همد مشبع 6 حركات ● محد حركتان 9 3 1 ادغام. وما لا يُلفَظ

مِنْ وَالْمُؤْمِّلُونِ مِنْ الْمُؤْمِّلُونِ مِنْ الْمُؤْمِّلُونِ مِنْ الْمُؤْمِّلُونِ مِنْ الْمُؤْمِّلُونِ مِن

جزب 32

فَنَعَالَى أَللَّهُ الْمَاكِ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعَجَلَ بِالْقُرْمَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُُقْضِى إِلَيْكَ وَحْيُكُمْ وَقُل رُّبِ زِدْنِي عِلْمُا لَأَنِي وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ،عَزْمًا ﴿ فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ اِسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ ۖ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْنَ ﴿ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوًّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخَرِّجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْبِينَ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِيٌّ ١ وَ إِنَّكَ لَا تَظْمَوُاْ فِهَا وَلَا تَضْجِي ۚ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ إِلشَّيْطُنَّ قَالَ يَتَعَادُمُ هَلَ آدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ إِلْخُلَّدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلِيْ اللَّهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَمُنَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفُنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَفِ الْجَنَّةِ وَعَصِيِّ عَادَمُ رَبُّهُ فَعُوِيَّ ﴿ إِنَّهُ الْمِنْ الْإِنَّا ثُمُّ إَجْنَبِهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدِئْ ﴿ قَالَ آهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا اللَّهُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُولً فَإِمَّا يَانِينَكُم مِّنِّے هُدًى فَمَنِ إِتَّبَعَ هُدِاى فَلَا يَضِـلُ وَلَا يَشْقِي ﴿ وَمَنَ اَعْرَضَ عَن ذِكْرِ عَاإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمِيْ ﴿ فَأَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعُمِىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ فَأَعْمِىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ۞ مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمُواقِعَ الغُنَّةُ ﴿ حَرَكَتَانَ ﴾ ﴿ تَفْخِيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ۞ مـــدّ حــركـتـــان ﴿ 3 20 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ م من من من من من من المُورَةُ خَلَانُمُ اللهُ وَ اللهُ وَالْحَلَانُمُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتَكَ ءَايَنْتُنَا فَنَسِينَهُمَّا ۗ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسِيَّ ﴿ فَكَذَٰلِكَ نَجْزِے مَنَ اَسَرَفَ وَلَمْ يُومِنَ بِتَايَنتِ رَبِّهِ ۗ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبَقِينَ اللَّهِ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمُ كُمَ آهْلَكُنَا فَبَّلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْأَوْلِ النَّهِيُّ ﴿ وَلَوْلَا كُلِّمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمِّكُ ﴿ فَاصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ ۚ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوجٍ ۗ وَمِنَ -انَآءِ ُ الْيُلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ أَلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرَهٰىٰ ﴿ فَكُلَّا فَكُلَّا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَابِهِ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحُيَوْةِ إِلَّا أَيْا الْكِيَّ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۗ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقِيْ ﴿ وَأَبْقِيْ وَأَمْرَ اَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا فَعُنُ نَرُزُقُكٌ وَالْعَنْقِبَةُ لِلنَّقْوِيْ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَاتِينَا بِئَايَةٍ مِن رَّبِّهِ ۗ أُولَمْ تَاتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي إلصُّحُفِ الْاولِيُّ ﴿ وَلَوَ أَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ عَلَا اللَّهِ مِن قَبْلِهِ عَ لَقَ الْواْ رُبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَدِلُ وَخَنْزِي اللَّهِ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبُّهُواْ فَسَتَعَلَمُونَ مَنَ أَصَحَبُ الصِّرَطِ إِلسَّوِيِّ وَمَنِ إِهْتَدَى ﴿

ا مدّ 6 حركــات لــزوماً • مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً • • الله الله ومواقع الغَنَّة (حركنان) • تفخيم المدّ مشبع 6 حركات • مـــدّ حــركتـــان 3 2 1 • إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ • قلقلــة

J生到版



همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَت ظَّالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا -اخَرِينَ ١ فَكُنَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرُكُنُونَ ١

لَا تَرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتَكُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَنُوَيُلَنَّا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت يِّلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينٌ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا أَلسَّمَآءَ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۖ ۚ لَكَ اَرَدُنَآ أَن نُنَّخِذَ لَهُوَا لَّا تَخَذَنْكُ مِن لَّدُنَّا ۚ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۖ إِلَى نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبُطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونً وَ وَكُوْ مَن فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ أَلِيلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفَتُرُونَ إِنَّ إِنَّ أَمِرِ إِنَّخَذُوا عَالِهَةً مِنْ أَلَارْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ لَهُ اللَّا أَلَنَّهُ لَفَسَدَتًا ۚ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ لَا يُسْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُّ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿ أَمِ إِنَّ خُواْ مِن دُونِهِ ٤ - الْحِنةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرٌ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكُو مَن قَبِلْ يَلُ آكُثُرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ آلِيَ

● مدّ 6 حركبات ليزوماً

🧶 مدّ مشبع 6 حركات

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُولٍ إِلَّا يُوجِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿ إِنَّ وَقَالُوا التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًّا ﴿ سُبْحَنَاهُ ۗ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَلَدًّا ﴿ سُبْحَنَاهُ ۗ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرِّمُونَ ﴿ لَا يَسَبِقُونَهُ إِلْقُولِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ إِرْتَضِيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونً ﴿ وَمَنْ يُقُلُّ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِنْ دُونِهِ عَذَالِكَ خَرِيهِ جَهَنَّدٌّ كَذَٰلِكَ جَنْرِے الظَّلِمِينَّ ٢٠ أَوَلَمْ يَرَ ٱلذِينَ كَفَرُوّا أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنْقَنَّهُمًّا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ أَلْمَاءِ كُلُّ شَرَّءٍ حَيٌّ اَفَلَا يُومِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي إِلَارْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَـ لَّهُمْ يَهْتَدُونَ إِنَّ اللَّهِ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحْفُوطْ ۖ وَهُمْ عَنَ - اينها مُعْرِضُونَ ﴿ فَهُو أَلذِ عَلَقَ أَلَيْكُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَلُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ فَإِلَّ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ فَبَلِكَ ٱلْخُلَّا ۚ أَفَإِينَ مِّتَ فَهُمُ الْمَثَالِدُونَ ۚ إِنَّ كُلَّ نَفْسِ ذَآبِقَ الْحَالُدُونَ اللَّهِ كُلَّ نَفْسِ ذَآبِقَ الْحَالُدُونَ اللَّهِ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَ اللَّهِ الْمُثَالِدُونَ اللَّهِ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّا اللَّا اللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه اَلْمَوْتُ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَا ۚ وَالْمَيْنَا تُرْجَعُونَ ۗ ﴿

وَإِذَا رِءِاكَ أَلَذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ يُنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَّا اَهَاذَا أَلَذِه يَذْكُرُ وَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكْرِ الرَّمْيَنِ هُمْ كَنِفِرُونَ ﴿ خُلِقَ أَلِا نَسَنُ مِنْ عَجَلٌ مَا أُورِيكُمُ \* مَا أُورِيكُمُ \* ءَايَئِتِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوبِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَيْ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِ إِلَّهِ مُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُودِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصُرُونَ ١ إِن بَلْ تَاتِيهِم بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رُدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ﴿ وَلَقَدُ اسْتُهْزِعَ بِرُسُلِ مِّن قَبَّلِكَ فَكَاقَ بِالنِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسَّنَّهُزِءُونَ ۗ ۞ قُلُّ مَنْ يَكُلُّؤُكُمْ بِالنِّلِ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ بَلُ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ مَ مُعْرِضُونَ ﴿ أَمْ لَمُنْهُ وَالِهَدُّ تَمْنَعُهُم مِن دُونِكٌ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ۗ ۞ بَلَ مَنَّعْنَا هَـُؤُلَاءٍ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُـمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَاتِ إِلَارْضَ نَنْقُصُهَا مِنَ ٱطْرَافِهَا ۖ أَفَهُمُ ٱلْعَلِمُونَ ﴿

مدّ 6 حركات لـزوماً 
 مدّ 2 حركات لـزوماً 
 مدّ 6 حركات لـزوماً 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

قُلِ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحْيِي وَلَا يَسَمُّ الصُّدُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ فَهِ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۚ ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَذِينَ ٱلْقِسَطُ لِيَوْمِ الْقِيكُمَةِ فَلَا نُظُلُمُ نَفْسٌ شَيَّا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَ اللَّ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ ٱنْيَنَا بِهَا وَكَفِي بِنَا حَسِبِينَ ﴿ وَلَقَدَ - اتَّيْنَا مُوسِىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرِّقَانَ وَضِيمَآءُ وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ أَلَذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ فَهُ وَهَاذَا ذِكُرٌ مُّبُولُكُ ٱنزَلْنَا ۗ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَقَدَ - الْيُنا إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِابْيِهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ إِلنَّمَاشِلُ الْبَيِّ

أَنتُمْ لَمَا عَكِمُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لَهَا عَبِدِينَ ۗ ٥ قَالَ لَقَدَ كُنتُمُ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنْ قَالُوا

أَجِتُّتَنَا بِالْحَقِّ أَمَرَ اَنتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ﴿ فَالَّا مَلَ زَّابُكُو رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ الذِهِ فَطَرَهُ ﴿ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ أَلشَّا هِدِيثَ

﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ بَعَدَ أَن تُولُّواْ مُدِّبِرِينَ ۗ ﴿

فَجَعَلَهُمْ جُذَا الْآكَجِيرَا لَمُّهُمْ لَعَلَّهُمُ ۚ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلْذَا بِنَالِهَتِنَا ٓ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۗ ﴿ فَا لَظُلِمِينَ ۗ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرُهِمْ قَالُواْ فَاتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعَيْنِ إِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُواْ ءَآنَتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمُتِنَا يُتَإِبْرُهِمِهُ ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكَبِيرُهُمْ هَنْذَا فَتُتَكُوهُمُ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنْفُسِ هِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ ثَالْطَالِمُونَ الْ أَنْ الْكُاكُمُ مُكُولًا عَلَى رُءُ وسِهِم لَوْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلاَءِ يَنطِفُونَ ﴿ فَالَ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَفِ لَكُرُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَفَكُر تَعْقِلُونَ ١ ١ أَنَّ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا عَالِهَ تَكُمُ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ١ فَكُنا يَكْنَارُ كُولِ فِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمُ ﴿ فَا وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاحْسَرِينَ ١ وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى أَلَارْضِ أِلْتِ بَكُرُّكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۖ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَّ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٢

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ ال

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمُةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا ۖ وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعُلَ أَلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ أَلْصَهَا فِوَ إِيتَآءَ أَلزَّكُو ۗ وَكَانُوا لَنَا عَنِيدِينَ ﴿ وَلُوطاً - الْيُنْكُهُ مُكُمَّا وَعِلْما ۗ وَنَجَّيْنُكُهُ مِنَ أَلْقَرْيَةِ اللَّهِ كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَتَيِثُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعِ فَنْسِقِينَ ﴿ وَأَدْخُلُنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادِيْ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَـهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ إِلْعَظِيمِ ۗ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْفَوْمِ إلذينَ كُذَّبُواْ بِعَاينتِنا ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَفَنَاهُمْ، أَجْمَعِينَ ۚ ﴿ وَدَاوُرُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمُنِ فِي الْحُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَهُ الْقَرْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمْنَكُهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا وَكُلَّا وَالْيَنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسِخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيِّرُ ۗ وَكُنَّا فَعِلِينَ ۗ ۗ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ

فَهَلَ انْتُمُ شَكِكُونَ ﴿ وَإِلْسُلَيْمَانَ أَلِيْهِ عَاصِفَةً تَجْرِح بِأَمْرِهِ إِلَى أَلَارْضِ إلْتِ بَنْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينُ ۖ ﴿

● مدّ مشبع 6 حركات

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَنْ يَّغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ ۗ وَكُنَّا لَهُمْ حَنْفِظِينَ ۚ ۞ وَأَيُّوبَ إِذَّ نَادِي رَبُّهُۥ لَنِّ مَسَّنِيَ أَلضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكُشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٌّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرِىٰ لِلْعَبِدِينَ ۖ ﴿ وَلِسْمَعِيلَ وَلِدْرِيسَ وَذَا أَلْكِفَلَ صُكُلٌّ مِنَ ٱلصَّعِينِ ۗ ٤ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذُّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نُقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِيْ فِي إِلْظُلُمَاتِ أَن لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَلْنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۗ ۞ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُ مِنَ أَلْغَيُّ وَكَذَلِكَ نُصْجِے إِلْمُومِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيّا إِ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُ رَبُ لَا تَذَرْنِي فَكَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ " الله فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِوَوَهَبْنَا لَهُ بِيَحْيِنِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ

وَيَدْغُونَنَا رَغُبًا وَرُهُبًا وَكَانُوا لَنَا خُسْعِينَ ﴿

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات الله مسدّ حركتان
 عمد مشبع 6 حركات الله مسدّ حركتان
 عمد مشبع 6 حركات الله مسدّ حركتان
 عمد مشبع 6 حركات

وَالِتِي أَحْصَ نَتُ فَرُجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا عَايَةً لِلْعَالَمِينَ ۗ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ۗ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ١ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم اللَّهُم اللَّهُ الل فَكُنْ يُعْمَلُ مِنَ أَلْصَلِحَنْتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنِبُونَ ۚ فَيْ وَحَرَمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ اَهْلَكُنُهُمَّ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۗ ١٠ اللَّهُ عَرَّبَ إِذَا فُنِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ وَاقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَيْخِصَةً ٱبْصَبْرُ الَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُوَيْلُنَا قَدَّ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَلْذَا بَلَّ كُنَّا ظَلِمِينَ ۚ فَيْ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١ ١٤ كَانَ هَنَّوُلَاءِ وَالِهَةُ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ الْ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنْنَا ٱلْحُسْنِيِّ أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۖ ١

🔵 مدّ مشبع 6 حركات



مدّ 6 حركات لـزوماً 
 مدّ 6 حركات لـزوماً 
 مدّ 6 حركات لـزوماً 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

بِسَــِ إِللَّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اِتَّـٰقُواْ رَبَّكُم ۗ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَعْءً ۗ عَظِيمٌ إِنَّ إِنَّ يُومَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمّلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى أَلنَّاسَ سُكُونِي وَمَا هُم بِسُكُونِي وَلَكِكَنَّ عَذَابَ أَنَّهِ شَكِيدًّ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَدِدُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدٍ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ اِلسَّعِيرِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِ رَيْبِ مِنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُومِن تُرَابٍ ثُهُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُهُ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِ إِلَارُ مَا مِا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى مُمَّ نُخَرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مِّنْ يُّنُوفِي وَمِنْكُمْ مَّنْ يُنُرَدُّ إِلَىٰ أَرُّذَلِ إِلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ۚ وَتَرَى أَلَارْضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ الْمَتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِي ﴿

همدّ 6 حركــات لــزوماً
 همدّ 6 حركــات لــزوماً
 همدّ 6 حركــات لــزوماً
 همدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

22 思圳级

ذَٰ لِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْدِ الْمَوْتِينَ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَمْءٍ قَدِيثٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي إِلْقُبُورِ ۚ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَدِلُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ مُنِيرِ إِنَّ قَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيل إِللَّهِ لَهُ فِي إلدُّنْيا خِزْيَّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ فَاللَّكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۖ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَعْبُكُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنَ اصَابَهُ خَيْرٌ إَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنَ اصَابَتْهُ فِنْنَةُ إِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَالاَخِرَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ أَنْخُسْرَانُ الْمُهِينُ إِنَّ يَدْعُوا مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُكُم ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿ يَكُولُ كَانَ ضَرُّهُ وَأَقْرُبُ مِن نَّفَعِهِ لِيسَ أَلْمَوْلِي وَلَبِيسَ أَلْمَوْلِي وَلَبِيسَ أَلْعَشِيرُ ١ إِنَّ أَللَّهَ يُدْخِلُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِے مِن تَحْلِهَا ٱلْانْهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ يَظُنُّ أَن لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي إِلدُّنْهِا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقَطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كُيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿

وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّننَتِ ۖ وَأَنَّ أَللَّهُ يَهْدِے مَنْ يُربِدُ ا إِنَّ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّبِينَ وَالتَّصَرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ أَشَّرَكُوا إِنَّ أَلَّهُ يَقْصِلُ بَيْنَهُ مَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذَ تَرُ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَن فِي إِلاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالِّجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ إِلْعَذَاتِ ۗ وَمَنْ يُهِنِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمْ إِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۗ ﴿ ﴿ هَا هَذَانِ خَصَمَانِ إِخْلَصِمُواْ فِ رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَمُهُمْ ثِيَابٌ مِّن بَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ الْحَمِيمُ يُصَهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ

وَالْجُكُولَةُ وَلَمْهُم مُّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٌ ١ حَكُلُّما أَرَادُوا أَنُ يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمْرِ اعِيدُواْ فِيمَّا ﴿ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٣ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يُدْخِلُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجَرِّے مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَا رُحُكَا قُونَ فِيهَا مِنَ ٱسَـَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوٓا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۗ ۞

مد 6 حركات لـزوما 
 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيْبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۗ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ اِلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اِللَّهِ وَالْمَسْجِدِ إِلْحَرَامِ إِلَاهِ جَعَلْنُهُ لِلنَّاسِ سَوَّآءُ إِلْعَكِكُ فِيهِ وَالْبَافِ وَمَنْ يُسُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِفَّهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيمِ ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيــمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ بِي شَيْئًا ۗ وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْقَآبِمِينَ وَالْرُّكِّعِ الشُّجُودِ ﴿ فَيَ وَأَذِن فِي النَّاسِ وِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِ يَانِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِينٍ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ السَّمَ أَللَّهِ فِي أَيَّامِ مُّعَـ لُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ يِمَةِ إِلَانْعَامِي فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثَنَ لِيَقْضُواْ تَفَكَهُمْ وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُّوُّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ الْعَرِيقِ اللَّهِ وَمَنْ يُعَظِمْ حُرُمَتِ إِللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ الْانْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّلِى عَلَيْكُمْ فَاجْتَ بِبُواْ

مدّ 6 حركات لـزوماً ٥ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 ١٥ مدّ 6 حركات لـزوماً ٥ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 ١٥ مدّ مشبع 6 حركات ٥ مـد حركتان ١٥ ع على ١٥ إدغام. وما لا يُلفَــظ

الرِّجْسَ مِنَ ٱلْاَوْتُ نِ وَاجْتَ نِبُواْ فَوْلَكَ ٱلزَّورِ ﴿

حُنَفَآهَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ

أَلْسَكَاءَ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِے بِهِ إِلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيٍّ ﴿ فَإِلَّكُ ۚ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَكَمٍ أَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ اللَّهِ لَكُرُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى أَلْبَيْتِ إِلْعَتِيقِ ﴿ فَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُوا السَّمَ أَنَّهِ عَلَىٰ مَا رَزْقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْانْعَامِ فَإِلَّهُ كُرُ وَإِلَّهُ وَحِدَّ فَلَهُۥ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ إِلْمُخْبِتِينَ ۞ ٱلذِينَ إِذَا ذُكِرَ أَلَهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ إِلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُر مِّن شَعَتِيرِ إِللَّهِ لَكُرُ فِيهَا خَيِّ ۚ فَاذَكُرُواْ السَّمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ ۖ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ ۚ كُذَٰلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُوْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۚ ﴿ لَنَ يُنَالَ أَللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِكُنْ يُّنَالُهُ النُّقُويٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخُرُهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِ مَكُو ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۗ ۞ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ خَوَّانِ كُفُورٌ ۗ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ خَوَّانٍ كُفُورٌ ۗ ﴿

● مدّ 6 حركـــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 ● مدّ مشبع 6 حركات ○ مــــدّ حــركـــــ

2 思圳级

اذِنَ لِلذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۖ وَإِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ إِنَّ إِلَا مِنَ أَخْرِجُواْ مِن دِيسِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَّقُولُواْ رَبُّنَا أَللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دِفَعُ اللَّهِ إِلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَّكِمَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلُوَتُ وَمَسَجِدُ يُذُكُرُ فِيهَا اِسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَبُ أَللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ أَللَّهُ لَقَوِيكُ عَنِيرُ ۚ إِنَّ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي إِلَارْضِ أَفَ امُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوْةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ الْمُنكرِ وَلِلهِ عَنْقِبَةُ الْأُمُورِ ۞ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتُ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ١ فَ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُولِ ١ وَأَصْحَنْكُ مَدْيَكٌ ۗ وَكُذِّبَ مُوسِى ۗ فَأَمَّلَيْتُ لِلْحِهِينَ ثُمَّ أَخَدَتُهُمْ ۚ فَكُنْ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ فَكَأْيِنَ مِن قَرْيَةٍ اَهْلَكُنْهُا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِيرِ مُّعَطَّلَةِ وَقَصِر مَّشِيدٍ ﴿ إِنَّ أَفَكَرَ يَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَتَكُونَ لَمُهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوَ - اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْاَبْصُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ الْيَهِ فِي الشُّدُورِ اللَّهِ

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 2 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَنْ يُخْلِفَ أَنلَهُ وَعَدَمً ۗ وَلِتَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمًّا تَعُدُّونَ ﴿ وَحَالَيْ مِن قَرْيَةٍ آمُلَيْتُ لَمَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذُهُمَّا ۖ وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ٥ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مَّبِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿

وَالذِينَ سَعَوّا فِي عَايَدِتنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُولِ وَلَا نَبِيٓ ۚ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى أَلشَّيْطُنُ فِ أَمْنِيَّتِهِ فِيكنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْرِكُمُ اللَّهُ عَلَيْتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ مَا يُلْقِے الشَّيْطُنُ فِتَـنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ ﴿ فَيَ وَلِيَعْلَمُ ٱلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم وَإِنَّ أَللَّهَ لَهَادِ الذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ فَكُو يَزَالُ النِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَةِ مِنْ اللَّهِ عَنَّى كُفُرُواْ فِي مِنْ يَةِ مِنْ أَ تَانِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَانِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿

الْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيلِهِ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فَالذِينَ عَلَمُنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايِنِتَنَا فَأُوْلَئِيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيثٌ ﴿ وَالذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ قُيْرَ أُوا أَوُّ مَا تُواْ لَيَـرَزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزُقًا حَسَنًّا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ لَيُ لَيُ لَيْكُ خِلَنَّهُم مِّلَدَ خَلَا يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّ أَلْلُهُ لَعَسَلِيمٌ حَلِيمٌ ۚ كَالِكُ ۚ وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ فَيْ بُغِي عَلَيْ لِيَ نَصُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ لَعَهُوٌّ عَنَفُورٌ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ يُولِجُ اللَّهَ لَكُ فِي إَلنَّهِ ارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ إِليْ لِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ أَلْبَطِلُ وَأَنَّ أَلَّهُ هُوَ أَلْعَلِيُّ الْكَيِّ الْكَيِرْ ﴿ ٱلْوْتَرَأَتَ أَلَنَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْارْضُ

مُغْضَرُ اللهُ اللهُ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ لَهُو الْغَنِي اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُو الْغَنِي اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَهُو الْغَنِي اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَهُو الْغَنِي اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَهُ الْعَنِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّل

22 思圳级

عزب 34

ٱلْمُرْتَرُأَنَّ أَللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي إِلَارْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِے فِي إِلْبَحْرِ بِأَمْرِيهِ ۚ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ ان تَقَعَ عَلَى أَلَارْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ أَلَّلَهُ بِالنَّاسِ لَرَءُونٌ رَّحِيحٌ ﴿ فَهُ وَهُوَ ٱلذِحَ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُدَّ يُحِيدِكُم إِنَّ أَلِانسَنَ لَكَ فُورٌ ١ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُونَ ۖ فَلَا يُنَازِعُنَاكَ فِ إِلَامْنِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَكَىٰ هُدُى مُّسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّكَ لَعَكَىٰ هُدُى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَنْدَلُوكَ فَقُلِ إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ ۞ أَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُوتَ ﴿ أَلَمْ تَعَلَّمَ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي إِللَّهَ مَا إِنَّ ذَالِكَ ﴿ فِي كِتَنَبِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ۚ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطُنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرٌ ۞ وَإِذَا نُتَلِىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَىٰتِ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِ إِلَاِينَ كُفُرُواْ الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسَطُونَ بِالذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ ءَايَنِينَا فَلَ أَفَأَنَيْنُكُم بِشَرِّينَ ذَلِكُو ۚ النَّارُ وَعَدَهَا أَلَنَّهُ الذِينَ كَفَرُوا ۚ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ۗ ﴿

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كَانَا وَ وَمُواقِعَ الْغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ۞ مـــدّ حــركتـــان ﴿ 3 40 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ ضُرِبَ مَثُلُّ فَاسْتَمِعُواْ لَكَّ ۚ إِنَّ ٱلذِينَ تَنْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَنْ يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو إِجْتَمَعُواْ لَكَا وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْكًا ﴿ ضَعُفَ ٱلطَّـالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَـدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَـدُرِهِ إِنَّ أَلَّهُ لَقُوحَتُ عَزِيرٌ ﴿ إِلَّهُ يَصَطَفِح مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ أَلنَّاسٍ إِنَّ أَللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمٌّ ۚ وَإِلَى أَلْلَهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ۗ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ بَارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَـُ لُواْ الْخَـٰيرَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ۗ ۞ وَجَهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۖ هُوَ اَجْتَدِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْزِهِيحٌ هُوَ سَمِّنْكُمُ الْمُسَلِمِينَ مِن مِّلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى أَلْنَاسٍ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكُولَةُ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ ۗ هُوَ مَوْلِكُمَّ ۚ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلِي وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ۖ 

٨

بِسَـــِ إِللَّهِ أِلرَّهُ مِنْ الرَّحِيمِ قَدَ اَفْلُحَ أَلْمُومِنُونَ آلِ أَلذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ وَالذِينَ هُمْ عَنِ اللُّغُوِ مُعْرِضُونَ ۖ ۞ وَالذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ آ إِنَّ وَالذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتَ إَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۗ ۞ فَمَنِ إِبْتَغِيٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۚ إِنَّ وَالَّذِينَ هُوَّ لِأُمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ آ ﴿ وَالَّذِينَ هُرْ عَلَى صَلُوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أَوْلَتِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ۞ أَلذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسُ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۚ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلِانسَانَ مِن سُلَكَةٍ مِن طِينٍ ﴿ إِنَّ أَنَّ جَعَلْنَهُ نُطَفَةً فِي قَرِارِ مَّكِينٍ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكَسُوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحُمًا ثُرٌّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا -اخَرُّ فَتَبَرُكُ أَنَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ آلِ أَنَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ آلِ أَنَّهُ أَخُ إِنَّكُم بَعَدَ ذَلِك لَمَيِّتُونَ ﴿ ثُولَ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ ۚ ﴿ وَكَفَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبُعَ طَرَآبِيٌّ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ ۗ إِنَّ

مد 6 حركات لـزوماً
 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي الْارْضِ وَلِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُ وَنَ ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُرُ بِهِ جَنَّتِ مِن خَيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُرُ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ۞ وَشَجَرَةً تَخَرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلاَ كِلِينَ ﴿ وَلِنَّ لَكُرْ فِي إَلَانَعَكِم لَعِبْرَا ۚ نَسْقِيكُمْ مِنَّا فِي بُطُونِهَا ۖ وَلَكُو فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةً ۗ وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ١ وَكُفَّدَ اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قُوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُوْمِ إِعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن اِللَّهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ ۗ ۚ فَقَالَ أَلْمَلَؤُا الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَلَآ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ أَلِلَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي عَابَآبِنَا ٱلْاوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ اِنصُرْنِے بِمَا كَنَّابُونِ ﴿ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَجِيلَنَّا ۚ فَإِذَا جَلَّهُ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَاسْلُكَ فِيهَا مِن كُلُّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوَٰلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُخَطِّبِنِ فِي إلذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغَرَقُوتَ ﴿

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات الله مسدّ حركتان
 همدّ مشبع 6 حركات المسدّ حركتان
 همدّ مشبع 6 حركات المسدّ حركتان
 همدّ مشبع 6 حركات

فَإِذَا اَسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى أَلْفُلْكِ فَقُلِ الْمَحْدُ لِلهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَلْفُلْكِ فَقُل الْمَحْدُ لِلهِ اللهِ اللهِ عَجَانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۗ ﴿ فَأَلَ رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَرَّكًا وَأَنتَ خَيْرُ المُنزِلِينَ آلِيْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتُ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ آلِي أَنْ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا -اخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ أَنُ ٢عُبُدُولُ اللَّهَ مَا لَكُر مِّنِ الَّهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنْقُونَ ۚ إِنَّهِ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقِلَاءِ اللَّاخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَّكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مَا هَنذَآ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُو يَا كُلُ مِمًّا تَا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ فَإِنَّ الْمُعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ ۗ إِنَّكُمْ ۗ إِذًا لَّحَاسِرُونَ ﴿ لَيَعِذُكُمُ ۚ أَنَّكُمُ ۚ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تَرَابًا وَعِظْمًا ٱنَّكُمُ تُخْرَجُونَ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَـالْنَا أَلَدُّنْيِا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ إِفْتَرِيٰ عَلَى أَنْتُهِ كَذِبًا وَمَا نَعْنُ لَهُ بِمُومِنِيثٌ ۞ قَالَ رَبِّ إنصُرْخِ بِمَا كُذُبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُصَبِحُنَّ نَادِمِينَ ۗ ﴿ إِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

إِنْصُرْنِ بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ فَيَ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُصُبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ فَا الْمُعْرِفِ إِنْ الْفَوْمِ فَا خَذَتْهُمُ عَلَيْهُمْ عَنْ آءً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ فَا خَذَتْهُمْ عَنْ آءً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ الضَّيْحِينَ ﴿ فَا خَرِينَ ﴿ فَا خَرِينَ ﴿ فَا خَرِينَ ﴿ فَا خَرِينَ ﴿ فَا الضَّالِمِينَ ۚ ﴿ فَا الْضَالِمِينَ ۚ ﴿ فَا الْمَا عَلَيْهِمْ فَرُونًا وَالْحَرِينَ ﴾

همد 6 حركات لـزوما • همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً • الله الله • ومواقع الغَنّة (حركتان) • تفخيم • مد مشبع 6 حركات • محد حـركتان 4 4 3 • إدغام. وما لا يُلفَــظ • قلقلـة

رِّب 35 مِنْ الْمُونَا الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكُ لِلْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِلْمُ لِلْمُؤْلِكِلِلْمُؤْلِكِلِلْمُؤْلِكِلِلْمُؤْلِكِلِلْمُؤْلِكِلِلْمُؤِلِلْل

مَا تَسَبِقُ مِنْ امَّةٍ آجَلُهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرِلْ كُلُّ مَا جَآءَ أَمَّةً رَّسُولُمُا كُذَّبُونَ ۖ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثٌ فَبُغُدًا لِفَوْمِ لَا يُومِئُونَ ۚ ﴿ أَرْسَلْنَا مُوسِى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ ﴿ إِنَّا يَكِتِنَا وَسُلْطُنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِبْهِ فَاسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ فَكُذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ اللهُ وَلَقَدَ - اتَّيْنَا مُوسَى أَلْكِئُبَ لَعَلَّهُمْ يَمِّنَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا إَنْ مَرْيَمُ وَأُمُّهُ مَا يَا اللَّهُ وَءَاوَيْنَاهُ مَا إِلَىٰ رُبُوةٍ ذَاتِ قَرارِ وَمَعِيثِ ﴿ يَنَا يُهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ اِلَّهِ بِمَا تَغَمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هَا ذِهِ أُمَّنَّكُمُ ۖ أُمَّةً وَحِدَا ۚ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَانْقُونِ ۚ إِنَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللَّهِ اللَّهُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ فَكَ اَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِذُهُ مِ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ فَيَ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي إِلْخَيْرَتِ ۚ بَلَ لَا يَشْعُرُنَ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ﴿ وَالذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

وَالذِينَ يُوتُونَ مَا عَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ١ أَرْلَتِهِكَ يُسُرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ ﴿ وَلَا ثُكُلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَلَدَيْنَا كِئُنِّ يَطِقُ بِالْحَيِّ وَهُرَ لَا يُظْلَمُونَ ۚ إِلَى بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَنذَا ۖ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَلِكٌ ۗ هُمْ لَهَا عَنِمِلُونَ ۚ ﴿ إِنَّ كُنَّ إِذًا أَخَذُنَا مُتَّرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمُ يَجْتَرُونَ ۗ ﴿ لَا جَنِوْ الْمَيْمَ ۚ إِنَّكُو مِنَّا لَا نُنصَرُونَ ﴿ فَا كَانَتَ -ايَدِي نُتَلِى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُو لَنكِصُونَ ١٠ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَلِمِرًا تُهجِرُونَ ﴿ أَفَالَمْ يَدَّبُّرُواْ الْفَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاتِ عَابَاءَهُمُ الْأُولِينَ ﴿ إِنَّ الْفَيْ أَمَّ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللَّهِ الْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقّ كَرِهُونَ ﴿ فَا لَكِ إِنَّا عَمَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ إِلسَّمَوْتُ وَالْاَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴿ يَلَ النَّيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ أَمَّدُ تَسْتَكُلُهُمْ خَرْجًا ۗ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَرْبًا وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِفِينَ آنِ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿

وَإِنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ إَلْصِرَطِ لَنَكِكُونَ ۖ قَ

همد 6 حركات الـزوما • مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً \*\*\*\*\* • إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) • تفخيم • مد مشبع 6 حركات • مد حركتان | 3 46 • إدغام وما لا يُلفَــظ • قلقلــة

عَلَيْنَ الْمُونَا الْوَيْنَا وَالْمُونَا الْوَيْنَا وَالْمُونَا الْوَيْنَا وَالْمُونَا الْوَيْنَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا الْوَيْنَا وَالْمُونَا وَالْمُؤْلِقِيلًا وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُونَا وَالْمُؤْلِقِيلًا وَالْمُؤْلِقِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلًا وَالْمُؤْلِقِيلُونَا إِلْمُ وَالْمُؤْلِقِلِقِيلًا وَالْمُونَا وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَلِمُ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُونَا وَالْمُؤْلِقِيلًا وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِيلًا وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُونَا الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِيلِي وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِلِيلِ وَالْمُؤْلِقِلِيلِي الْمُؤْلِقِلِيلِيقِيلِي الْمُؤْلِقِلِيلِيقِيلِي الْمُؤْلِقِلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِ

وَلُوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي كُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَا اللَّهُ الْحَذَنَهُم وِالْعَذَابِ فَمَا اِسْتَكَانُواْ لِرَبِّهمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ۗ ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَ أَلَذِ ۗ أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْاَبْصَدَرَ وَالَافَئِدَةً ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُنَّ ۞ وَهُوَ ٱلذِے ذَرَّا كُرَّ فِي إَلَارْضِ وَإِلَيْهِ تَحُشَرُونَ ﴿ وَهُوَ أَلذِ يُعْجِے وَيُمِيتٌ وَلَهُ اِخْتِلَافُ اليُّلِ وَالنَّهِ إِذَّ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴿ فَالْوَا مِثْلَ مَا قَالُ أَلَاوَّلُونَ ۞ قَالُوٓا أَ• ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ إِنَّ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعَنُ وَءَابَ آؤُنَا هَذَا مِن قَبْلٌ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اللَّهِ قُل لِمَن الْاَرْضُ وَمَن فِيهَ ] إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ فَلَ اَفَلَا تَذُّكُرُونَ اللَّهِ فَلَ اَفَلَا تَذُّكُرُونَ ﴿ قُلْ مَن زَّبُّ السَّمَوَتِ إِلسَّبِعِ وَرَبُّ الْعَسَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِللهِ قُلُ اَفَكَا لَئَتُمُونَ ﴿ قُلُ مَنَا بِيَدِهِ ۗ مَلَكُونَ كُولَ شَحْءٍ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِّى تُسْحَرُونَ ﴿

بَلَ اَتَيْنَكُمُ وِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ ۚ ﴿ إِنَّا مَا اَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنِ إِلَيْهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبُحَن أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَلَمُ عَلِمُ الْمُعَيْبِ وَالشَّهَدُمِّ فَتَعَلِى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ قُلُ رُّبِّ إِمَّا تُرُيئِے مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَالْمَوْنَ اللَّهِ رَبِّ فَكَلَّ تَجْعَلْنِي فِي إِلْقُومِ إِلْظَالِلِمِينَ ۗ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ۗ ۞ إَذْفَعْ بِالِتِے هِيَ أَحْسَنُ السَّيِئَةُ ۚ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۖ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزُتِ إِللَّهَ يَطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ ﴿ فَيْ حَقَّ إِذَا جَآءَ احَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ إِرْجِعُونِ ﴿ لَكُلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُتُ كُلٌّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَايِلُهَا ۗ وَمِنْ وَرَابِهِم بَرُزَجُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۗ إِنَّ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَاّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَاّءَلُونَ ۖ ١ فَمَن ثَقُلُتُ مَوَرِينُهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۚ فَيَ وَمَنْ

٨

أَلَمْ تَكُنَ -ايَئِتِ تُنَالِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا ثُكَذِبُونَ ۖ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتَ عَلَيْنَا شِفُوتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ رَبُّنَّا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ۖ ﴿ قَالَ إَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِے يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ ءَامَنًا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿ فَاتَّخَذَتُّمُوهُمَّ سُخْرِيًّا حَتَى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِ وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ الله إِنَّ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَا إِنَّوْنَ ١ كُمْ لَبِثْتُ رِفِ إِلَارْضِ عَكَدَ سِنِينًا ﴿ قَالُوا لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٌ فَسُتَلِ الْعَادِينَ إِنَّ إِنَّ قَالَ إِن لَّبِثْتُهُ ۚ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَ اَتَّكُمُ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۗ ﴿ فَا فَتَعَلَى أَلَّهُ الْمَاكِ الْحَقِّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوًّ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْرِ الْكَرِيْرِ اللَّهِ إِلَىٰهًا وَمَنْ يَدْعُ مَعَ أَلِلُهِ إِلَىٰهًا -اخَرَ لَا بُرُهُ مَنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الْكُلْفِرُونَ ﴿ فَالَّهِ وَقُلَ رَّبِّ إِغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿ وَأَلْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿ وَالْكَافِلُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْمُؤْتِ الْمُؤْرُةُ الْمُرْبُولِدُ الْمُؤْرِدُ الْ

بِسَــِ إِللَّهِ أِلزَّحْسُ أِلْرَحِيمِ

سُورَةُ اَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَنِ بَيِّنَتِ لَعَلَّكُمْ نَذُّكُرُونَ إِنَّ ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَنِجِدٍ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَّةٍ ۚ وَلَا تَاخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ إللَّهِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِيرَ ۖ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةً مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ ٱلزَّالِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً اَوّ مُشْرِكَةً ۚ وَالزَّابِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكً ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ ۚ إِنَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لَرَّ يَاتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءً فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَةً ۗ وَلَا نَفْبَلُواْ لَمُمَّ شَهَدَةً آبَدًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ اْلْفَسِيقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ ۗ رَّحِيثُ ۚ إِنَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوْجَهُمْ وَلَرْ يَكُنَ لَمُّمُ شُهَدَاءٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَسُهَدَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ أَلْصَادِقِينَ ﴿ وَالْحَكِمِسَةُ أَن لَّعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَيَدَرُولُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَالْحَنْوِسَةُ أَنْ غَضِبَ أَلَنَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّبْدِقِينَ ﴿ فَا الصَّبْدِقِينَ ﴿

وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ أَللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ ۗ

همد 6 حركات لــزوما 
 همد 6 حركات لــزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

عِزْب 35 كِنْوَالِنَاوَالِدَ 24

إِنَّ ٱلذِينَ جَآءُو بِالِافْكِ عُصْبَةً مِّنكُرُ لَا تَعْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُونَ لِكُلِّ إِمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ أَلِاثُمِّ وَالذِے تَوَلِّيك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ إِنَّ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلْذَآ إِفْكُ مُبِينٌ ﴿ لَيْ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً ۚ فَإِذْ لَمْ يَاتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأَوْلَتِهِكَ عِندَ أَللَّهِ هُمُ الْكُلْدِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي إِلدُّنْيِا وَالَاحِرَةِ لَمُسَّكُمُ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقُّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ " وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ أَللَّهِ عَظِيمٌ ۚ قَ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَّتَّكُلُّمَ بِهَذَا سُبْحَننكَ هَلَا الْمُتَّكُّنُ عَظِيمٌ ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِمِ أَبِدًا إِن كُنَّهُمْ مُّومِنِينٌ ﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ أَلْفَاحِشَةً فِي إلذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابُ اَلِيمٌ فِ الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ إِنَّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ أَللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۗ ٥

رُب 36 مِنْ وَالنَّا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا

يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُورِتِ إِلشَّيْطُنِ وَمَنْ يُتَّبِعُ خُطُوَتِ إِلشَّيْطُينِ فَإِنَّهُ يَامُنُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنكِّرِ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُو ۗ وَرَحْمَتُهُ مَا زَّكَى مِنكُر مِّنَ اَحَدٍ اَبَدًّا ۚ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَآا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ۗ إِنَّ وَلَا يَاتَلِ أُوْلُواْ الْفَصْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوتُوا أَرْلِحِ إِلْقُرْبِيٰ وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ إِنَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوا ۖ أَلَا يَجِبُّونَ أَنْ يُغْفِرُ أَلَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ إِلْغَافِلَاتِ إِلْمُومِنَاتِ لُعِنُواْ فِي إِلدُّنْيِا وَالْآخِرَةِ وَلَمُمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الَهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَالطَّيِّبَنْتُ لِلطِّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطِّيِّبَاتُ أُوْلَتِيكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَلَذُخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذُّكُّونَ ۗ ١

فَإِن لَّمْرَ تَجِـدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُوذَنَ لَكُرٌّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ الْحِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكِى لَكُمٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ الله لَيْنَ عَلَيْكُو جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَنَعٌ لَّكُونَ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُنُّمُونَ ۖ ۞ قُل لِّلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ اَبْصِىٰرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكِى لَهُمُ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ وَقُل لِّلْمُومِنَاتِ يَغَضُضَنَ مِنَ اَبْصِيْرِهِنَّ وَيَحَفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَيضَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ اللَّهِ عَلَى جُيُوبِينَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۚ أَوَ - اَبَآيِهِ ۚ أَوَ -ابَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوَ ابْنَآيِهِ ﴾ أَوَ ابْنَآيِهِ ﴾ أَوَ ابْنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أُو اِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيِّ إِخُوانِهِنَّ أَوْ بَيْحَ أَخُواتِهِنَّ أَوْ يَسَاَّبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَكَ اَيْمُنُهُنَّ أُوِ إِلتَّابِعِينَ غَيْرٍ أُوْ لِإِرْبَةِ مِنَ ألرَّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرُتِ النِّسَاءَ

الرِجانِ أو الطِفلِ الدِينَ لَم يَطَهروا عَلَى عُورَتِ السِاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعَلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا وَتُوبُوا اللّهِ جَمِيعًا اَيْهُ أَلْمُومِنُونَ لَعَلَكُمْ تَعَلَّكُمْ تُقَلِحُونَ اللّهِ عَمِيعًا اَيْهُ أَلْمُومِنُونَ لَعَلَكُمْ تَقَلِحُونَ اللّهِ عَمِيعًا اَيْهُ أَلْمُومِنُونَ لَعَلَكُمْ الْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

وَأَنكِحُوا الْآيِكِينِ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرٌ وَلِمَآيِكُمْ ۖ إِنْ يَّكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَسِمُ عَلِيمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَسِمُ عَلِيمُ اللَّهُ وَلْيَسْتَعَفِفِ إلذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغَنِيُّهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَالذِينَ يَبْنَغُونَ أَلْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتَ آيَمَنْكُمُ فَكَاتِبُوهُمُ وَإِنّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ إِللَّهِ الذِحْ ءَاتِ كُمُّ ۖ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَكِيكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ انَ ٱرَدُنَ تَعَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيِا ۗ وَمَن يُكْرِهِ قُنَّ فَإِنَّ أَللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَقَدَ انزَلْنَا ۚ إِلَيْكُومُ ءَايِئتِ مُّبِيَّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ أَللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ مَثُلُ نُورِهِ كُمِشْكُوهِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً إلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌ يُوقِدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِحَهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَّهُ نَارًّا نُّورُ عَلَىٰ نُورِ يَهْدِے إِللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءً ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْامْثُلُ اِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَرْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ فِي عَلِيمٌ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَبُذُكَرَ فِيهَا إَسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ

همد 6 حركات النوما (مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً (مد 3 أو غاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 همد مشبع 6 حركات (مد كتان)
 عد مشبع 6 حركات (مد كتان)
 عد مشبع 6 حركات (مد كتان)

عَوَرُوْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا

رِجَالٌ لَّا نُلْهِيهِمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ إِلرُّكُوْمَ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلَّبُ فِيهِ إِلْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿ الْأَلْاَ الْمُعَارُ لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يُشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسِبُهُ الظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ, لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ أَلَنَّهُ عِندَهُ فَوَفِّنهُ حِسَابَهِ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ أَوْ كَظُلُمُنْ فِي فِي بَحْرِ لَيْجِيّ يَغْشِنْهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ عَالًا ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٌ إِذًا أَخْرَجَ يَكُهُ, لَرُ يَكُدُ يَرِيْهَا ۗ وَمَنَ لَرَّ يَجْعَلِ إِنَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُورٍ ﴿ إِنَّ ٱلْمُرْتَ رَأَنَّ أَنَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي إِلسَّمَاوَتِ وَالْارْضِ وَالطَّايْرُ صَنَّفَّاتٍ كُلُّ قَدَّ عَلِمَ صَلَانُهُۥ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۗ ﴿ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ ۗ وَإِلَى أَللَّهِ الْمَصِيرُ ۗ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهُ يُرْجِے سَحَابًا ثُمُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى أَلُودُفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلْسَمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّنْ يَّشَآهٌ يَكُادُ سَنَا بَرُقِهِ عِندُهَ مِ إِلَّا بِهِ لَرَّ

ا مدّ 6 حركــات لــزوماً • مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً • • إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) • تفخيم امدّ مشبع 6 حركات • مــدّ حــركـنــان 3 ح ح • إدغــام . ومــا لا يُلفَــظ • قلقلــة

عَرِّب 36 مِنْ النَّاوَاتِ 4

يُقَلِّبُ اللَّهُ النَّهُ النَّلَ وَالنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِے إِلَابِصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّا عِي فَينْهُم مَّنْ يَّمْشِے عَلَىٰ بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُم مَّنْ يُّسْدِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مِّنْ يُنْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَغْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآجُ إِنَّ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَنَّهُ لَقَدَ اَنزَلْنَا ءَاينتِ مُّبَيَّنكتٍ وَاللَّهُ يَهْدِهِ مَنْ يُشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُكَّ يَتُوَكِّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكٌّ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِالْمُومِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى أَلَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَإِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِنْ يَكُن لَمُمْ الْحَقُّ يَاتُوٓ اللِّيْهِ مُذَعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ لَمِهِ إِزْتَابُوٓ الْمُ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ أَلَنَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُكُ ۚ بَلُ اوْلَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۗ ﴿ إِلَّا لِمُونَ ﴿ إِلَّ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَكُمْ و أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ يُّطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَخْشَ أَللَّهُ وَيَتَّقِهِ ۖ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَآيِزُونَ ٥ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهُمْ لَهِنَ آمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا نُقْسِمُوا طَاعَةً مُّعْرُوفَا إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ١

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات الله مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

ب 36 إِنْ يُؤَالِنَا وَيْدِ 4

قُلَ ٱطِيعُواْ اللَّهَ وَٱطِيعُواْ الرَّسُولَ ۗ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَكَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوًّا وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ الْمُبِيثُ ﴿ وَهَا وَعَدَ ٱللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَسِلُواْ الصَّيْلِحَيْتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي إِلَارْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ ٱلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذِي إِرْتَضِىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيُّ اللَّهُ وَمَن كَفَرَ بَعَدَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَلْسِفُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوا ۗ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ لَا تَعْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي إِلَّارْضِ وَمَأْوِلُهُمُ النَّارُّ وَلَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَنْذِنْكُمُ الذِينَ مَلَكَتَ اَيْمُنْكُمُ ۗ وَالذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْخُلُمُ مِنْكُرْ ثَلَثَ مَرَّتِ مِّن قَبِّلِ صَلَوْةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ الْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طُوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُحُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ كَذَٰلِكَ يُبَانِنُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّذِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿

مِنْ النَّوْلِ 24

عزب 36

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْاطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَاذِنُواْ كَمَا اَسْتَاذَنَ أَلْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيثُمُ حَكِيثُ اللَّهِ وَالْقُوعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إليِّ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ اَنْ يُضَعَنَ ثِيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَبَرِّحَاتٍ بِزِينَةً ۗ وَأَنْ يُسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ ۚ وَاللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَى أَلَاعُ مِنْ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلَاعُ رَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَن تَاكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَابِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهَا وَبُيُوتِ أَمَّهَا يَكُمُ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أَخُوْتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَى مِكُمُ أَوْ بُهُوتِ عَنْ يَكُمُ أَوْ بُهُوتِ أَخُولِكُمُ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُكُمُ مَا عَلَكَتُم مُّفَاتِحَهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَاكُلُواْ جَمِيعًا أَوَ اَشْتَاتًا ۖ فَإِذَا دَخَلْتُ مِيُوْتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ إِللَّهِ مُبُكْرَكَةً طَيْبَةً كَالِكَ يُبَيِّتُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ ﴿ اللَّهِ لَكُلُّكُمْ تَعْقِلُونَ ۗ ﴿

إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَنْذِنُوا ۗ إِنَّ ٱلذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ أَوْلَيْهِكَ أَلْذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِذَا إَسْتَلْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لَا جَعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًّا ۖ فَلْيَحْذَرِ إِلَٰذِينَ مُخَالِقُونَ عَنَ اَمْرِهِ ۗ أَن تُصِيبَهُمْ فِتُنَدُّ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ اَلِيثُوْنَ اَلَا إِنَّ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ قَدْ يَعْلُمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْتُمْ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۗ

بِسَــِ إِللَّهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ

تَبَرَكَ أَلذِ عَنَرُّلَ أَلْفُرُقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيرًا ﴿ إِلَا مِنْ اللَّهُ مُلَّكُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلَّكِيْ وَخَلَقَ كُلَّ شَرِّءٍ فَقَدَّرُهُۥ فَقَدِّيرُ كَا

 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إدغام . وما لا يُلفَــظ 🔵 مدَّ 6 حركــات لــزوماً 🌼 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً 🔵 مدّ مشبع 6 حركات 🌕 مــدّ حــركــــان

عزب 36

وَاتُّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَخَلْقُونَ شَيَّعًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا إِنَّ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا إِفْكُ إِفْتَرِينَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ - اخْرُوبِ فَقَدْ جَآءُ وَظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ الْأُولِينَ اِكْتَبَهَا فَهِيَ تُمُلِي عَلَيْدِ بُصِحْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ قُلُ أَنزَلُهُ الذِه يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنْذَا أَلرَّسُولِ يَاكُلُ الطُّعَامَ وَيَمْشِهِ فِي إِلَاسَوَاقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَدِيرًا ١ أَنْ وَيُلْقِيّ إِلَيْهِ كَنْزُاوَ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً يَاكُلُ مِنْهَا ۖ وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلَامْثُكُلَ فَضَلُّواْ فَكَلَا يَسُتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۚ ثُلَ تَبُوكَ ٱلذِح إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ فَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه كَذَّبُواْ بِالسَّاعَلَةِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا شَ

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُفَاءَ وَمُواقِعَ الْغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ● مـــدّ حــركـتـــان ﴿ 3 60 ﴾ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ٨

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مُّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظًا وَزُفِيرًا ﴿ وَلَا اللَّهِ } وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّفَرِّنِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُوكًا ﴿ لَّا نَدْعُواْ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلُ اَذَالِكَ خَيْرُ اَمْ جَنَّـَةُ الْخُلْدِ إليِّ وُعِدَ ٱلْمُنَّقُو<del>بَ</del> كَانَتْ لَمُنْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ﴿ فَي لَمُ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِينًا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مُّسَّتُولًا ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونِ مِن دُونِ إِللَّهِ فَ يَقُولُ ءَآنَتُمُ ۖ أَضَٰ لَكُمْ عِبَ ادِے هَتَوُلِآءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا السَّبِيلُ ﴿ فَالْوَا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَـنْبَغِے لَنَاۚ أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنَ اَوْلِيَا ۗ وَلَكِن مُّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الدِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ۖ ﴿ فَا فَعَدُ كَذَّبُوكُمْ بِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصَّلًّ وَمَنْ يَّظْلِم مِّنكُمْ نُذِفَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيُسَاكُلُونَ ٱلطَّعَــَامَ وَيَـمْشُونَ فِي الْاسْوَاقِيُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَا الْتَصْبِرُوكَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ٥

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ حركتان ﴾ و تفخيم ● وما الا يُلفَــظ ۞ قلقلــة ﴿ مَا لَا يُلفَــظ ۞ قلقلــة

25 (العُرِينَا)

عزب 37

وَقَالَ أَلذِينَ لَا يَرَجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا أَلْمَكَ بِكُةُ أَوْ نَرِيْ رَبُّنَّا لَقَدِ إِسْتَكُبُرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيراً ﴿ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَكِمِكَةَ لَا بُشْرِيٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ ۗ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُحَجُورًا ﴿ فَكُو مُنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَّنتُورًا ﴿ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِ إِخَيُّ مُسْتَقَرُّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ إِنَّ وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ السَّمَآءُ وِالْغَمَنِمِ وَأُزِّلَ ٱلْمُلَتِ كُذُّ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّهُ إِلْمُلُكُ يَوْمَهِ إِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكِيفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَـفُولُ يَكَيْتَنِ إِنَّخَدْتُ مَعَ أَلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُوبُلَتِي لَيْتَنِ لَوَ اَتَّخِذُ فُكنًا خَلِيلًا ﴿ لَهُ لَقَدَ اَضَلِّنِ عَنِ إِلدِّكْرِ بَعَدَ إِذْ جَاءَنِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطُنُ لِلإِنسَنِ خَذُولًا ﴿ فَالَ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبُ إِنَّ قَوْمِىَ إَتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴿ اللَّهُ وَكَالَاكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ ۚ عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ ۗ وَكَفِيْ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ١ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ إِلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكً وَرَتَّلْنَهُ تَرْبِيلًا ١

٨٥٤ الثقارة

وَلَا يَاتُونَكَ بِمَثَلِ الَّا جِئْنَكَ وِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ وَلَا يَاتُونَكَ بِمَثَلِ اللَّهِ إِلَذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ فِيهُ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَرٌّ مِّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ وَلَقَدَ - اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَـهُۥٓأَخَاهُ هَـٰرُونَ وَزِيرًا ۚ فَقُلْنَا إَذْهَبَاۤ إِلَى ٱلْقَوْمِ إلْذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَّا ۚ فَكَمَّرْنِكُهُمْ تَدَّمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ۗ وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا اَلِيمَّا ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ فَا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْامْثَالُ ۗ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ۚ فَا وَكُلًّا تَكُلُّ الْفَرْيَةِ لَائِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَّرَ ٱلسَّوْمِ ۚ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ۖ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُولَكَ إِنْ يُنْخِذُونَكَ إِلَّا هُـ زُوًّا اَهَـٰذَا أَلذِے بَعَتَ أَللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنَ - الِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۗ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنَ اَضَلَّ سَبِيلًا ﴿ اَرْتَيْتَ مَنِ إِنَّخَذَ إِلَىٰهُهُ هُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿

25 है। इसे अंदिर्भ

عزب 37

اَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْفِلُونَ ۚ إِنْ هُمُ إِلَّا كَا لَانِعِكِم بَلْ هُمُهُ أَضُلُّ سَبِيلًا ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءً لَجَعَلَهُ سَاكِنًّا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ثُمَّ قَبَضَىٰنُهُ إِلَيْمَا قَبَضَا يَسِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُوَ أَلذِحَ أَرْسُلَ أَلرِّيكُعَ نُشُرًّا بَيْنَ يَدَتْ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لِنُحْتِى بِهِ بَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيَهُ مِمًّا خَلَقَنَآ أَنْعَكُمًا وَأَنَاسِى ٓكَثِيرًا ۚ ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَيِنَ أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرِّيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَكَ تُطِعِ إِلَّ الْحَيْفِي ۗ وَجَهِدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿ فَهُوَ أَلَذِ ٤ مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَنْذَا مِلْحُ اجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مُحْجُورًا ﴿ وَهُوَ أَلذِ عَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهَا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعَبُّدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ رَبِهِ ظَهِيرًا ﴿ إِنَّ

همدَ 6 حركات لــزوماً 
 همدَ 2 حركات لــزوماً 
 همدَ 6 حركات لــزوماً 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ قُلْ مَا أَسْتَكُ كُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ اِلَّا مَن شَـَاءَ انْ يُتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَوَكُلُ عَلَى ٱلْحَيِّى الذِے لَا يَمُوتُ ۗ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَهِٰى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ إِلَٰذِ عَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِ سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوِىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَانَ ۚ فَسَثَلَ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُواْ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَامُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا أَهُ أَنُ اللَّهِ مَا نَبُوكًا اللَّهِ عَمَلَ فِي إِلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَ مَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو

أَلذِے جَعَلَ ٱليُّلَ وَالنُّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنَ آرَادَ أَنْ يُنَّكَّرَ أَوَ آرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ إِللِّينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوَنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ۞ وَالذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مَ سُجَّدًا وَقِيْكُمَا ۖ ﴿ وَالذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُواْ

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ● مدّ مشبع 6 حركات ● مـــدّ حــركــــان | 3 6 5

لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُشْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامَا ۖ شَيْ

وَالذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ أَللَّهِ إِلَىٰهًا مِاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ أَلِيِّ حَرُّمُ أَلَنَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوكَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثُ امًا ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَاذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَلِمَ كَا عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّءَ تِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَنَ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى أُللَّهِ مَتَ أَبَّا ۚ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُو مَنُّواْ كِرَامًا ١ ﴿ وَالذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِ مَ لَمْ يَخِيْزُواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۚ ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنَ اَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُــُرَّةَ أَعْيُنِ وَلَجْعَـلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اللَّهِ اوْلَيْهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَبُلَقُونَ فِيهَا تَجِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتُ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًّا ﴿ قُلُ مَا يَعْبَؤُا بِكُرُ رَبِّے لَوْلَا دُعَا وَكُمَّ فَقَدْ كُذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۞ المُورَةُ السَّنَعِ الْمُ السَّنَعِ الْمُ السَّنَعِ الْمُ

همد 6 حركات الـزوما (مركتان) همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً (مركتان) الفيلة (حركتان) الفيلة (حركتان) الفيلة (حركتان) الفيلة (مركتان) ال

طَسِيَةً يَلْكَءَ إِينَتُ الْكِنْبِ إِلْمُبِينِ ﴿ لَكُ لَكُ الْكَ بَنْخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُومِنِينَ ۚ ﴿ إِن نَّشَأَ نُنَزِّلَ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَايَةً فَظَلَّتَ اَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ۚ إِنَّ وَمَا يَالِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُعَكَّثٍ رِالَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَاتِيهِمُ أَنْبَرَقُا مَا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهُزِءُونَ إِنَّ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلأَرْضِ كُرَ ٱلْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ ۗ وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّومِنِينَ ۗ ۚ وَاِنَّا رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادِىٰ رَبُّكَ مُوسِىٰٓ أَنِ إِيتِ الْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَوْمَ فِرْعَوْنَ ۗ أَلَا يَنْقُونَ ۗ إِنِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ اللَّهِ وَيَضِيقُ صَدْرِے وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِے فَأَرْسِلِ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ۞ وَلَهُمُ عَلَىٰ ذَنِّبٌ فَأَخَافُ أَنْ يُقَتُـٰكُونِ۞ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِتَايَنِينَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ۗ إِنَّا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ إِلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَ الرَّسِلُّ مَعَنَا بَنِحَ إِسْرَآءِ بِلَّ ﴿ قَالَ أَلَوْ نُرُبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ أَلِتَ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ أَلْكِيْفِرِينَ ۖ ﴿

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

رُب 37 كُونَةُ السِّعَالَةِ

قَالَ فَعَلَنْهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِّينَ آلِيَّ فَهُرَرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِے رَبِّے خُكْمًا وَجَعَلَنِے مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۚ ۚ وَيَاكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِحَ إِسْرَلَهِ بِلَّ ﴿ فَأَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِينِينَ ۗ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُو ۗ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ۗ الْكُولِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الذِحَ أَرُسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ ۗ ﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّا إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ آلَيْكَا قَالَ لَبِنِ إِثَّخَدْتٌ إِلَهًا غَيْرِے لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُوَلُوْ جِنْتُكَ بِشَرْءٍ مُبِينٌ ﴿ فَأَلَى فَاتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ آنِ اللَّهِ فَأَلَّهِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ إِنَّ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّنْظِرِينَ اللَّهُ عَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُۥ إِنَّ هَلْنَا لَسَحِرُ عَلِيدٌ اللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنَ ٱرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَامُرُونَ ۗ إِنَّ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْدَاِّينِ حَاشِرِينَ الله يَاتُولُك بِكُلِّ سَجَّادٍ عَلِيمٍ ١٠ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مِّعَلُومٍ ﴿ فَي وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ اَنتُم جُبَتَمِعُونَ ﴿ لِلنَّاسِ هَلَ اَنتُم جُبَتَمِعُونَ ﴿ فَا

همد 6 حركات الـزوما 
 همد 6 حركات الـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

عزَّب 37 مَنْ وَالسَّاعِ إِنَّا السَّاعِ اللَّهِ 5

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَلِبِينَّ ﴿ فَكُمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَلِبِينَ ﴿ فَإِنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ ۚ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۗ إِنَّ اللَّهِ قَالَ لَهُمْ مُّوبِينَ ٱلْقُواْ مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ ۗ ﴿ فَأَلْقُواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُعْلِبُونَ ۚ إِنَّ فَأَلْهِي مُوهِينَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ ۗ ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴿ فَالْوَا ءَامَنَّا بِرَبِّ إِلْعَالِمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسِيٰ وَهَنْرُونَ ﴿ فَالَ ءَأَمَنْ تُمْ لَهُ قَبْلَ أَنَ - اذَنَ لَكُمْ وَإِنَّهُ لَكِيرُكُمُ الذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْلُ فَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَا فَطِعَنَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ وَأَجْمَعِينَ ۖ فَالْوَا لَا صَيِّرٌ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِىٰ أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِىَ إِنَّكُمُ مُّتَّبَعُونَ اللَّهِ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي إِلْمَدَآبِنِ حَلْشِينَ اللَّهِ إِنَّ هَـُؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ۗ ﴿ فَأَخْرَجْنَنَهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُونِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۗ ﴿ كَنَالِكٌ ۗ وَأُوۡرَثُنَّهَا بَنِحَ إِسۡرَآهِ بِلَ ۞ فَأَتَّبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۞

همد 6 حركات لـزوماً • مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً \*\*\* • إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) • تفخيم • مد مشبع 6 حركات • مد حركتان • 3 69 • إدغام ، وما لا يُلفَــظ • قلقلــة

37 4

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَيْنِ قَالَ أَصْحَبْ مُوسِيٍّ إِنَّا لَمُدِّرَكُونَ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ إِنَّا لَمُد كُلَّا إِنَّ مَعِے رَبِّے سَيَهْدِينِ ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِى أَنِ إِضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّودِ إِلْعَظِيمِ ۗ وَأَزْلَفَنَا ثُمُّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسِىٰ وَمَن مُّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَفَنَا أَلَا خَرِنَّ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُومِنِينَ ١ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو أَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَمَا عَلِكِفِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُو ۗ إِذَّ تَدْعُونَ لَيْنَا أَوْ يَنفَعُونَكُمْ وَأَوْ يَضُرُّونَ ﴿ فَالْوَا بَلْ وَجَدْنَا ءَابِآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ أَفَرَ يَتُمُ مَّا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ الْاَفْدَهُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَلَذِى خَلَقَيْنِ فَهُوَ يَهُدِينِ ﴿ وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِ وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشَفِينَ ﴿ وَالَّذِهِ يُمِيتُنَ ثُكُّ يُحْيِدِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِحِ خَطِيَّتَتِ يَوْمَ ٱلدِّيثِ ﴿ رَبُ هَبُ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِمِينَ ۗ ﴿

) مدّ 6 حركات لـزوماً • مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً • المناع ومواقع الغُنّة (حركتان) • تفخيم • مدّ مشبع 6 حركات • مدّ حركتان • 3 70 • إدغام . وما لا يُلفَـظ • قلقلـة

وَاجْعَلَ لِيِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي أَلَاخِرِينَ ۖ وَإِلَّهُ وَاجْعَلْنِهِ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ اِلنَّعِيمِ ﴿ فَهُ وَاغْفِرُ لِلَّهِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآ لِإِنَّا ﴿ وَلَا تُحْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنَ اَتَى أَلَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٌ ١ وَأُزْلِفَتِ إِلَحَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١ وَبُرِّزَتِ إِلْحَكِمُ لِلْغَاوِينَ ۗ الْنَا وَقِيلَ لَمُهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ نَعْبُدُونَ لَيْنَا مِن دُونِ إِللَّهِ ۚ هَلَ يَنْصُرُونَكُمْ وَ أَوْ يَنْنُصِرُونَ ۚ ﴿ فَكُبِّكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوِنَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۚ ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ۞ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكُلِ مُّبِينٍ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ إِلْعَلَمِينَ ۗ ﴿ وَمَا أَضَلَّنَا

ضَلَّلُ مُّمِينٍ ﴿ وَمَا أَضَلَنَا مِن شَيْعِينَ ﴿ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا أَضَلَنَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَمَا أَضَلَنَا مِن شَيْعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ إِلَّا أَلْمُجْرِمُونَ فَي فَمَا لَنَا مِن شَيْعِينَ ﴿ وَهَا كَانَ فَلَوَ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ وَهَا إِنَّ فَي فَلِكَ لَا يَدِيمُ ﴿ وَمَا كَانَ فَلَوَ أَنَّ لَكُنَ مُ مُومِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ الْمَوْمِنِينَ ﴿ وَهُ الْمَعْ مِلْكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ وَ وَمَا كَانَ الْمَوْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَوْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعْ وَاللَّهُ وَاللَ

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 2 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً مشبع 6 حركات 
 همدً مشبع 6 حركات 
 همدً مشبع 6 حركات 
 همدً مشبع 6 حركات

وَأَطِيعُونِ ٣ فَالْوَا أَنُومِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ أَلَارَذَلُونَ ۗ ﴿

رُب 38

قَالَ وَمَا عِلْمِهِ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّهِ لَوْ تَشْعُرُونَ ۚ إِنَّ إِنَّا مِطَارِدِ إِلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ إِنَّ قَالُواْ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ يَنْهُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ فَإِنَّ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِهِ كَذَّبُونِ ﴿ فَافْنَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحًا وَنَجِّينِ وَمَن مُّعِيَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ فَالْجَيْنَهُ وَمَن مُّعَهُ فِي الْفُلْكِ إِلْمَشْحُونِ اللَّهِ اللَّهِ مُمَّ أَغُرَفُنَا بِعَدُ الْبَافِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكَّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّومِنِينَ ﴿ فَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ۚ الرَّحِيمُ ۗ فَا كَذَبَتَ عَادُ اِلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ اَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُو لِكُو لَكُو رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَانْقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ﴿ فَهَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجِي إِنَ آجِرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَالَىٰ رَبِّ إِلْعَالَىٰ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿ الْعَالَمِ اللّ -ايةً تَعَبَثُونَ ﴿ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَاتَّقُواْ الَّذِحَ أَمَدُّكُم بِمَا تَعَلَّمُونَ ﴿ أَمَدُّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قَالُواْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنَّ مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿

سَرِّب 38 مِنْ السِّنْ السِّ

إِنْ هَنَذَآ إِلَّا خُلُقُ الْمَاوَّلِينَ ﴿ وَهَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ۗ ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَّهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ۗ ﴿ وَإِنَّا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ رَبُّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمْهُ وَأَخُوهُمْ صَلِحُ ٱلْانْنَقُونَ ﴿ إِلَّا لَنَقُونَ ﴿ لِكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ۗ ﴿ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ﴿ إِنَّ أَمْنَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجَرٌ إِنَ آجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُهُ أَتُهُ كُونَ فِي مَا هَلَهُ نَا ءَامِنِينَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُهُ كُونَ فِي مَا هَلَهُ نَا ءَامِنِينَ ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَرُزُوعٍ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ ﴿ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ۖ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَٱطِيعُونَ ۗ ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَلَيْ اللَّهِ الذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْارْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّدِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِنْ أَنُنَا فَاتِ بِنَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِةِينَ ﴿ قَالَ هَا ذِهِ نَاقَةً لُمَّا شِرْبٌ ﴿ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومٍ ﴿ فَإِنَّا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءِ فَيَاخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَهِ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذُهُمُ الْعَذَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّومِدِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۗ ۞

همد 6 حركات لـزوما مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً مد 3 و إخفاء ومواقع الغنّة (حركنان)
 همد مشبع 6 حركات مد حركتان
 عد مشبع 6 حركات مد حركتان
 عد مشبع 6 حركات مد حركتان

رُب 38 مُؤِرِّةُ السِّعَالَةِ

كَذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ إِلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمَهُ وَأَخُوهُمْ لُوكُ الْا نَنْقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ فَا نَّقَوُا اللَّهُ وَأَطِيعُونَ ﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَكَيْدِ مِنَ آجَرٌ إِنَ آجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ۖ الْحَالَمِينَ ۖ ا أَتَاتُونَ أَلذُّكُرَانَ مِنَ أَلْعَالَمِينَ ﴿ فَهَا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ اَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۖ فَأَنُّ اللَّهِ لَمْ تَنتَهِ يَكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ١ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل رَبِّ بَجِّنِي وَأَهْلِم مِنَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَانَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَاللَّهُ وَأَهْلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا اللَّالَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّا إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿ مُنَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ۚ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۗ ﴿ كَذَّبَ أَصَّحَابُ لَيْكُةَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمَّ شُعَيْبُ الْانْتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمُّ رَسُولٌ آمِينٌ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجَرٍ إِنَ آجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ۖ وَلَا الْكَالُّ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَفِي وَزِنُوا بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخُسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا نَعْثُواْ فِي الْارْضِ مُفْسِدِينًا ﴿ إِلَّا نَعْبُواْ فِي الْارْضِ مُفْسِدِينًا ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

چڙپ 38

وَاتَّقُوا الذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ أَلَا وَّلِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّهَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ان كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّيَ أَعَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ ۚ وَمَا كَانَ أَكُثُّرُهُمْ مُّومِنِينَ ۖ ﴿ وَلِنَّ رَبُّكَ لَمُورَ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الْكَاوَلِنَّهُ لَلَازِيلُ رَبِّ الْعَكَمِينَ الْكَا نَزَلُ بِهِ الرُّوحُ الَامِينُ ﴿ عَلَىٰ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ فِي بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُكِرِ الْلَاوَّلِينَ ﴿ أَلَا وَّلِينَ ﴿ أَلَا مَّا لِللَّا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ عُلَمَتُواْ بَنِحَ إِسْرَاهِ بِلَّ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعَضِ الْاعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُومِنِينَ ١٠ كَذَٰلِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ إِلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُومِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ أَلَالِيمَ ١ فَيَاتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَ ١ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظُرُونَ ﴿ أَفَهِ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَكَ آيَتَ إِن مُتَّعَنَّهُمْ سِنِينَ ﴿ ثَنَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

26 美国政治

عزب 38

مَا أَغَنِيٰ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَّا مُنذِرُونَ ﴿ وَمَا كُنَّا ظُلِمِينَ ۗ وَمَا نَنَزُّلُتَ بِهِ إِلشَّ يَنطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ أِلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۚ ﴿ فَكَا نَدَّعُ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا -اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْافْرَبِينَ ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ۖ ﴿ فَأَلَّ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلَّ الْحَالَ الْحَ بَرِحٌ \* مِنَّا تَعْمَلُونَ ۚ ﴿ فَا فَتَوَكَّلُ عَلَى أَلْعَزِيزِ إِلرَّحِيمِ ﴿ إِلَا إِلَا عَلَى أَلْعَزِيزِ إِلرَّحِيمِ يَرِيْكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ إِنَّا وَتَقَلَّبُكَ فِي إِلسَّى خِدِينَ ﴿ وَإِنَّا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَطِينُ ﴿ اللَّهِ مَا تَنَزُّلُ عَلَى مَن كُلِّ أَفَّاكٍ آثِيمٍ ١ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُوتَ ١ وَالشَّعَرَّاءُ يَتَبَعُهُمُ الْغَالُونَّ ﴿ أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْكَسُرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوٓا ﴿ وَسَيَعْكُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿ فَإِنَّا الْبُورَةُ الْبُنْهُ إِنَّ الْبُنْهُ الْبُلْعُ الْبُلْعُ الْبُلْعُ الْبُلْعُ الْبُلْعُ الْبُلْعُ الْبُلْعُ الْبُلْعُ الْبُنْهُ الْبُنْهُ الْبُلْعُ لِلْبُلْعُ الْبُلْعُ الْبُلِمُ الْبُلْعُ الْلِمُ الْلِلْمُ الْلِلْعُ الْلِلْعُ الْلِلْعُ الْلِلْعُ الْلِلْعُ الْلِلْعُ الْلِلْعُ الْلِلْعُ

مدّ 6 حركات لـزوماً ٥ مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مدّ 6 حركات لـزوماً ٥ مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مدّ مشبع 6 حركات ○ مد حركتان
 مدّ مشبع 6 حركات ○ مد حركتان
 مدّ مشبع 6 حركات ○ مد حركتان

7 (1) (1) (1)

يسمير إلله الرحم التحر الرجيع طَيَّنَ قِلْكَ ءَايَنْتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ﴿ إِلَّا هُدَى وَهُثْرِيٰ لِلْمُومِنِينَ ﴿ أَلَذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُوتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ۚ إِنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَىٰكَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ أُولَتِكَ أَلِذِينَ لَمُمُّ سُوَّءُ الْعَكَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَنْكُفِّي ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّذُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوَ -اتِيكُمُ بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُرُ تَصَّطَلُونَ ۖ ﴿ فَأَكْمًا جَآءَهَا نُودِىَ أَنَّ بُورِكِ مَن فِي إِلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ إِلْعُكُمِينَ ﴿ يَكُمُومِينَ إِنَّهُ وَأَنَا أَلَتُهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِقَ عَصَاكًا فَلَمَّا رِءِهِمَا تَهَتَرُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَيْ مُدْبِرًا وَلَدْ يُعَقِّبُ ۚ يَمُوسِينَ لَا تَخَفٍّ لِكِ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرُّ بَدُّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوِّءِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُخُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ شُوَّى فِي يَشْعِ ءَايُكِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

اللَّهُ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ وَءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ

27 四河河

عزب 38

وَجَكَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلَّمًا وَعُلُوًّا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدَ - انْيَنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا أَلْحَمَدُ لِلهِ إِلذِ عَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ إِلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّهُ ا وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَحْيًم إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضَٰلُ الْمُبِينُ ۖ وَحُشِرَ لِسُلَيْمُنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَالِانِسِ وَالطَّلْيِرِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ﴿ حَقَّ إِذًا أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ إِلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٢ دُخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنْ وَجُنُودُهُ, وَهُو لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيَ أَنَ اَشْكُرُ يَعْمَتَكَ ٱلْيَرِ أَنْعَمَتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِدَى ۖ وَأَنَ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضِلُهُ وَأَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْغَابِينَ ۗ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ, عَذَابًا شَدِيدًا اَوَ لَأَاذْبَحَنَّهُ; أَوْ لَيَاتِينِ إِسُلْطُنِ مُبِينٍ ﴿ فَا فَمَكُثُ غَيْرَ بَعِيدٌ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ يُحِطِّ بِهِ وَجِتْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿ إِنَّا لِكُونِ اللَّهِ الْ

27 创 河 504

عزب 38

اِنِّے وَجَدِثُ اِمْرَأَةٌ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتَ مِن كُلِّ شَيْمٍ وَلُوتِيَتَ مِن كُلِّ شَيْمٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمُ اللَّهِ وَجَدتُهُا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ إِللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ إِلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلهِ إِلذِ مَ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي إَلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخَفُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ إِلَّهُ أَلَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ اللَّهِ فَالَ سَنَظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِيِينَ ﴿ إِنَّ الْحَالَةِ هَا بِكِتَهِ هَاذَا فَأَلْقِهِ ۗ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تُولًا عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۖ إِنَّ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّي ٱلْقِىَ إِلَىَّ كِنَابٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَكُنَ وَإِنَّهُ بِسَجِ إِللَّهِ إِلرَّحْمَانِ أِلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى ۗ وَاتُّونِهُ مُسْلِمِينَ ۗ ﴿ إِلَّا لَكُ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ قَالَتَ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِ فِي آمْرِهِ مَا كُنتُ قَاطِعَةً اَمَّا حَتَّى تَشْهَدُونَ إِنْ إِنْ قَالُواْ نَحَنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ إِنْ وَالْامْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِے مَاذَا تَامُرِينَ ۖ ﴿ قَالَتِ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْبَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَّا ۚ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۚ فَيَ وَإِنَّ مُرْسِلَةٌ الَّيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ إِنَّهِ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿

27 山河 经

عزب 38

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمُنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآ ءَاتِنِي آللَّهُ خَيرٌ مِّمَّآ ءَ إِنَّكُمُ بَلَ اَنتُ بِهِدِيَّتِكُو نَفَرَحُونًا ١٠ اللَّهِ اللَّهِمْ فَلَنَائِينًا هُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَمُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَآ أَذِلَّةُ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴿ قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمُلَوُّا أَيُّكُمْ يَاتِينِ بِعَرْشِهَا فَبَلَ أَنْ يَّاتُونِ مُسَلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ أَلِجِنِّ أَنَآ ءَانِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِلِّے عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِنُّ آنِ قَالَ أَلذِ عِندُهُ عِنْدُهُ عِلْمٌ مِنْ أَلْكِئْبِ أَنَا عَإِيكَ بِهِ فَبْلَ أَنْ يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكٌّ فَلَمَّا رِءِهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيَ ءَاشْكُرُ أُمَّ اكْفُرْ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّح غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۖ قَالَ نَكِرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرَ ٱنْهَنْدِے أَمْرَ تَكُونُ مِنَ ٱلذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَكُمَّا جَآءَتْ فِيلَ أَهَكَذَا عَرَشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ هُوًّ ۗ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبِلَهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ إِنَّهِمْ ۚ إِنَّهَا كَانَتَ مِن قَوْمٍ كِيفِرِينَ ﴿ فِيلَ لَمَّا آَدْخُلِے إِلصَّرْحٌ ۚ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيَهُا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ ﴿ فَالَتَ رَبِّ إِنِّ ظُلَمْتُ نَفْسِے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلهِ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ۖ ﴿

وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اَنُ اعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ إِنَّ اللَّهِ قَالَ يَلْقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّنَةِ قَبِلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَالْوَا بَاطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُّ قَالَ طَبَيْرُكُمْ عِندَ أَلَيُّهِ ۚ بَلَ ٱنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونًا ۗ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي إَلَارْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ ۖ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُكَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ۖ ﴿ وَمَكَرُواْ مَكَرُ وَمَكُرْنَا مَكَرُنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ ١٤ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِم ﴿ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينٌ ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظُلُمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإَنَّا وَأَنْجَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ عَنَّ فَيْ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِ هِ أَتَى اتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۖ ﴿ أَيْكُمْ لَتَاتُونَ أَلرِّجَالَ شَهُوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ ﴿ بَلَ انتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُوبَ ۗ ۞

همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ 6 حركات لـزوماً 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات

27 周到999

عزب 39

فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالُ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم النَّهُمُ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنِحَيْنَ لَهُ الْحَيْنَ لَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا إِمْرَأَتُهُ قَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْعَلِينِ ﴿ فَا مُطَرِّنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ قُلِ الْحَمَدُ لِلهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الذِينَ اَصْطَفِي عَاللَّهُ خَيْرٌ امَّا تُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنَ خَلَقَ أَلسَّمَكُوتِ وَالْارْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْكِتْنَا بِهِ حَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةً مَّا كَانَ لَكُورٍ أَن تُنْبِعُواْ شَجَرَهَا ۗ أَولَكُ مُّعَ أَللَّهِ ۚ بَلَ هُمْ قَوْمٌ بِعَدِلُونَ ۗ ﴿ أَمَّن جَعَلَ أَلَارْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحَرَيْنِ حَاجِزًا ۗ اَوَلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلَ اَتُحَثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَ آءَ أَلَارْضٌ أَولَكُ مَّعَ أَلِلَّهُ ۚ قَلِيلًا مَّا نَذَّكَّرُونَ ۗ إِنَّ أَمَّنُ يُّهَدِيكُمْ فِي ظُلُمَنِ إِلْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ كُثْمَرًا بَيْنَ يَدَحُ رَحْمَتِهِ أَوْلَهُ مَّعَ أَلَّهِ تَعَلَى أَلَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

ب 39 يُنْوَا الْمَثِالُ 7

أَمَّنْ يَبْدَوُ الْمُخْلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ أَلْسَمَاءِ وَالْارْضِ أَوْلَتُهُ مَّعَ أَلَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرَّهَا نَكُمُ وإِن كُنتُدَ صَدِقِيتَ ١ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ الْغَيْبَ إِلَّا أَللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۗ ۞ بَلِ إِذَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي إِلَا خِرَةً بَلُ هُمْ فِي شَلِّكِ مِنْهَا بَلَ هُم مِنْهَا عَمُونَ ١٠ وَقَالَ أَلذِينَ كُفَرُواً إِذَا كُنَّا تُرْبًا وَءَابَا قُونًا أَيِنًا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنذَا نَحْنُ وَءَابَآ قُنَا مِن قَبَلُّ إِنْ هَنذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ الْاَوُّلِينَ ۖ ﴿ قُلُ سِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتِيٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۗ ﴿ قَالَ عَسِيٍّ أَنْ يُكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الذِے تَسْتَعْجِلُونَ ۖ ﴿ وَلَيْ رَبُّكُ لَذُو فَضَلٍ عَلَى أَلْنَاسٍ ۗ وَلَكِئَ أَكَأَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۗ وَلَكِئَ أَكُونًا أَنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ ﴿ وَمَا مِنْ غَابِهَةٍ فِي إِلسَّمَاءِ وَالْارْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرُّهَانَ يَقُتُ عَلَىٰ بَنِحَ إِسْرَلَهِ بِلَ أَكُثَرُ ٱلذِے هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ ال

27 00年 1

عزب 39

وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبُّكِ مَا لَكُ مَثَّكِ يَقْضِے بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۖ فَيَوَكُّلُ عَلَى أَنَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ الْمُبِانِ ١ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلَا تُشْمِعُ الشُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوّا مُدْبِرِنَّ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِ عِ إِلْعُمْ عَن صَلَالَتِهِ ﴿ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُومِنُ بِتَايَكِتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۗ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ أَلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ أَلَارْضِ تُكَلِّمُهُ ۗ إِنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايِنْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۖ إِنَّا هِ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنُ يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِتَايَنِتِ وَلَدْ تَجِيطُواْ بِهَا عِلْمَّا ۚ اَمَّاذَا كُننُمْ نَعْمَلُونَ " ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيْهِم بِمَا ظُلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل يَرُوَاْ أَنَّا جَعَلْنَا أَلِيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًّا ﴿ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْكَتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَمَن فِي الْارْضِ إِلَّا مَن شَـاءَ ٱللَّهُ ۗ وَكُلُّ اللَّهِ مَن دَخِرِينَ ﴿ وَقِي وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ أَللَّهِ إِلذِحَ أَنْقَنَ كُلُّ شَيَّ إِنَّهُ خِيدٌ بِمَا تَفَعَلُونَ ﴿

مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَبِذٍ -امِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُنَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي إِلنَّاتِي هَلَ تُجْزَوْنِ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنَ اَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ إِلْبَلْدَةِ إِلذِے حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَخْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَ ٱكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنَ اَتُلُوا ٱلْفُرْءَانَّ ۚ فَمَنَ إِهْتَدِىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِے لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَقُلِ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۚ إِنَّهُ إِلَّٰ الْحَمَدُ لِلهِ سَيُرِيكُمْ أَيُلِهِ فَنَعَرِفُونَهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعَمَلُونَ ﴿ بشريالي التحر التحر التحديد طَسِيَةٌ يَلْكَءَايَكُ الْكِئْكِ الْمُبِينِ ١ لَمُبِينِ ١ مَنْكُوا عَلَيْكَ

مِن نَّبَاۚ مُوهِينَ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۗ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي أَلَارْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْدِهِ نِسَآءَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۚ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي إِلَارْضِ وَجَعْلَهُمْ أَيِمَّةً وَجَعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ﴿

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات الله مسدّ حركتان
 عمد مشبع 6 حركات المسدّ حركتان
 عمد مشبع 6 حركات

28 المُحَدِّ المُحَدِّ المُحَدِّ المُحَدِّلُ المُحْدِيلُ المُحْدِي

عزب 39

وَنُمَكِّنَ لَمَهُمْ فِي إِلَارْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَيْرِ مُوسِى أَنَ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي أَلْيَدِ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَيْ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْنَقَطَهُ مَا لَى فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَطِعِينَ ۚ ۞ وَقَالَتِ إِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوا عَبِيّ أَنُ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ, وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسِى فَنْرِغًا إِن كَنْدَتَ لَنُبْدِے بِهِ لُوْلَآ أَنَ رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ۚ ﴿ فَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِيهِ فَبُصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشَعُرُونِ ۞ وَحَرِّمْنَا عَلَيْهِ إِلْمَرَاضِعَ مِن قَبَّلُ فَقَالَتَ هَلَ آدُلُّكُوهُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ شَ فَرُدَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كُحُ نَقَرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعَلَمَ أَنَّ وَعْدَ أَنَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَاسْتَوِي ءَائَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَّا ۗ وَكَذَٰلِكَ جَنْرِے إِلْمُحْسِنِينَ ۚ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنَ ٱهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَنِلَنِ هَنْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْدًا مِنْ عَدُوْمِ فَاسْتَغَنَّهُ الذِه مِن شِيعَذِهِ عَلَى ألذِه مِنْ عَدُوِّه فَوَكَرُهُ مُوسِى فَقَضِىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ إِللَّهَ يَطُنِّنِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلًّا مُبِينًا ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّے ظُلَمْتُ نَفْسِهِ فَاغْفِرْ لِے ۖ فَغَفَرَ لَكُ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنَ ٱكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي أَلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقُّبُ فَإِذَا ألذِ إِسْتَنْصَرُهُ, إِلَامْسِ يَسْتَصَرِينُهُ قَالَ لَهُ مُوسِيّ إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينُّ إِنَّ إِنَّ فَكُمًّا أَنَ اَرَادَ أَنَ يُبْطِشَ بِالذِے هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَهُوهِينَ أَتُرِيدُ أَن تَفْتُكَنِي كُمَّا فَنَلْتَ نَفْسًا وِالْامْسِينَ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي إِلَارْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصّلِحِينَ ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ ٱقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسَعِىٰ قَالَ يَـٰمُومِينَ إِنَّ ٱلْمَـٰكَذَّ يَاتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجِ إِنِّے لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿

فَنُرَجَ مِنْهَا خَايِفًا يَتُرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ٥

همد 6 حركات لـزوما و مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً (العام على العَلَم على العَم على العَلَم على العَم على العَم

28 المُحَدِّ المُحَدِّ المُحَدِّ المُحَدِّلُ المُحْدِيلُ المُحْدُلُ المُحْدِيل

عزب 39

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسِيْ رَبِّتَ أَنْ يُهْدِينِ سَوَّاءَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلتَّاسِ يَسْفُونَ ﴿ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ المَرَأَتَيْنِ تَذُودَنِي قَالَ مَا خَطَبُكُما ۚ قَالَتَا لَانَسْقِے حَتَىٰ يُصَدِرَ ٱلرِّعَآ ۗ وَأَبُونَا شَيْحٌ حَبِيرٌ ﴿ فَهُ فَسَقِىٰ لَهُ مَا ثُمَّ تَوَلِّي إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِ إِنَّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ إِنَّ إِخَاءَتُهُ إِحْدِنْهُمَا تَمْشِمَ عَلَى إَسْتِحْيَاتُمْ قَالَتِ إِنَّ أَنِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَّا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ إِلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُوْتَ مِنَ ٱلْقُوْمِ إِلْظَّالِمِينَ ۖ ﴿ قَالَتِ إِحْدِنَّهُمَا يَتَأْبَتِ إِسْتَنْجِرْةٌ إِنْ خَيْرَ مَنِ إِسْتَجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنُّ الْكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى ۚ هَلْتَأْنِ عَلَىٰ أَن تَ اجْرَنِ ثُمَانِيَ حِجَى فَإِنَ ٱتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَّ " وَمَا أَرِيدُ أَنَ اَشُقَّ عَلَيْكٌ سَتَجِدُ فِ إِن شَاءَ أَنَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِ وَبَيْنَكَ ۖ أَيْمَا ٱلْاجَكَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۖ فَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ۞ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﷺ ● إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حــركتـــان | 3 8 8 ۞ إدغـــام , ومــا لا يُلفَــظ ۞ قلفلــة وَيُولُولُونُ الْمُصَافِينَ الْمُصَافِقِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُصَافِقِينَ الْمُصَافِقِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعَلِيقِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِيقِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَقِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَقِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ مِلْمُعِلِينَ الْمُعِلَينِ الْمُعِلَينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلَيْعِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَينِ الْمُعِلْ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِل

فَلَمَّا قَضِيٰ مُوسَى ٱلْآجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِب إَلْطُورِ نَارًا قَالَ لِأَهَلِهِ إِمْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لُعَلِّيَ ءَاتِيكُم مِّنْهَا جِحَبَرٍ أَوْ جِذُوَةً مِّنَ ٱلنِّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۗ ﴿ فَلَمَّا أَيِّنَهَا نُودِيَ مِن شَنْطِي إِلْوَادِ الْآيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ إِلْمُبُكَرَكَةِ مِنَ أَلْشَجَرَةِ أَنْ يُنْمُونِينَ إِنِّكَ أَنَا أَللَّهُ رَبُّ الْعَنْكُمِينَ ﴿ فَأَنَ ٱلْقِ عَصَاكٌّ فَلَمَّا رِهِ هَا نَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلِنَ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسِيٌّ أَقْبِلَ وَلَا تَخَفٍّ إِنَّكَ مِنَ أَلَامِنِينَ ﴿ إِنَّ أَسَلُكَ يَدُكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّةً وَاضْمُمِ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهَبِ فَذَا نِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رُّيِّكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَالَهُ مَنَّهُمْ نَقْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِے هَـٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّے لِسَـانًا فَأَرْسِلَهُ مَعِي رِدًا يُصَدِّفَنِ ۗ إِنِيَ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۗ إِنِيَ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۗ قَالَ سَنَشُدُ عُضُدُكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلُ لَكُما سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِنَايَدِينَا ۗ أَنتُمَا وَمَنِ إِتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ۗ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ أَنتُمَا وَمَنِ إِتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ۗ ۗ

عَلَوْدُوْ الْقَصَّانِينَ 28

جزب 39

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسِين بِعَايَنِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنذَآ إِلَّا سِخْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي عَابَا إِلَا وَلِينَ ۗ ﴿ وَقَالَ مُوهِيٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدِىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا أَلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنِ اللهِ غَيْرِے فَأَوْقِدُ لِي يَنْهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَاجْعَل لِيِّ صَرْحًا لَّعَلِي ٱلْطَلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسِى وَإِنَّهِ لَأَظُنَّهُ مِنَ أَلْكَاذِبِينَ ﴿ وَاسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَظُنُّوا أَنَّهُمُ إِلَيْنَا لَايَرِجِعُونَ ١ ﴿ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودُهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي إِلْيَهِ ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِيَةُ الظَّلِمِينَ ۗ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى أَنْهِ إِنَّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ إِنَّ وَأَتَّبَعْنَكُمْ مَ فِي هَاذِهِ إِلدُّنْيَا لَعْنَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَيَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ هُم مِّنَ أَلْمُقَبُوحِينَ ۚ ﴿ وَلَقَدَ - انْيَنَا مُوسَى أَلْكِتَبُ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا أَلْقُرُونَ أَلْأُولِي بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ إِلْغَـُرْبِيِّ إِذْ فَضَيِّنَـٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْاَمْلَ ۗ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ شَيْ وَلَكِكُنَّا أَنشَأْنَا فَكُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْمُكُنِّ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي الْمُحَالِّ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَكِيْنَا ۗ وَلَكِكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۗ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ إِلْطُورِ إِذْ نَادَيْنَا ۗ وَلَكِنَ رُّحْمَةً مِن رُّيِكَ لِتُنذِرَ فَوْمَا مَّا أَيْنَهُم مِّن نَدِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۖ ۞ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا فَدَّمَتَ اَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ۚ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُونِيَ مِثْلَ مَآ أُوقِيَ مُوسِىؓ ۚ أَوَلِمٌ يَكَفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسِيٰ مِن قَبْلًا ۚ قَالُواْ سَحِرَانِ تَظَلُّهَ رَآلُ ۚ وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ۗ اللَّهِ قُلُ فَاتُواْ بِكِنَابِ مِّنْ عِندِ إِللَّهِ هُوَ أَهْدِيْ مِنْهُمَا أَبِّعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهِ فَإِن لَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمَ

هُدًى مِّنَ أَنَّهُ ۚ إِنَّ أَنَّهُ لَا يَهْدِے إِلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۖ ﴿ 🔵 مدّ 6 حركات الزوماً 👵 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً 🧶 مدّ مشبع 6 حركات

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُهُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۖ ۞ أَلذِينَ ءَانَيْنَكُهُمُ الْكِكَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُومِنُونَ الْبِيَّ وَإِذَا يُنَالِي عَلَيْهِمُ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ فَا أَوْلَيَهِكَ يُوبَوْنَ أَجْرَهُم مُّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدِّرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ إِلسَّيِّتَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَكُهُمْ يُنفِقُونَ ۖ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ مَاكُمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي إِلْجَهِلِينَ ﴿ وَ إِنَّكَ لَا تَهْدِهِ مَنَ اَحْبَبْكُ ۗ وَلَكِئَ أَنَّهُ يَهْدِے مَنْ يَشَاءً ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكَا وَقَالُواْ إِن نَّتِّبِعِ الْمُدُىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنَ ارْضِنَّا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُ مُ حَرَمًا - امِنًا تُجْبِيّ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا ۗ وَلَكِكنَّ

أَحَتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ۞ وَكُمَ اَهْلَكَ نَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۗ فَنِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَرْ تُسْكَن مِنْ بَعَدِهِمُ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحُنُ الْوَرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَاكَ ٱلْقُرِيٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَثْلُواْ عَلَيْهِمُ عَايَنِهَمُ عَايَنِهَا ۖ وَمَا حُنَّا مُهَلِكِ إِلْقُرِي إِلَّا وَأَهَلُهَا ظَلِمُونَ ۗ ۞

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُوافَعَ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركـتـــان 292 ● إدغـــام , ومــا لا يُلفَـــظ • قلقلــة

وَمَا أُوتِيتُ مِ مِن شَخِءٍ فَمَتَكُعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَزِينَتُهَا ۖ وَمَاعِن دَ أُللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقِى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهِ أَفَمَنْ وَّعَدْنَكُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَنْقِيهِ كُمَنَ مُّنَّعْنَكُ مَتَنَّعَ أَلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيِا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ أَلْقِينُمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ إِنَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيِّنَ شُرِّكَاءِي ٱلذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۗ ۞ قَالَ أَلذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُؤُلِآءِ إلذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويَنْكُهُمْ كُمَا غُويَنَّا ۚ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَاتُ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۗ إِنَّ وَقِيلَ انْدَعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمُ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوَ انَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ۖ ﴿ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَيَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ الْانْبَاءُ يَوْمَيِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعُسِينَ أَنْ يُكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ۚ إِنَّ وَرَبُّكَ

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَ إِلَّى مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَا ۗ شُبَّحَانَ أَللَّهِ وَتَعَلَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ فَهُو أَلَنَّهُ لَآ إِلَىٰ إِلَّا هُوَّ لَهُ لَا إِلَىٰ إِلَّا هُوَّ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآوِلِيٰ وَالْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ الْحُكُمُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ ﴿ الْحُكُمُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ ﴿ الْحُكُمُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ اللَّهُ ال

🔞 مدّ مشبع 6 حركات

28 الْفَكُمُّ الْمُكَانِّ 28

عزب 40

قُلَ اَرَيْنَتُمُ ۚ إِن جَعَلَ أَنَّهُ عَلَيْكُمُ ۖ اللَّهُ سَرِّمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَنِ إِلَنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِضِيّاً ۚ اَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّهِ قُلَ اَرُآيْتُ مُرَانِ جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَكُمَةِ مَنِ الْكُهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۗ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ الْيُلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۗ ﴿ فَا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمُّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرُهَا نَكُمْ فَعَـلِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۗ فِي إِنَّ قَارُونَ كَاتَ مِن قَوْمِر مُوسِىٰ فَبَغِىٰ عَلَيْهِمٌ ۗ وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَئَنُوا ۚ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِي إِنْقُوَّةً إِذْ قَالَ لَهُ، فَوْمُهُ لِلا تَفْرَجِ إِنَّ أَللَهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتِنْكَ أَنَّهُ الدَّارَ ٱلاَخِرَا ۗ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنَيِّا ۗ وَأُحْسِن كَمَا أَخْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ۗ وَلَا تَبْعِ إِلْفَسَادَ فِي إِلَارْضِ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَّ ١

همد 6 حركات الـزوما 
 همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً 
 همد 6 حركات الـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات



همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات



﴾ مدّ 6 حركات لـزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حـركتــان ﴿ 3 9 6 ۞ إدغــام . ومـا لا يُلفَــظ ۞ قلقلـة رِّب 40 مِنْوَوْالْعِنْكِينَ

وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُكُوفُرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ أَلَذِ ٤ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ وَوَصَّيْنَا ٱلِانْسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا ۚ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُما ﴿ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِتُكُو بِمَا كُنتُو تَعْمَلُونَ ١ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنَدْ خِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ فَإِذَآ أُوذِى فِي إِللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّـَاسِ كَعَذَابِ إِنَّاهٍ ۗ وَلَهِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أُوَلَيْسَ أَلَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ إِلْعَالَمِينَ ۗ ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ أَنَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خُطَايِكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايِهُم مِن شَرَّةٌ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالُا مُّعَ أَثْقَالِهِمْ ۗ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ۗ ﴿

فَأَنْجَيْنُهُ وَأَصْحَبُ أَلسَّفِينَةً وَجَعَلْنَهَا عَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِنَّ هِي مَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُواْ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَالَّالَالَالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَةُ لَا لَا اللَّالَّالَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَا اللّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُواللَّالَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْثُنَّنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱللَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ۗ فَابْنَغُواْ عِندَ أَللَّهِ إِلرِّزْقً ۗ وَاعْبُدُونًا وَاشْكُرُواْ لَكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ اللَّهِ وَلَا تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُّ مِّن قَبْلِكُمْ ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْكَغُ الْمُبِيثُ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَّالَةُ اللَّهُ الْمُلَّالُّ اللَّهُ الْمُلَّالُّ اللَّهُ الْمُلَّا يُعِيدُهُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَا لَهُ مِنْ اللَّهِ إِلَّهُ فَالْ سِيرُواْ فِي إَلَارْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ أَلْخَلَقٌ ثُمَّ أَلَّهُ يُنشِحُ النَّشَأَةَ ٱلاَحِرَا اللَّهِ إِنَّ أَنَّهُ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَنَّهُ عَلَيْهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يُشَاءً ۚ وَإِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ ۚ ۞ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي إِلَارْضِ وَلَا فِي إِلسَّمَا ۗ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ إِللَّهِ مِنْ قَالِيّ وَلَا نَصِيرٌ اللَّهِ وَالذِينَ كُفَرُواْ بِعَايِنتِ إِللَّهِ وَلِقَابِهِ ۗ أُوْلَتِهِكَ يَهِمُواْ مِن زُحْمَتِي ۖ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيْمُ ۗ ۗ ۗ ۗ اَلِيمُ ۗ ۗ

مد 6 حركات لـزوما 
 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

4 (الْوَوَالْوَلْكِيْكِ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا ٢ فَتُلُوهُ أَوْ حَرِّفُوا ۗ فَأَنْجِهِ لَهُ اللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ " ﴿ إِنَّ وَقَالَ إِنَّمَا إَتَّخَذَتُّم مِّن دُونِ إِللَّهِ أَوْثِنَنَا مُّودَّةً ۚ بَيْنَكُمْ فِ إِلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نَبُّ أَنْ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ وَمَأْوِنَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكَ مُ مِن نَصِرِينَ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُولًا وَقَالَ إِنَّ مُهَاجِرً إِلَىٰ رَبِّكُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيدُ ﴿ وَهُبَنَا لَهُ ﴿ إِسْحَقَ وَيَعْقُوكُ ۗ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ إِلنُّهُ وَوَ وَ لَكِئَكُّ ۗ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرُهُ فِي الدُّنيا ۗ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أَلْفَحِشَةً مُنَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ اَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١ أَيِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أَلرِّجَالَ وَتَفْطَعُونَ أَلسِّبِلَ ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكِّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ إِيتِنَا بِعَذَابِ إِللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَّ ﴿ قَالَ رَبِ إِنصُرِخِ عَلَى أَلْقَوْمِ إِلْمُفْسِدِينَ ﴿

رِّب 40 مِنْ العِنْ العِنْ

وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنا إِبْرَهِي مَ بِالْبُشْرِيٰ قَالُوا إِنَّا مُهَلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ إِلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِيتَ ١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمًا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا إِمْرَأَتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ۗ ﴿ وَلَنَّا أَنْ جَاءَتَ رُسُلُنَا لُوطًا سَعَ عَبِهُمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحَزَٰنِ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا آمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْمُنْبِرِينَ ۗ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَاذِهِ إِلْقَرْيَةِ رِجُزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَد تُرَكَنَا مِنْهَا ءَايَةٌ بِيَنَكَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ " ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ إِعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُواْ الْمَيْوْمَ ٱلاحِرَ وَلَا تَعْثُواْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَكُمُودًا وَقَد تَّبَكُّونَ لَكُمْ مِن مُسَحِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُّ أَعْمَلُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ إلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبِينِ

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمُواقِعَ الغُنَّةَ (حركتان) ● تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركـتـــان ﴿ 4 0 ﴾ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ﴿ فلفلــة

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۚ وَلَقَدَ جَآءَهُم مُّوسِى بِالْبَيْنَاتِ فَاسْتَكَبُرُواْ فِي إِلْارْضِ وَمَا كَانُواْ سَيْبِقِيثِ اللَّهِ فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنَ ارْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ اَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَا بِهِ إِلاَرْظِ وَمِنْهُم مِّنَ أَغْرَفْنًا وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمَّ إِلاَرْظِ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمَّ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ ۞ مَثَلُ الذِينَ ٱتُّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْلِيَـآءَ كُمَثَـلِ إِلْعَـنڪُبُوتِ إِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ أَلْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَ الْعَكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۚ ۚ ۚ إِنَّ أَلَّهُ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَرْءٌ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ أَلَامَٰتُكُلُ نَضْرِيُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ۖ اللَّهِ خَلَقَ أَلَلُهُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضَ بِالْحَيِّ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّلْمُومِنِينَ ﴿ أَنْكُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِئْبِ وَأَقِيمِ إَلْصَالُوا ۗ إِنَّ ٱلصَّالُوةَ تَنْهِىٰ عَنِ إِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِّرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۖ اللهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۗ

 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 وما لا يُلفَــظ
 وما لا يُلفَــظ 🚭 مدَّ 6 حركـــات لـــزوماً 🌼 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً 🔵 مدّ مشبع 6 حركات 🌼 مــدّ حـركـــان 29 學認定制度

جزب 41

وَلَا يَجُدِلُواْ أَهْلَ أَلْكِ تَنْ إِلَّا بِالنِّهِ هِيَ أَحْسَنَّ إِلَّا أَلَذِينَ ظُلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِالذِحَ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَلِحِدٌ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونً ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتَ أَلْكِتَ فَالذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَبَ يُومِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَـٰ وَلَاءً مَنْ يُومِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِيدُا إِلَّا أَلْكَ فِرُونَ آلَ ﴿ وَمَا كُنتَ نَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَب وَلَا تَخُطُهُ بِيمِينِكُ إِذَا لَارْتَابَ أَلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُولَا تَخُطُهُ بِيمِينِكُ ﴿ إِذَا لَارْتَابَ أَلْمُبْطِلُونَ ﴿ فَا لَا مُولَا تَخُطُهُ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل ءَايَنْتُ بَيِّنَنَتُ فِي صُدُورِ الذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ ۗ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِنَا إِلَّا أَلْظَلِمُونَ " ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنْزِكَ عَلَيْهِ عَايَنَتُ مِن رُبِيهِ قُلِ إِنَّمَا أَلَايَئَتُ عِندَ أَللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيثُ ١ ﴿ اللَّهُ الرَّكُمْ يَكُفِهِمُ ۚ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَكِ يُتَّلِىٰ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْتَةً وَذِكَرِىٰ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ قُلُ كُفِي بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّمَا وَبِ وَالْأَرْضِ وَالذِّينَ ءَامَنُواْ بِالْبَنَطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۖ ﴿

29 مِنْ الْعِنْ الْعِنْ £ 29 مِنْ الْعِنْ £ 29 مِنْ الْعِنْ \$ 29 مِنْ أَنْ أَنْ عِلْمُ عِلْ أَنْ أَنْ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَنْ أَنْ عِلْمُ عِلْ أَنْ أَنْ عِلْمُ عِلْ أَنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ عِلْمُ أَنْ أَنْ عِلْمُ عِلْمُ وَالْعِنْ عِلْمِنْ أَنْ أَنْ عِلْ أَنْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِنْ أَنْ أَنْ أَنْ عِلْمُونْ أَنْ أَنْ ع

عزب 41

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُّ مُسَمَّى لِجَآءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَانِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَّ ﴿ يَشَعُرُنَّ ﴿ يَسْتَعَجِلُونَكَ وِالْعَذَابِ وَلِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ وِالْكِنْفِرِينَ ﴿ يَفْشِنْهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِے وَلِسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَاعْبُدُونِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ الْمَوْتِ ۗ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۗ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّتُنَّهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِے مِن تَحْنِهَا ٱلانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ ٱجْرُ الْعَامِلِينَ اللَّهِ ٱلذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَنُوَكُّلُونَ ١٠ وَكُولَ مِنْ دَابَّةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا أَلِلَهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِمُ ۗ ﴿ وَهُو ٱلسِّمِيعُ الْعَلِمُ ۗ ﴿ وَهُو ٱلْمِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيُقُولُنَّ أَلِنَّهُ ۚ فَأَنِّى يُوفَكُونَ ۚ ۚ إِنَّا أَلِلَهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِدُ لَكَ ۚ إِنَّ أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ﴿ وَيَقَدِدُ لَكَ ۚ إِنَّ أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ﴿ وَيَقَدِدُ لَكَ اللَّهُ مِا أَنْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ إِلاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ أَلِنَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلَ اَكَ ثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۗ ۚ ۚ

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد 6 مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

وَمَا هَاذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ فَإِذَا رَكِبُوا فِي إِلْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَّ فَلَمَّا بَجِهُمُ إِلَى أَلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَكُمْ ۗ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۗ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا -امِنَا وَيُنْخَطُّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَهِ الْبَطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعْمَةِ إِللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنَ اَظْلُمُ مِنَّنِ إِفْتَرِينَ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا اَوْكُذَّبَ بِالْحَقِّ لَنَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْبَكِفِرِينَ ۗ ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ شُبُلُنًّا ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞

سِيونَةُ الرُّوْمِرِع الْمُؤْمِرِع الْمُؤْمِرِع الْمُؤْمِرِع الْمُؤْمِرِع الْمُؤْمِرِع الْمُؤْمِرِع المُؤْمِرِع

مِن مِنْ اللهِ الرَّحْدِ الرَّحِيمِ أَ لَيْقٌ عُلِبَتِ إِلرُّومُ فِي أَدْنَى ٱلْارْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغَلِبُونَ ۞ فِيضِع سِنِينَ ۞ لِلهِ إَلَامُرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدٌ وَيُوْمَدٍ ذِيْفَرَحُ الْمُومِنُونَ ﴾ بِنَصْرِ إِللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يُشَاءً وَهُوَ ٱلْعَرَيْرُ الرَّحِيمُ اللَّهِ

مد 6 حركات لـزوماً
 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مد مشبع 6 حركات
 مد مشبع 6 حركات

وَعْدَ أَنَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَالًا وَلَكِئَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ﴿ يَعْلَمُونَ ظُنِهِرًا مِنَ أَلْحَيَوْةِ الدُّنيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِمِ مَّا خَلَقَ أَللَّهُ السَّمَوَتِ وَالارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّـاسِ بِلِقَآءِ رَبِيهِمْ لَكَيْفِرُونَ ۚ ۞ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي الْارْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَّا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنْارُواْ الْارْضَ وَعَمَرُوهَا أَكَ ثُرَ مِنَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ أَللَهُ لِيَظْلِمَهُمُ ۖ وَلَكِن كَانُوَا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثَنَدُ كَانَ عَنِقِبَةُ الذِينَ أَسَتَعُوا الشُّوأَيّ أَنَ كَذَبُواْ بِمَايَنتِ إِللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَّهُ أَلَّهُ يَبْدُوُّا الْخُلُقَ شُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ

السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُنَ لَّهُم مِن شُرِّكَا بِهِ وَ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَآبِهِمْ كِيفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَنْفَرَّقُونَ ۖ ۞ فَأَمَّا ٱلذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُواْ الْصَلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿

🔵 مدّ مشبع 6 حركات

عَنْ إِلَيْنِ إِلَيْنِ مِنْ 30

جزب 41

وَأَمَّا أَلَذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَاءِ إِلَاخِرَةِ فَأَوْلَتِهِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ إِنَّ فَسُبْحَنَ أَللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصَبِحُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۚ إِنَّ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ اْلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْجِ إِلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذَٰلِكَ تُخْرُجُونَ ۗ ﴿ وَمِنَ - اِينتِهِ أَنَ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَنتَشِرُونَ ۗ إِن وَمِنَ - إيكتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِنَ اَنفُسِكُمُ اللَّهُ مِن اَنفُسِكُمُ اللَّهُ أَزْوَلَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدُّةً وَرَحْمَا الْأَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كُنَّيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ۖ ۞ وَمِنَ -ايَلَيْهِ عَلَىٰ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَاخْتِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَكَيْنَتِ لِلْعَالَمِينَ ۚ ﴿ وَمِنَ - اِيَانِهِ مَنَامُكُم بِالْيُلِ وَالنَّهَارِ وَابْنِغَآ قُرُكُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَي وَمِنَ - إِيَنِيْهِ - يُرِيكُمُ الْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْدِيدِ إِلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۗ

وَمِنَ -ايَكَنِهِ إِنْ تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَالْارْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنْ ٱلْارْضِ إِذَا أَنتُهُ تَخْرُجُونَ ۚ إِنَّا أَنتُهُ إِذَا أَنتُهُ تَخْرُجُونَ ۚ إِنَّ وَكُذَ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ حُلَّ لَّهُ قَانِنُونَ ﴿ وَهُو الذِه يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاعْلِيٰ فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَثَلًا مِنَ اَنَفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتَ ايْمَنْكُم مِّن شُرَكَاءَ فِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفُصِّلُ الْآيَٰتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ لَهُ لَوْمِ يَعْقِلُونَ ۗ ﴿ بَلِ إِتَّبَعَ ٱلنِينَ ظُلُمُواً أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِے مَنَ آضَلُ أَللَّهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ ۖ ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ أَللَّهِ إليِّتِ فَطَرَ أَلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدِيلَ لِخَلْقِ إِللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ الْقَيَّدُ وَلَكِحَ ۖ أَكْتَالُكُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَفِيمُواْ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلذِينَ فَرُقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۗ

مدَ 6 حركات لـزوماً 
 مدَ 6 حركات لـزوماً 
 مدَ 6 حركات لـزوماً 
 مدَ مشبع 6 حركات 
 مدَ مشبع 6 حركات 
 مدَ مشبع 6 حركات 
 مدَ مشبع 6 حركات

41 مِنْ وَقَا الْوَوْمِ الْوَامِ الْوَوْمِ الْوَامِ الْوَوْمِ الْوَامِ الْوَوْمِ الْوَامِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِي الْمُؤْمِ الْمُومِ

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوَا رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ۚ ثُمَّ إِذَآ أَذَا فَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَيْهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَ انَيْنَاهُمُّ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أَمَ انزَلْنَا عَلَيْهِ مَ سُلْطَنَا فَهُوَ يَنَكُلُّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ۖ ۞ وَإِذَآ أَذَفَّنَا أَلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةً إِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ أَلَّهُ يَبْسُطُ الرِّزِقَ لِمَنْ يُشَاَّهُ وَيَقَدِدُّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ كُلَّايَاتٍ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۖ ﴿ فَكَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيٰ حَقُّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِّ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ لِّلذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهُ أَللُّهِ ۗ وَأُوْلَكِهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۗ ۞ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رِّبًا لِّتُرْبُواْ فِي أَمْوَلِ إِلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ءَانَيْتُم مِّن زَّكَوْمٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ أَللَّهِ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ۖ ﴿ أَللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ مَنْ مِن شُرَكَايِكُم مِّنْ يَّفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِن شَرِّجٍ شُبْحَنْنَهُ, وَتَعَالِي عَمًّا يُشْرِكُونَ ١ كُلَّ طُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي إِلْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتَ اَيْدِے اِلنَّاسِ لِيُذِيفَهُم بَعْضَ أَلذِے عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۖ اِلْ

مد 6 حركات لـزوماً
 مد 2 حركات لـزوماً
 مد 6 حركات لـزوماً
 مد مشبع 6 حركات مد حركتان
 مد مشبع 6 حركات مد حركتان
 مد مشبع 6 حركات

قُلْ سِيرُواْ فِي إَلَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلًا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلَّذِينِ الْقَيْدِ مِن قَبْلِ أَنْ يُّاتِىَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ أَنَّهِ ۚ يَوْمَ إِذِ يَصَّدَّعُونَ ۖ ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ ۗ لِيَجْزِى أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ مِن فَضَلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْكِنفِرِينَ آلَهِ وَمِنَ -ايَكِنْهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرُتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلْكُرُ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدَ آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُر بِالْبَيِّنَاتِ فَانْنَقَمْنَا مِنَ أَلَذِينَ أَجْرَمُولُ وَكَاتَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُومِنِينَ ﴿ أَلَّهُ اللَّهُ الذِي يُرْسِلُ الرِّيكَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي إِلسَّمَاءِ كُيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ا الله عَلَيْهِ مَا نُوا مِن قَبْلِ أَنْ يُنزُّلُ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِيتَ

﴿ فَانْظُرِ إِلَىٰٓ أَثَرِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ يُحْجِ إِلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْدِ الْمَوْتِينَ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿

🧶 مدّ مشبع 6 حركات

وَلَبِنَ اَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ " ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّواْ مُدْبِرِينَ اللَّهِ وَمَا أَنتَ بِهَادِ إِلْعُمْيِ عَن ضَلَالَنِهِم ۚ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّومِنُ بِعَايِنِنَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ۖ ۞ أَللَّهُ الذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُكَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْقَدِيرُ الْهُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ عَيْرَ سَاعَةً كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُوفَكُونَ ﴿ وَقَالَ أَلَذِينَ أُوتُواْ اَلْعِلْمَ وَالِايمَانَ لَقُدُ لَبِثُنُّمُ فِي كِنَابِ إِللَّهِ إِلَى يَوْمِ إِلْبَعْتُ ۖ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِئَكُمُ مُ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَيَوْمَبِدِ لَا تَنفَعُ الذِيتَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهُ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهُ وَلَقَد ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٌّ وَلَيِن جِئْتَهُم بِنَايَةٍ لَّيَقُولَنَّ أَلذِينَ كَفُرُوٓا إِنَ اَنتُمْ إِلَّا مُنْطِلُونَ ۚ آتِكُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ إِلذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَاصْبِرِ إِلَّا مِنْكُ اللَّهِ اللَّهِ الْ

همد 6 حركات لــزوما 
 همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً 
 همد 6 حركات لــزوما 
 همد حركتان 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد حركتان 
 همد حركان 
 همد ح

وَعْدَ أَللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَلذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَلَا يَسَتَخِفَّنَّكَ أَلذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَإِي



وَلَقَدَ - الْمِنْنَا لُقُمَنَ أَلِحِكُمَةَ أَنُ الشَّكُرُ لِللَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ إِنَّ وَلِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَيَّ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ ۗ إِنَّ أَلْشِرُكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴿ فَ وَصَّيْنَا أَلِانسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتَهُ أُمُّهُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِّ وَفِصَلُهُ فِي عَامَانِي أَنُ الشَّكُرْ لِي وَلُولِدَيْكًا إِلَىٰٓ ٱلۡمَصِيرُ ۚ ﴿ وَإِن جَهَدَ اكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي إِلدُّنْيِا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنَ اَنَابَ إِلَى ۖ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّتُ كُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ ﴿ يَكُنِيَ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي أَلسَّمَوْتِ أَوْ فِي أَلاَرْضِ يَاتِ بِهَا أَنَّكُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ۚ لَيْكَا يَكُنِيَّ أَقِمِ إِلْصَّـٰ لَوْا ۖ وَامُرّ بِالْمَعْرُوفِي ۗ وَانْهُ عَنِ إِلْمُنكِّر ۗ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكُّ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى خَدَّكَ لِلنَّاسِ ۗ وَلَا تَمْشِ فِي الْارْضِ مَرَجًا إِنَّ أَلِلَهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورٌ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورٌ إِنَّ وَافْصِدْ فِي مَشْيِكٌ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكٌ ۚ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْاَصْوَتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۗ





32 就學則說

ٱلَّةِ تَنْزِيلُ الْكَتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرِيلُهُ ۚ بَلَّ هُوَ أَلْحَقُّ مِن رَّيْلِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَيِّنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ أَللَّهُ الَّذِهِ خَلَقَ أَلْسَمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ اَسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِي مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ ۖ اَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ۚ إِنَّ يُدَبِّرُ ۚ الْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ الَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِفْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۖ ﴿ إِلَّكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اَلَّهُ اللَّهِ الْحَسَنَ كُلُّ شَرْءٍ خَلَقَهُ, وَبَدَأَ خَلْقَ أَلِانسَنِ مِن طِينِّ ﴿ ثُرُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلُلُةٍ مِن مُلَا مِنْ مُلَاءِ مُنِهِ مِنْ ثُلَاءِ مُهِينِ ﴿ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْابْصَـرُ وَالْافْتِدَا ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۗ ۞ وَقَالُواْ أَهِ ذَا ضَلَلْنَا فِي الْارْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِ بِلِقَالَةِ رَبِّهِمْ كَلِفِرُونَ ۗ ۞ قُلْ يَنُوَفِّكُمُ مَّلَكُ الْمَوْتِ الذِي وُكُلُ بِكُمْ ثُمٌّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١

ه مدّ 6 حركــات لــزوماً
 ه مدّ 6 حركــات لــزوماً
 ه مدّ 6 حركــات لــزوماً
 ه مدّ مشبع 6 حركات 
 ه مدّ مشبع 6 حركات 
 ه مدّ مشبع 6 حركات 
 ه مدّ مشبع 6 حركات

منها 42 منها العَبْدُ الْعَبْدُ العَبْدُ العَبْدُ العَبْدُ العَبْدُ العَبْدُ العَبْدُ الْعَبُولُ العَبْدُ العَبْدُ العَبْدُ العَبْدُ العَبْدُ العَبْدُ ال

وَلَوْ تَرِيَّ إِذِ الْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدِ لَهَ ۚ وَلَكِكُنَّ حَقَّ أَلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۗ ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَاۤ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ ۚ ۚ إِنَّمَا يُومِنُ بِئَايَكِتِنَا أَلَذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللهِ اللهَ اللهُ عَنُوبُهُمْ عَنِ إِلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًّا رَزَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَفَهَن كَانَ مُومِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا ۖ لَّا يَسْتَوُنَ إِنَّ أَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوِي نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوِلِهُمُ ۚ النَّارُ كُلُّمَا أَرَادُوٓ أَنَّ يَخْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلَبًارِ إِلَاحِ كُنتُم بِهِ تُكَدِّبُونَ ۖ ٥



همدَ 6 حركــات لــزوماً
 همدَ 6 حركــات لــزوماً
 همدَ 6 حركــات لــزوماً
 همدَ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

بِسْــــــــــاِللّهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِحَ ۚ اِتَّقِ إِللَّهُ ۗ وَلَا تُطِعِ إِلْكِيفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَاتَّبِعَ مَا يُوجِي إِلَيْكَ مِن رَّبِكٌّ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكُّلُ عَلَى أَللَّهِ وَكَفِيْ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ أَلَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزُوجَكُمُ اللهِ تَظَهُّرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَا لَكُو وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ وَأَنْآءَكُمْ وَاللَّهُ عَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُو يَهْدِ إِلسَّبِلَّ ﴿ الْدَعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَ أَنْسَطُ عِندَ أَلِنَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعَلَّمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمُ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُهُ بِهِ ۗ وَلَكِن مَّا تَعَـَّدَتْ قُلُوبُكُم ۗ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۗ ﴿ إِلنَّهِ أَوْلِي بِالْمُومِنِينَ مِنَ اَنفُسِمِمٌ ۗ وَأَزْوَجُهُ أُمُّهُمْ مُوسٍ وَأُوْلُوا الْارْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأُولِي بِبَعْضِ فِي كِتَابِ إِللَّهِ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُمُ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِ إِلْكِ تَا مُسْطُورًا ١

🐠 مدّ مشبّع 6 حركات 👴 مــدّ حُـركتــانُ 🕽 4 1 8

ب 42 فَوْرُوالْأَخْرَافِي

وَإِذَ اَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَّقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرُهِيمَ وَمُوهِيٰ وَعِيسَى إَبْنِ مَرْيَمٌ ۗ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثُقًا غَلِيظًا ﴿ إِنَّا لِيَسْتَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۗ وَأَعَدَّ لِلْكِيْفِرِينَ عَذَابًا اَلِيمًا ۗ ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا الذَّكْرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُورُ إِذْ جَآءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَـ ۗ وَكَانَ أَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنَ اَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَإِذْ زَاغَتِ الْابْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ آبَتُكِي أَلْمُومِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ۚ ۞ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوجِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا أَلْلَهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا عُرُوزًا ۚ ﴿ وَإِذْ قَالَتَ ظُلَّإِهَٰهُ ۗ مِنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُورُ فَارْجِعُوا ۗ وَيَسْتَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّيِّ ، يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةً ﴿ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ فَإِلَّا اللَّهِ وَكُولُو دُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنَ اَتَّطِارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا الْفِتْ نَهَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيراً ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ اللَّهَ مِن قَبُّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْآذِبَرُّ ۗ وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ﴿

قُل لَّنُ يَّنفَعَكُمُ ۚ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُه مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ إِلْقَتْ لَيَّ وَإِذًا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالِيلًا ﴿ قَالَ مَن ذَا أَلَذِ ٤ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ أَللَّهِ إِنَ اَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا اَوَ اَرَادَ بِكُرْ رَحْمَا اللَّهِ وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ قَدْ يَعَلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُرٌ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَاتُونَ أَلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ الشِّحَةَ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَالذِ يُغْشِينَ عَلَيْدِ مِنَ أَلْمَوْتُ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ أَلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى أَلْخَيْرٍ ۚ أُولَٰتِكَ لَرْ يُومِنُواْ فَأَحْبَطُ أَللَّهُ أَعْمَالُهُمْ ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَكُونَ الْاحْزَابُ لَمْ يَذْهَبُواْ ۗ وَإِنْ يُناتِ إِلَاحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ اَنَّهُم بَادُونَ فِي إِلَاعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنَ ٱلْبَابِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَـٰنَالُوٓا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ إِللَّهِ إِلسَّوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱللَّخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا رَءَا أَلْمُومِنُونَ أَلَاحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ

وصدق ألله ورسوله وما زادهم الآيدا وتعدا الله وصدق الله وصدة

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ وَمُواقَعَ الغُنَّةَ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مـــدّ حــركتـــان ط 2 0 ﴾ إدغـــام , ومــا لا يُلفَـــظ • قلفلــة يزب 42 مِنْوَالاَخِ

مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُوا اللَّهَ عَلَيْتُمْ فَعَنْهُم مَّن قَضِىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مِّنْ يُنفَظِّى وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ لَيَجْزِى أَللَّهُ ۚ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ اوْ يَتُوبَ عَلَيْهِ اللَّهِ إِنَّ أَللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيـمَّا ۞ وَرَدَّ أَللَّهُ الذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْلًا وَكُفَى أَللَّهُ الْمُومِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَانَ أَنَّهُ فَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُهَرُوهُم مِّنَ اَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعَالِ فَرِيقًا تَقَنَّكُونَ وَتَاسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأُورَثُكُمُ ۖ أَرْضَهُمْ وَدِينَرُهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا ۖ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءِ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ يَمَا يُهُمَّا ٱلنَّبِيَّةُ قُل لَإِزْوَجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِـا وَزِينَتَهَـا فَنَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ فَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ أَللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَالدَّارَ أَلَاخِرَةَ فَإِنَّ أَللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّلًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا كُنَّ أَجَّلًا عَظِيمًا ﴿ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّءِ مَنْ يَّاتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَمِّعُفّ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَانِي وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞

ه مدّ 6 حركات الـزوما ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازا (السّلام) ● إخفاء ومواقع الغنّة (حركتان) ● تفخيم
 ه مدّ مشبع 6 حركات ○ مــد حركتان (421 ● إدغام, وما لا يُلفَــظ ○ قلقلــــة

33 銀海別銀 43・

وَمَنْ يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَلِحًا نُوتِهَا أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهُ ارِزْقًا كَرِيمًا ﴿ اللَّهِ يَنِسَآهُ ٱلنَّبِيَّءِ لَسْ أَنَّ كَأَمَدِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ انِ إِتَّقَيْآنً ۖ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيُطْمَعَ ٱلذِ عِ قُلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ فَوَلًا مُّعَرُوفَا ﴿ وَقُلْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَنَ تَبَرُّجُ أَلْجَلِهِ لِيَّةِ الْآولِيُّ وَأَقِمَّنَ ٱلصَّبَائِرَةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْ ۚ وَٱطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّخْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا ١ ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتَّلِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ -ايَنْتِ إِللَّهِ وَالْحِكْمَةُ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْقَانِنِينَ وَالْقَانِنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِينَ وَالصَّابِرُبِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّنَيْمِينَ وَالصَّنِيمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ أَللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرُتِ أَعَدُّ أَللَّهُ لَمُهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۗ ﴿

· 斯特斯斯

وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُومِنَةٍ إِذَا قَضَى أَلَنَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا اَن تَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنَ آمَرِهِمْ وَمَنْ يَعْضِ إِللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَد ضَّلَّ ضَلَاً مُّبِينًا ۚ إِنَّ اللَّهِ وَإِذْ تَقُولُ لِلذِحَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ إِلَيَّهَ وَتُخْفِح فِے نَفْسِكَ مَا أَلْلَهُ مُبْدِيدِ وَتَخْشَى أَلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشِلَّهُ ۞ فَلَمَّا فَضِيٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّ مُنَكَهَا لِكَحُ لَا يَكُونَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِ أَزُواجِ أَدْعِيَا بِهِمْ إِذَا قَضَوَاْ مِنْهُنَّ وَطُرًّا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ ﴿ إِنَّ إِنَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّهِيٓءِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ فِي إِلَذِينَ خَلَوًا مِن قَبَلًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مُّقَدُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَدَرًا مُّقَدُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَدَرًا مُّقَدُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَدَرًا مُّقَدُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدَرًا مُّقَدُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ إِنَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا أَنَّةً وَكُفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ آبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ ۗ وَلَكِن رَّسُولَ أَنَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيَّةِ أَنَّ وَكَانَ أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَّنَأَيُّهُا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ اذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِحُوهُ أَكْرُفُ وَأَصِيلًا ١ اللهِ هُوَ أَلذِهِ يُصَلِّعِ عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُنُهُ, لِيُخْرِجَكُو مِّنَ ٱلظُّلُمَنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيمًا ۗ ﴿

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ اللهِ الْخَاعُ ومواقع الغُنَّة (حركتان) ● تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ● مــد حــركتــان ﴿ 2 2 ﴾ إدغــام . ومــا لا يُلفَــظ ● قلفلــة 经通货运用 63

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمَّ ۖ وَأَعَدُّ لَهُمُ ۚ أَجَرًا كَرِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَ ذِيرًا ﴿ وَكَا عِيًّا إِلَى أَلْلَهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَكَنَّرِ الْمُومِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِّنَ أَللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ إِلْكِنفِرِينَ وَالْمُنَفِقِينَ ۗ وَدَعَ أَذِنْهُمْ وَتُوكَلَ عَلَى أَللَّهِ وَكَفِى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهُا أَلَذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّفْتُمُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَمَشُّوهُ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْنَدُُونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّبِيَّ ۚ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ أَلْيَحَ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَامَلَكَتَ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ أَللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ أَلْيَتِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرُأَةً مُّومِنَةً إِنْ وَّهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّءِ إِنَ اَرَادَ ٱلنَّبِيِّءِ أَنْ يُسْتَنَكِحَمَّا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ إِلْمُومِنِينٌ ۚ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمْ فِ أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ ٱيْمُنُّهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۚ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيلَمَّا ۞

مد 6 حركات لـزوما ٥ مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً الله إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) تفخيم
 مد مشبع 6 حركات ٥ مــد حـركتان 4 2 4 ٥ إدغــام . وما لا يُلفَــظ ٥ قلقلــة

تُرْجِے مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُنْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءً ۗ وَمَنِ إِنْغَيْتَ مِسِّنَ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنِيٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُ نَهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُنَّ كُلُّهُ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۚ إِنَّ لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَاّ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنَ اَزْوَجِ وَلُوَ اعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتَ يَمِينُكُّ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيبًا ۞ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّءِ الَّا أَنْ يُّوذَتَ لَكُمُ ﴿ إِلَىٰ طُعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنِيَّةٌ وَلَكِنِ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوذِ إِلنَّهِ } فَيَسْتَحْدٍ مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْجِي مِنَ ٱلْحَقِّينَ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكًا فَسَتَكُوهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٌ ذَٰلِكُمْ وَأَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوذُواْ رَسُولَ لَا أَنَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُ مِنْ بَعَدِهِ ۚ أَبِدا ۗ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ أَللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ أَللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن تُبْدُواْ شَيًّا أَوْ ثَخْفُوهُ فَإِنَّ أَنَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَرِّءٍ عَلِيمًا ۖ ﴿

ه مدّ 6 حركات النزوما ( ه مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ( الله على الله على الله الله على الله

رُب 43 لِيْكُوْ الْأَجْمَالِيَا

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَنْاَءِ اخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآيِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتَ اَيْمَـٰنُهُنَّ ۗ وَاتَّفِينَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِـيدًّا الْفِي إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّحِيَّ يَسَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَكَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيعًا ﴿ إِنَّ أَلِذِينَ يُوذُونَ أَنَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَالاَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينَا ۚ ﴿ وَالَّذِينَ يُوذُونَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ بِعَيْرِ مَا إَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ إِحْتَمَلُواْ بُهْتَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا ۗ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيِّءُ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ الْمُومِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنِي أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُوذَيِّنَّ وَكَاتَ أَلَّكُ عُنَفُورًا رَّحِيمًا ۞ لَّإِن لَّرْ يَنْكُهِ إِلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي إِلْمَدِينَةِ لَنُغَرِيَنَاكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُلْعُونِيكَ أَيْنَمَا ثُفِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا ۚ ۞ سُنَّةَ أَلَّهِ فِي إَلذِينَ خَلُواْ مِن قَبَلَّ وَلَن تَجِدَ لِشُنَّةِ إِللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿

همد 6 حركات لــزوما ٥ مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همد 6 حركات لــزوما ٥ مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همد مشبع 6 حركات ٥ محد حركتان 4 2 6 الافسام . وما لا يُلفَــظ ٥ فلفلــة

عِزْب 43 عِزْب 43

يَسْتَلُكَ أَلنَّاسُ عَنِ إِلسَّاعَلَمْ فَلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أُللَّهِ وَمَا يُدْرِيكً " لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ فَرِيبًا ﴿ إِنَّ أَلَهُ لَعَنَ ٱلْكِهِ بِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي إِلَيَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتُنَا أَطَعْنَا أَلَّهَ وَأَطَعْنَا أَلرَّسُولًا ١ ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَّاءَنَا فَأَضَلُونَا أَلْسَبِيلًا ﴿ لَ رَبُّنَا عَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ أَلْعَذَابِ وَالْعَنَّهُمْ لَعْنُا كَثِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْ الْمُوسِيٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمًّا قَالُوا ۗ وَكَانَ عِندَ أَللَّهِ وَجِيهًا ۗ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصَلِّحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُولَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَّ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا أَلَامَانَةَ عَلَى أَلْتَمَاوَتِ وَالْارْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يُحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ۖ وَحَمَلُهَا أَلِانْسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ أَللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيـمًا ۞



مدّ 6 حركات لـزوماً
 مدّ 6 حركات لـزوماً
 مدّ 6 حركات لـزوماً
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

اَفَتَرِيٰ عَلَى أَنْلُهِ كَذِبًا اَم بِهِ جِنَّالًا ۚ بَلِ اِلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِال<del>َا</del>خِرَةِ فِي إِلْعَذَابِ وَالضَّلَالِ إِلْبَعِيدٌ ﴿ أَفَلَرْ يَرُولِ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَالْارْضِ إِن نَّشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ اَلَارْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنْ أَلسَّمَآءٍ انَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٌ ۞ وَلَقَدَ - انْيَنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلَا يَنجِبَالُ أَوِيهِ مَعَهُ, وَالطَّيْرُ اللَّالَا لَهُ الْحَدِيدُ ١ أَن إِعْمَلَ سَنِعَنتِ وَقَدِّرَ فِي السَّرَّدِي وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنَّے بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلِسُلَتُمُنَ أَلْرِيحَ غُدُوهُمَا شَهْرٌ وَرُوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِيْكِ وَمَنْ يَنِغُ مِنْهُمْ عَنَ آمَرِنَا نُذِفْهُ مِنْ عَذَابِ إِلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مُحَارِبِ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتٌ إِعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرٌ شَكَرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي أَلْشَكُورُ ۗ إِنَّ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَآتِهُ الْارْضِ تَاكُلُ مِنسَاتَكًا ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِئُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِثُواْ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِّ ١

همد 6 حركات لـزوماً 
 همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً 
 العند 6 حركات الله عند مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد حسركتان | 429 
 هاد عشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد حسركتان | 429 
 همد حسركتان | 429

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسَاكِنِهِمُ ءَايَةً جَنَّتَنِ عَنْ يُمِينِ وَشِمَالً كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَكُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ ۗ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمْ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذُوَاتَى الشَّلِ حَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَرْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٌ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَيْنَكُمْ بِمَا كُفُرُولٌ وَهَلَ يُجَزِينَ إِلَّا ٱلْكَفُرُ ۗ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلِتِّے بَدَرَكَنَا فِيهَا قُرُقَى ظَلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنِيُّ سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِى وَأَيَّامًا - امِنِينُ ﴿ فَقَالُواْ رَبُّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفِارِنَا وَظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَّهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴿ فَأَوْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظُنَّهُۥ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ فَهُ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلَطُنِ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُومِنُ بِالْآخِرَةِ مِتَنَّ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ<sup>ي</sup> وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُظُ ﴿ قَالُ النَّهُ قُلُ النَّعُواٰ الذِينَ زَعَمَّتُم مِن دُونِ إِنَّهُ ۚ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي إِلسَّمَوْتِ وَلَا فِي إَلَارْضٌ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٌ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَلَا نَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنَ آذِنَ لَكَّ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ أَلْسَمَوْتِ وَالْارْضِ قُلْ إِللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ وَإِنَّا أَوِ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِّ ﴿ قُلُ لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالَا اللَّهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا وِالْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ الْعَلِيمُ اللَّهِ قُلُ ارُونِيَ ٱلذِينَ ٱلْحَقْتُ بِهِ شُرَكَاءَ كُلَّا ۚ بَلْ هُوَ ٱللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَهُ أَرْسَلْنَكُ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُثُرُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا أَلُوعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۗ ﴿ قُل لَّكُرُ مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَخْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونًا ﴿ وَقَالَ ٱلذِينَ كُفَرُواْ لَن نُومِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِالذِهِ بَيْنَ يَدَيِّهِ ۗ وَلَوْ تَرِئَ إِذِ الظَّلِمُونَ مَوَّقُوفُونَ عِندَ رَبِيمٌ يَرْجِعُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ إِلَى بَعْضِ إِلْقَوْلٌ يَقُولُ الذِينَ آسَتُضْعِفُواْ لِلذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُومِنِينَ ١

ه مدّ 6 حركات الـزوما قلم مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 احضاء ومواقع الغُنّة (حركتان) قلفلة
 مدّ مشبع 6 حركات قلم حركتان 431 قلفلة

حِزْب 44 فِي الْمُؤَالِّ الْمُؤَالِّ الْمُؤَالِّ الْمُؤَالِّ الْمُؤَالِّ الْمُؤَالِّ الْمُؤَالِّ الْمُؤَالِّ الْمُؤَالِّ

قَالَ أَلذِينَ إَسْتَكُبُرُوا لِلذِينَ آسَتُضِعِفُوا أَنَحُنُ صَدَدْنَكُو عَن إَلَّهُ يَكُ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمُ بَلُ كُنتُم تَجْرِمِينَ ۖ ﴿ وَقَالَ ٱلذِينَ اَسَتُضْعِفُواْ لِلذِينَ اِسْتَكْبَرُواْ بَلُ مَكُرُ الْيُل وَالنُّهارِ إِذْ تَامُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥ أَندَادًا ۗ وَأَسَرُّوا ۚ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابُّ وَجَعَلْنَا أَلَاغُكُلُ فِي أَعْنَاقِ إِلَّذِينَ كُفَرُوا هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي فَرَيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكُ ثُرُ أَمُولًا وَأُولُدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ قُلِ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقْدِرٌّ ۖ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَهُمَّا أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَنْدُكُمْ بِالِتِهِ تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفِيَّ إِلَّا مَنَ -امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي إِلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكْتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَرُونَ ۗ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَىادِهِ وَيُقْدِرُ لَكُ ۖ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَمَّءِ فَهُوَ يُخْلِفُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزقِينَ ۞

الْوَلَوْ لَلْبَكَنَا إِلَّا الْمِلْوَالْمِلْكِينَا الْمِلْوَالْمِلْكِينَا إِلَّا الْمِلْوَالْمِلْكِينَا إِلَّ

وَبَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَتِهِكَةِ أَهَـٰٓؤُلَآءِ اتَّاكُرُ كَانُواْ يَعَبُدُونَ ﴿ فَأَنُّواْ سُبْحَنْكُ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ ۚ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْتُهُمْ بِهِم مُّومِنُونَ آلَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلذِينَ ظَامَواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْيَّارِ الْتِے كُنتُربِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا نُتِلِى عَلَيْهِمُ \* ءَايَنْتَنَا يَيْنَتِ قَالُواْ مَا هَنْذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَنْ يَصُدُّكُو عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدًا إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۗ وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ إِنْ هَلَا آ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَا ءَالْيَنَّهُم مِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهُمَّا ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَذِيرٍ ﴿ إِنَّ وَكُذَّبَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانْيَنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ م ۞ قُلِ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحِدَةٍ ۗ أَن تَقُومُواْ لِلهِ مَثْنِي وَفُرَدِي ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَا بِصَحِبِكُمْ مِن جِنَّةً ۚ اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَےْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۖ ۖ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِّنَ آجَرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۗ إِنَ آجَرِيَ إِلَّا عَلَى أَلَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ قُلِ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَيْمُ الْغَيُوبِ ﴿ فَا

حِرْب 44 مِنْوَلَوْفَطْلُ 35

## سُورَةُ فَطَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

أَجْنِحَةِ مَّنْهِيْ وَثُلَثَ وَرُبَعِ عَلَى كَلِي مَا يَشَأَةً إِنَّ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ الْجَنِحَةِ مَنْهِيْ وَثُلَثَ وَرُبَعْ عَلَى كُلِّ مَنْ مَا يَشَأَةً إِنَّ أَللَهُ عَلَى كُلِّ مُتَسِكَ لَهَا مُثَمِيكَ لَهَا مُثَمِيكَ لَهَا مُثَمِيكَ لَهَا اللهُ اللهُ مُنْفِيكَ لَهَا اللهُ اللهُ

وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعَدِهِ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ يَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِرْدُقُكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ خَلِقٍ عَيْدُ اللَّهُ مِرْدُقُكُمُ اللَّهُ مِنْ خَلِقٍ عَيْدُ اللَّهُ مِرْدُقُكُمُ اللَّهُ مِنْ خَلِقٍ عَيْدُ اللَّهُ مِرْدُقُكُمُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَلَا مُواللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلُوا مُواللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنَا مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِي أَلْمُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلِي أَلُوا مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِهُ مُنْ

مِنَ أَلْسَمَاءِ وَالْارْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو ۖ فَأَذِّت ثُوفَكُونَ ۗ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ ۚ إِلَّهُ اللَّهُ وَالْارْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَذِّت اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكٌ ۗ وَلِكَ أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ إِنَّ يَكَانُّهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنبِ " وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ لِلْغَرُورُ ۚ إِنَّ أَلْشَيْطُنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنَ ٱصْحَابِ إِلسَّعِيرِ ﴿ إِلَا إِلَيْ إِلَا إِن كَفَرُواْ لَمُهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَاصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةً وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٢ أَفَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءٌ عَمَلِهِ فَرِءِاهُ حَسَانًا فَإِنَّ أَلْلَهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِے مَنْ يَشَآءٌ ۖ فَلَا نُذَّهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٌ إِنَّ أَللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ الذِحَ أَرْسُلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُفِّنَهُ إِلَىٰ بَلَدِ مِّيَّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْارْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ إِنَّ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ۗ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُكُمْ وَالذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيلٌ وَمَكْرُ أُوْلَيِكَ هُوَ يَبُورُ الله وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطُّفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ وَأَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انتِيْ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَاتٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَنَّهِ يَسِيرُ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَنَّهِ يَسِيرُ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَنَّهِ يَسِيرُ ۖ إِنَّ

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَاذَا عَذَبُ فُرَاتُ سَآيِعٌ شَرَابُهُ, وَهَاذَا مِلْحُ اجَاجٌ ۚ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَى أَلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يُولِجُ الْيَلَ فِي إِلَّهِ ارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النِّلُّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَصَّ حُلُّ يَجْرِے لِأَجَلِ مُسَمِّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ ۗ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ١٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءً كُرُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اِسْتَجَابُواْ لَكُو وَيُوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۗ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسُ أَنتُهُ ۚ الْفُ قَرَّاءُ إِلَى أَلَّهِ ۗ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ إِنْ يُشَأَ يُذُهِ عِنْكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٌ إِنَّ اللَّهِ عَلَى جَدِيدٌ اللَّهِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى أَلِلَّهِ بِعَنْ بِرِّ ﴿ وَالْإِلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرِي ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيٌّ إِنَّمَا ثُنذِرُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ ۗ وَمَن تَـزَّكِنْ فَإِنُّمَا يَـتَزَّكِنْ لِنَفْسِتْهِ ۚ وَإِلَى أَلَّهِ إِلْمَصِيرُ ۗ ﴿

وَمَا يَسْتَوَى إِلَاعْهِي وَالْبَصِيرُ ﴿ فَإِلَّا الظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿ وَهَا يَسْتَوِكَ إِلَاحْيَاءُ وَلَا ٱلْامْوَاتُ الْ إِنَّ أَلَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءً ۗ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي الْقُبُورِ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَإِن مِّنُ امَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ فَكُولُونَ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ أَلَذِينَ مِن قَبِلَهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم وِالْبَيِّنَاتِ وَوِالزَّبُورِ وَوِالْكِتَابِ إِلْمُنِيرِ لَهِ أَنُونَ أُخَدَتُ الذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ فَالْمُنِيرِ لَهِ أَنُونَ الْكِيرِ أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ تُمَرَّتِ تُخْلِفًا ٱلْوَانُهُمَّا ۗ وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيشٌ وَحُمْرٌ تُخْتَلِكُ ٱلْوَانُهَا وَغُرَابِيبُ شُورٌ ﴿ وَمِنَ أَلْنَاسِ وَالدُّوآبِ وَالْاَنْعُنْمِ مُعْتَلِفُ ٱلْوَنَّهُ كُذَلِكٌ إِنَّمَا يَعْشَى أَللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ إِلْعُلَمَ ۗ إِنَّمَا يَعْشَى أَللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ إِلْعُلَمَ ۗ إِنَّمَا يَعْشَى أَللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ إِلْعُلَمَ ۗ إِنَّمَا يَعْشَى إِنَّ أَلَّهُ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتَلُونَ كَئَكُ أَلَّهِ وَأَقَ امْوَا الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمًّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَنيكَ يَرْجُونَ بِجَدَرَةً لَّن تَبُورَ ١ إِنَّ لِيُوفِيِّنَهُ مُو أُجُورُهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَالِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ٥

© مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ الله الله ﴿ إخضاء ومواقع الغُنَّة (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركـتـــان 4 3 7 ﴿ وَعَــام . ومــا لا يُلفَــظ • قلفلــة

وَالذِحَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِنْبِ هُوَ أَلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّهِ إِنَّ أَللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرًا بَصِيرٌ آلَ اللَّهِ أُورَثْنَا ٱلْكِئْبَ أَلذِينَ إَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنًا فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ إِلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ إِللَّهِ فَالِكَ هُوَ أَلْفَضَلُ الْكَبِيرُ ﴿ حَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۗ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلهِ إلذِ ۗ أَذْهَبَ عَنَّا أَلْحَزَنَ إِنَّ رَبُّنَا لَغَفُورٌ ۗ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ إِلَيْ اللَّهُ أَكُلُّنَا دَارَ أَلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِهَا لُغُوثٌ ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضِى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ جَٰزِے كُلَّ كَفُورٌ ۖ ﴿ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلذِه كُنَّا نَعْمَلُّ أُوَلَرْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُولً فَكَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ إِلسَّمُوَتِ وَالْارْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ إِلْصُّدُوتِ الْمُ • مده حرصات الـزوما • مد2 او 4 او 6 جوازا (۱۳۳۳ • إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) • تفخيم • مده مشبع 6 حركات • محد حركتان | 4 3 8 • إدغام, وما لا يُلفَــظ • فلقلــة

هُوَ ٱلذِے جَعَلَكُو خُلَيْهِفَ فِي إِلاَرْضِ ۖ فَمَن كَفَرُ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكِفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَفَنّاً ۗ وَلَا يَزِيدُ الْكِفِرِينَ كُفْرُهُمُ ۚ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلَ الرَّيْمُ شُرُكَاءَكُمُ الذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ أَلَارْضِ أَمَّ لَمُهُمْ شِرَّكُ فِي إِلسَّمَوَتِ أَمَ - اتَّيْنَهُمْ كِنَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بِيِّنَاتٍ مِنْكُ ۚ بَلِ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضَ أَن تَرُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنَ آمَسَكُهُمَا مِنَ آحَدِ مِنْ بَعَدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنَهُمْ لَهِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدِي مِنِ اِحْدَى أَلَّامَيم فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مًّا زَادَهُمْ وإِلَّا نَفُورًا إِنَّ إِلَّا إِنَّهُ إِلَّا إِنَّا إِنَّهُ إِلَّا إِنَّهُ إِلَّا إِنَّا إِنَّا أَلَكُمُ السَّيِّمِ وَلَا يَحِيثُ الْمَكُرُ السَّيَّ ۚ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلۡ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ أَلَاوَّالِيُّ ۚ فَكُن تَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ أَنَّهِ وَكُن تَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿ اَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الْمَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْفِبَةُ الذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُولًا ﴿ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُعْجِزُهُۥ مِن شَيْءٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْارْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿

مدّ 6 حركات لـزوماً ٥ مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَمُواقِعَ الغُنَّةُ (حركتان) ٥ تفخيم
 مدّ مشبع 6 حركات ٥ مــد حـركتــان 439 ﴿ وغــام . ومـا لا يُلفَــظ ٥ قلقلــة

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكِ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَا ﴿ وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ وَإِلَىٰ أَجَلِ مُّسَالًىٰ فَإِذَا جَاءَ اجَلُهُمْ فَإِنَّ أَلَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ بَصِيرًا ﴿ سِيُورَةُ بِيبِنَ اللهِ اللهُ اللهِ بِسْ حِينِ اللَّهِ الرَّحَيْرِ الرَّحِيمِ يَسِ ۗ وَالْقُرْءَانِ إِلْمُ كِيمِ اللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٌ ﴿ تَنزِيلُ الْعَزبِزِ الرَّحِيمِ ﴾ لِثُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَنذِرَ ءَابَآ وُهُمْ فَهُمْ غَلِفِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكُثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَفِهِمُ وَأَغَلَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلاَذْقَانِ فَهُم مُّقَمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُــُدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُصِرُونَ ﴿ وَهُوا مُ عَلَيْهِمْ عَ الذَرْتَهُمْ أَمْ لَوْ تُنذِرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ إِتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِ كَرِيمٌ إِنَّا نَعْنُ نُحْجِ إِلْمَوْتِ وَنَكَتُبُ مَا قَدُّمُواْ وَءَاتُنْرَهُمُ وَكُلُّ شَيْءٍ الْحَصَيْنَةُ فِي إِمَامِر مُّبِينِ ﴿ إِنَّ الَّهِ الْمَامِر مُّبِينِ ﴿ إِنَّا

وَاضْرِبَ لَمُهُمْ تَشَكُّا ٱصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِذَ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ اِثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ۚ ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُمُ ۚ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكَ ا وَمَا أَنزَلَ ألرُّحْمَنُ مِن شَرِّءِ إِنَ ٱلتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ إِنَّا لَا تَكُو إِنَّا لَا تُكْذِبُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِلَيْكُو لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَثُ ۚ اَلْمُبِيثٌ ۞ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَهِن لَّهُ تَنتَهُواْ لَنْرَجُمُنَّكُو وَلَيَمَسَّنَّكُمُ مِّنَا عَذَابُ الِيعُ ﴿ قَالُوا طَيَرِكُمْ مُعَكُمْ أَين ذُكِرَتُو بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ فَا وَجَاءَ مِنَ اَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعِيْ قَالَ يَنْقُومِ إِتَّبِعُواْ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ بِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُكُو ۗ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ ۖ ﴿ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الذِے فَطَرَنِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ عَالَتُخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهَ لَمُ إِنْ يُّرِدِنِ أَلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ وَنَّ الْإِنَّ إِذَا لَّفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ﴿ الْإِنَ إِذَا لَّفِي الْحَاسَبُ بِرَيِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿ إِنَّ قِيلَ الْمُخُلِ لِلْجُنَّةُ ۚ قَالَ يَكَتَتَ قَوْمِي

يَعْلَمُونَ ﴿ إِمَا غَفْرَ لِ رَبِّ وَجَعَلَنِهِ مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ وَجَعَلَنِهِ مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَّ ﴿ إِن كَانَتِ اِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَنْمِدُونَ ﴿ يُحَسِّرَةً عَلَى ٱلْعِبَا ﴿ مَا يَاتِيهِ مِ مِن رَّمُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ۗ يَسْتَهَزِءُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُرُواْ كُمَ اَهْلَكُنَا فَبَلَّهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنْهُمْ وَإِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ فَإِن كُلَّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ " ﴿ وَءَايَةً لَمْمُ الْكَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنَّهُ يَاكُلُونَ ﴿ وَكَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِن خِيلِ وَأَعْنَكُ وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ أَلْعُيُونِ ﴿ لِيَاكُلُواْ مِن تُمُرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم اللهِ أَفَلَا يَشَكُرُونَ اللهِ سُبُحَنَ أَلذِے خَلَقَ ٱلْازْوَجَ كُلُّهَا مِمًّا تُنَبِتُ الْارْضُ وَمِنَ ٱنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَي وَءَايَدٌ لَهُمُ الْيَلُ نَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظَلِمُونَ ﴿ فَالشَّمْسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرَّ لَهَ ۖ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزَيزِ الْعَلِيمِ ﴿ ﴿ وَالْقَصَرُ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ إِلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ لَا أَلْشَيْمُسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدُوكِ ٱلْقَمَرَ وَلَا أَلِيْلُ سَابِقُ النَّهِارِّ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿

مدّ 6 حركات لـزوماً 
 همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً 
 المختلف ومواقع الغُنّة (حركتان) 
 همد 6 حركات ومد حركتان | 442 | وغام وما لا يُلفَـظ وقلقلة | فلقلة | فلقة | ف

عِزْبِ 45 مِنْ يَكُونَ وَالْمِيسَانَ 6

وَءَايَةً لَمُّهُ ۚ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتِهِمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَمْهُمْ مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۚ ۚ فَيُ وَإِن نَّشَأَ نَغُرِفُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْفَذُونَ ١ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَنَّعًا إِلَى حِينٍ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ النَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خُلْفَكُرُ لَعَلَّكُو تُرْحَمُونَ ۖ وَمَا تَاتِيهِم مِّنَ -ايَةٍ مِّنَ -ايكتِ رَبِّهِمُ وَإِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ هُمْ ۗ أَنفِقُواْ مِمًّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُوَا أَنْطُعِمُ مَن لُوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنَ اَنْتُمُ ۖ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ فَهُولُونَ مَتِي هَلْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۗ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونَ ۗ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلاَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ۖ ﴿ قَالُواْ يَنُوَيَّلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّا ﴿ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنَ ۗ وَصَدَقُ أَلْمُرْسَلُونَ ۗ ۞ إِن كَانَتِ اِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَلَا تَجُدُزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوما ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَانَ ﴾ ﴿ اخْفَاءَ ومواقع الْغِنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركـتـــان ﴿ 4 4 ﴾ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ﴿ ﴿ قَلْقُلْــة عِنْهِ عَنْهِ عَنْهُ عَنْ \* الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْ

إِنَّ أَصْحَابَ أَلْجَنَّةِ إِلْيَوْمَ فِي شُغَلِ فَكِكُهُونَ ﴿ ثَامُ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى أَلَارَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿ لَهُ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةً وَلَمُمُ مَّا يَدَّعُونَ ﴿ سَكُمَّ ۚ فَوْلَا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴿ وَامْتَكُوا الْمَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَلَوَ اعْهَدِ الْيَكُمْ يَنْبَيْ عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُبِينٌ ﴿ وَأَنُ الْحَبُ دُوجٌ هَنذَا صِرَطَ مُسْتَقِيمٌ ﴿ فَهُ وَلَقَدَ أَضَلٌ مِنكُو جِبِلَّا كَثِيرًا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ هَا لَاهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لِيِّ كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ إَصْلَوْهَا أَلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۗ ﴿ أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ فَيُ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُواْ الصِّرَطَ فَأَيِّ يُبْصِرُونَ ﴿ فَي وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا إَسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نُعَـدِّرُهُ نَنكُسُهُ فِي الْخَلْقِ ۚ أَفَلَا تَغْقِلُونَ ۗ ۞ وَمَا عَلَّمَنَكُ الشِّعَرَ وَمَا يَنْبَغِي لَكْ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُّ شِّبِينُّ الله المُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ أَلْفَوْلُ عَلَى أَلْكِنفِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَنفِرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

๑ مد 6 حركات لـزوماً
 ๑ مد 2 حركات لـزوماً
 ๑ مد 6 حركات لـزوماً
 ๑ مد مشبع 6 حركات 
 ๑ مد مشبع 6 حركات 
 ๑ مد مشبع 6 حركات 
 ๑ مد مشبع 6 حركات

أَوَلَمْ يَرَوَاْ اَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمًّا عَمِلَتَ اَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا فَهُمْ لَهَـَا نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندٌ تُحْضَرُونَ ﴿ فَكُلُّ يُحْزِنكَ قَوْلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

مَلِكُونَ ﴿ وَذِلَّلْنَهَا لَمُهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَا كُلُونَ ۗ ۞ وَلَمُنُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِكِ ۖ أَفَلَا يَشَكُّرُونَ ۗ ۚ ۚ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَّ ۞ أَوَلَمْ يَرَ أَلِانسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيعً مُبِينٌ آ اللَّي وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خُلْقَاتُهُ قَالَ مَنْ يُنْجِي إَلْعِظَهُمْ وَهِيَ رَمِيكُمْ ۖ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا أَلذِحَ أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيكُمَّ ﴿ الذِه جَعَلَ لَكُر مِنَ ٱلشَّجَرِ الْآخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُه مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ أَلَذِ مَ خَلَقَ أَلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٰ أَنْ يُخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلِي وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ۗ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يُقُولَ لَهُ كُن فَيكُونَ ﴿ فَسُبْحَنَ أَلذِ عِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ 

 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إخضام . وصا لا يُلفَــظ 🥮 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً 🛭 مدَّ 6 حركبات ليزوماً 🧶 مدّ مشبع 6 حركات 37 (1) [ [ ] [ ] [ ]

عرب 45

وَالصَّنَفُاتِ صَفَّا إِنَّ فَالزَّجِرَتِ زَخْرًا إِنَّ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا إِنَّ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا إِنّ إِنَّ إِلَىٰهَكُمْ لَوَحِدٌ ۚ إِنَّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ اْلْمَشَكْرِقِ ۚ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيا بِزِينَةِ اِلْكُوَاكِ ۗ ۚ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَين مَّارِدٌ إِنَّ لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى أَلْمَلَإِ إِلَاعْلِي وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٌ ﴿ يُحُورًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَلَفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ إِنَّ فَاسْتَفْنِهِمُ ۗ أَهُمُ ۗ أَشَدُّ خَلْقًا آم مِّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّن طِينٍ لَّزِبِّ ۞ بَكُلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ إِنَّ وَإِذَا ذُكُرُوا لَا يَذَكُرُونَ آنَ وَإِذَا رَأَوَا \_ايَةً بِسُتَسْخِرُونَ ﴿ وَقَالُوا إِنْ هَلَا إِلَّا سِحْرٌ شَبِينُ ﴿ آوَذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَكُ أَوَءَابَآؤُنَا أَلَاقَلُونَ ۚ إِنَّا لَكَ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴿ فَإِنَّمَا هِمَ زَجْرَةً وَلِحِدَةً فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۚ فَإِنَّا هَا لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَالَا يَوْمُ الدِّينِ اللَّهِ هَاذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الذِه كُنتُم بِلِهِ ثُكَذِّبُونَ ۖ آخَشُرُواْ الذِينَ ظُلَمُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ فَيَكُ مِن دُونِ إِللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْجَحِيمُ ﴿ وَفَفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴿

همد 6 حركات الـزوما في مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً السلام في إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) في تفخيم في مد مشبع 6 حركات في مد حركتان 446 في إدغام وما لا يُلفَــظ في قلقلــة

37 (1) (1) (1)

ع:ب 45

مَا لَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ ﴿ يَكُ بَلُ هُو الْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿ وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغَضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ قَالُواۤ إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَاتُونَنَا عَنِ إِلْيَمِينِ ﴿ فَا عَلَىٰ اللَّهِ ا قَالُواْ بَلَ لَمْ تَكُونُواْ مُومِنِينَ ﴿ فَيَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَ نِ بَلْ كُننُمْ قَوْمًا طَلِخِينَ ﴿ فَكَنَّ عَكَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ يَا فَأَغُويْنَكُمْ ۗ إِنَّا كُنَّا غُوِنَ ۚ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَهِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّا مُهُمْ كَانُوٓا إِذَا فِيلَ لَمُهُمْ لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَلِلَّهُ يَسْتَكَيِّرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِّنًا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ ﴿ إِنَّ مِنْ مَلَ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُو لَذَآيِقُواْ الْعَذَابِ إِلَالِيمِ ﴿ فَهُا جُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِلَّا عِبَادَ أَنَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ ﴿ أَوْلَتِكَ لَمُمْ رِزَقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ فَوَكِهُ ۚ وَهُم مُّكُرَمُونَ لِنَهُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مُنْقَابِلِنَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَّعِينِ ﴿ لَيْ اللَّهُ لِنَاكُمُ اللَّهُ لِللَّهُ لِلسَّامِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ لَا فِيهَا غُولٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۗ ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ الطِّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُ نَيْنُ مَيْنُ مَّكُنُونٌ ﴿ فَأَفِّهَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمُ وَإِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

๑ مد 6 حركات الـزوما
 ๑ مد 6 حركات الـزوما
 ๑ مد 6 حركات الـزوما
 ๑ مد مشبع 6 حركات المحتلف المحتلف

يَقُولُ أَه نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ إِنَّا أَهُ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَدِينُونَ إِنَّ فَكُونًا هُلَ انتُم مُطَّلِعُونَ ﴿ فَاطَّلَعُ فَرِءِاهُ فِي سَوَاءِ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْاولِىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغَرُجُ فِي أَصْلِ لَلْحَجِيمِ ﴿ طَلَّعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَطِينِ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ ﴿ مَا أَلْبُطُونَ ﴿ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمِ ﴿ أَنَّ أَنَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ۗ ﴿ إِنَّهُمْ وَٱلْفَوَا - ابَآءَ هُرْ مَا لِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٰ ءَاثِرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ وَأَلْوَقَ

الْجَحِيمِ ﴿ فَيْ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ مِنْ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي وَلَقَد ضَّلَّ قَبْلَهُمْ أَكُنُّ الْأَوَّلِينَّ ١ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ الْمُنذَرِينَ ١ إِلَّا عِبَادَ أَللَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدُ نَادِنْنَا نُوحٌ ۖ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿

مد 6 حركات لـزوماً
 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مد 6 حركات لـزوماً
 مد مشبع 6 حركات مد حركتان
 مد مشبع 6 حركات مد حركتان
 مد مشبع 6 حركات مد حركتان

المُعَافَاتِينَ المُعَافَاتِينَ المُعَافَاتِينَ المُعَافَاتِينَ المُعَافَاتِينَ المُعَافَاتِينَ المُعَافَاتِينَ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَافِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِينَ ﴿ سَكُمْ سَكُمْ عَلَى نُوجٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ مَجْزِے الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ ۚ لَإِبْرُهِ عَمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُۥ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِنَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَفَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا أَيْفَكًا -الِهَدُّ دُونَ أَللَّهِ تُرِيدُونَ ۗ ﴿ فَمَا ظُنُّكُمْ بِرَبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي إِلنَّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُوا عَنْهُ مُنْبِرِنَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى ءَالِهَنِمِمْ فَقَالَ أَلَا تَا كُلُونَ ﴿ مَالَكُو لَا نَطِقُونَ ﴿ فَإِغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿ فَأَفْبَكُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ۚ فَأَنَ الْكِي قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۚ ﴿ فَالَّهِ عَالُواْ النَّوَا لَهُ بُنَيْنًا فَأَلْقُوهُ فِي أَلْجَحِيمِ ١٤ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فِحَكَلْنَهُمُ الْاسْفَلِينَ ١ وَقَالَ إِنِّے ذَاهِبُ اِلَىٰ رَبِّے سَيَهُدِينِ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُ الصَّالِحِينَ ۗ وَقَالَ إِنَّ هَبْ لِحِينَ ﴿ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٌ ﴿ فَأَنَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ يَبُنَيِّ إِنِّي أَرِيْ فِي إِلْمَنَامِر أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرِيتٌ قَالَ يَنَأَبَتِ إِفْعَلَ مَا تُومَرُ ۗ سَنَجِدُنِىَ إِن شَآءَ أَلَهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ ۗ

مد 6 حركات لـزوما في مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً الله في إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) في تفخيم في مد مشبع 6 حركات في مد حركتان | 449 في إدغام. وما لا يُلفَــظ في قلفلـــة

فَلَنَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ إِنْ وَنَكَدِّينَهُ أَنْ يُتَإِبْرُهِمِهُ اللَّهِ قَدْ صَدَّفَتَ ٱلرُّءُ بِإِنَّا كَذَلِكَ جَنرِ ۖ إِنَّا كَذَلِكَ جَنرِ إِلْمُحْسِنِينَّ ﴿ إِنَّا لَهُوَ ٱلْبَلَتُوا الْمُبِينُ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي إِلَاخِرِينَ ۗ ﴿ اللَّهُ عَلَى إِرَهِهُ مَ اللَّهُ عَلَى إِرَهِهُ مَ اللَّهُ كَذَلِكَ جَرِمَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ۗ إِنَّهُ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيتُنَا مِّنَ أَلْصَىٰ لِحِينَ ﴿ فَإِنَّ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَالًى ۗ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ فَلَا مَنَا عَلَى مُومِينَ وَهَـٰ رُونَ إِنَّ وَنَجَّيْنَهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ إِلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْعَلِينَ اللَّهِ وَالْيَنَهُمَا ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ إِنَّ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمٌ ﴿ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي إِلَا خِرِينَ ﴿ إِنَّ سَكَنَّمُ عَلَىٰ مُوسِونَ وَهَذُونَ

مدّ 6 حركــات لــزوماً
 مدّ 6 حركــات لــزوماً
 مدّ 6 حركــات لــزوماً
 مدّ مشبع 6 حركات
 مدّ مشبع 6 حركات
 مدّ مشبع 6 حركات

37 (4) [13]

جزب 46

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ لَهُ إِلَّا عِبَادَ أَللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ لَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَالِ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ جَنِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي إِلْغَامِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّصَبِحِينَ ﷺ وَبِالنِّلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ ۚ ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَا اَبَقَ إِلَى أَلْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ﴿ فَالَهُمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالْنَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ فَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ مِنَ أَلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكُ لَلِبَتَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۗ ﴿ كَانَ مِنَ أَلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ لَلْبِتَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۗ فَنَبَذُنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿ فَا وَأَبْتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ تَيْقَطِينٍ ﴿ فَأَرْسَلْنَكُمْ إِلَى مِانَاةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۖ ﴿ فَا لَكُ مِنْ تَيْقُطِينٍ ﴿ فَأَرْسَلْنَكُمْ إِلَى مِانَاةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۖ ﴿ فَامَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمُ وإِلَى حِينٍ ﴿ فَاسْتَفْتِهِمُ وَأَلِرَبِّكَ أَلْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ خَلَقْنَا أَلْمَلَيْهِكَةَ إِنَاثًا وَهُمَّ شَنْهِدُونَ ۗ إِنَّهُ أَلَآ إِنَّهُم مِّنِ اِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١ وَلَدَ أَلُّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَـٰنِينَّ ﴿

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً مشبع 6 حركات 
 همدً مشبع 6 حركات 
 همدً مشبع 6 حركات 
 همدً مشبع 6 حركات

37 (1) [1] 37

عزب 46

مَا لَكُونَ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ ﴿ أَنْكُ أَفَلَا نَذُّكُّونَ ۗ فَيَهَا مَا لَكُو سُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴿ فَإِنَّ فَاتُوا بِكِنَابِكُرُ ۗ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِنَّ الَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ مَا الْحِنَّةِ نَسَبًا ۗ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِئَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ ﴿ فَهُ إِلَّا عِبَادَ أَنَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ ۗ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ ۖ فَهُ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ ﴿ فَهُ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿ فَهُ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ إِنَّا لَنَحَنُ السَّافُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحَنُ الْمُسَابِحُونَ ﴿ وَإِن كَانُوا لِيَقُولُونَ ﴿ لَوَ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلْاوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا مِنْ ٱلْاوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ أَنَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَا فَكُفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّ وَلَقَدْ سَبَقَتُ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا وَإِنَّا مِسَامِنَ الْحَالِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا وَإِنَّا لَهِنَّا وَإِنَّا لَا الْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِنَّا لَهُمْ الْمُنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا لَا اللَّهُ مُلَّا لَا الْمُنْصُورُونَ فَيْكُا وَإِنَّا جُندَنَا لَهُمُ الْعَالِمُونَ ﴿ فَأَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ وَأَلْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُصِرُونَ ﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿ وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَإِنَّ الْآَيُّ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُصِرُونَ ﴿ شَا سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ إِلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَيُ وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ المُورَةُ خِرَائِعُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْم

© مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمُواقِعَ الغُنَّةُ (حركتان) ◎ تفخيم ◎ مدّ مشبع 6 حركات ◎ مـــدّ حــركتـــان ﴿ 2.5.2 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة

بِسْرِ اللَّهِ الرَّحْسِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ

صُّ وَالْقُرْءَانِ ذِهِ اللِّكَرِّ بَلِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةِ وَشِقَاقِ آ كُمْ اَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصِّ ﴿ وَكَاكِمُ وَعَجِبُوٓا أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ أَلْكَفِرُونَ هَنذَا سَحِرٌ كَذَابُ ﴿ آجَعَلَ أَلَالِهُ لَهُ إِلَهُمَا وَحِدًا إِنَّ هَلَا لَشَخَّءُ عُجَابٌ ﴿ إِنَّ وَانْطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ وَأَنِ إِمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُوْ وَإِنَّ هَلَاَ لَشَحْ ۗ يُسُرَادُكُ مَا سَمِعْنَا بِهَنَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَنَذَا إِلَّا اَخْتِلَنَّى ﴿ أَنْ اَوْلَا اَخْتِلَنَّ ﴿ عَلَيْهِ إَلذِّكُو مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلَ هُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِے بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابٍّ ﴿ إِنَّ أَمْ عِندَهُمْ خَزَّابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿ أَمْ لَهُمْ مُّلُكُ السَّمَوَٰتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۚ فَلْيَرْتَقُوا فِ إِلَّاسْبَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهَرُومٌ مِّنَ ٱلاَحْرَابِ ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْمَاوْنَادِشَ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكُلُّ أُوْلَتِكَ ٱلْاَحْزَابُ ﴿ إِن كُلُّ اِلَّا كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴿ فَإِنَّ وَمَا يَظُرُ هَلَؤُلَاءِ الْآصَيْحَةُ وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ ۚ ﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبَّلَ يَوْمِرِ إَلْحِسَابٍ ۗ ﴿

لِيُونَوُ وَإِنَّ اللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

إِصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ۗ وَاذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُرَدَ ذَا ٱلْآنِي إِنَّهُۥ ٱوَّابُ اللَّهِ إِنَّا سَخَّرْنَا أَلِجِبَالَ مَعَهُ. يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَالظَّيْرَ مَعْشُورًا اللَّهُ لَكُورًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال وَفَصَّلَ لُلْخِطَابِ ۞ وَهَلَ آبَنْكَ نَبُوُّا الْخَصْمِ إِذَ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿ فَهُ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُرُدَ فَفَرِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغِيٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا وِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا ۚ إِلَىٰ سُوَّاءِ الصِّرَطِ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَٰذَاۤ أَخِهِ لَهُۥ تِسْعٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَةُ وَلِي نَعْجُدُ ۗ وَحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِ فِي الْخِطَابِ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ قَالَ لَقَد ظُلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعِجَنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَنْغِ بَغْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ اِلَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُّ وَظُنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَاسْتَغَفَّرَ رَبُّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَّابُ ا ﴿ اللَّهُ فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَالِكٌ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسُنَ مَعَابٍ ﴿ يَكُ الْوَرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي إِلَارْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وِالْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعِ إِلْهَوِىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ إِنَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿ عَنْ سَبِيلِ إِنَّهُ لَلْحِسَابِ

جِزْبِ 46 لِيُوَيُّوْ فِيْلِيَّا 38 مِنْ م

وَمَا خَلَقْنَا أَلْسَمَاءَ وَالَارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بُطِلًّا ۚ ذَٰلِكَ ظُنُّ الذِينَ كَفُرُوا فَوَيْلٌ لِّلذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَلْيَارِ ۚ ﴿ أَمْ خَعَلُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ الصَّلِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي إِلَارْضٍ ۚ أَمْ خَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ الَّهِ كَنْبُ اَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيُدَّبِّرُوا ءَاينتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أَوْلُوا الْلَالْبَابِ ﴿ إِنَّهُ مَا لِدَاوَرَدَ سُلَيْمَانًا لِعَمْ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوْاكُمْ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُمْ ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّنفِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبُّ أَلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّے حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ اللَّهِ رُدُّوهَا عَلَىٰ فَطَفِقَ مَسْكُما بِالشُّوقِ وَالْاعْنَـاقِ اللَّيُ وَلَقَدُ فَتَـنَا سُلَيْمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرِّسِيِّهِ حَسَدًا ثُمَّ أَنَابٌ ﴿ قَالَ رَبِّ إِغْفِرْ لِے وَهَبْ لِے مُلْكًا لَّا يَلْبَغِ لِأَحَدِ مِنْ بَعَدِئًا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۗ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِح بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيْطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ وَهَا خَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي إِلَاصْفَادِ ﴿ فَا هَذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنَ أَوَ اَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ قَالَى اللَّهِ عِندَنَا لَزُلْفِي وَخُسْنَ مَعَابِ ﴿ فَيَ وَاذَكُرُ عَبْدَنَا آيُوبَ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبِ وَعَذَابٍ ﴿ إِنْ اللَّهِ الرَّكُفُ بِهِ اللَّهِ ۗ هَذَا مُغَنَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿ إِنَّ

الْمُولِوَ وَمِنْ اللَّهِ وَالْمُولِوَ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّالَّالَّالَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّالِيلُواللَّالِمُوالِمُواللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَا

وَوَهَبْنَا لَهُۥ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِى لِأَوْلِے إِلَا لَبَكْ الله وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِيهِ وَلَا تَحْنَبُ إِنَّا وَجَذْنَهُ صَابِرًا يِّعْمَ ٱلْعَبُكُ إِنَّهُۥ أَوَّاكِ ﴿ إِنَّهُ وَاذْكُرْ عِبَدَنَا ۚ إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْاَيْدِي وَالْابْصِيْرِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ مِخَالِصَةِ ذِكْرَى أَلْدَارِ ۚ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصَطِّفَيْنَ ٱلْاَخْيِارِ ﴿ وَاذْكُرِ اِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا أَلْكِفُلِّ وَكُلُّ مِنَ أَلَاخُيارٌ ﴿ هَاذَا ذِكُرْ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسَنَ مَنَابٍ ﴿ إِنَّ جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَهُمُ الْابُوبُ ا مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَنْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ا وَعِندَهُرْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَنْرَابٌ ۚ ۞ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ إَلْحِسَابٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ, مِن نَّفَادٍ ﴿ هَا هَا وَإِنَّ لِلطَّلْغِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ يَصَّلَوْنَهَ ۗ فَبِيسَ ٱلْمِهَا ۗ ﴿ هَا لَا اللَّهَا أَنَّ الْحَالَةُ اللَّهُ اللّ فَلْيَذُوفُوهُ حَمِيدٌ وَغَسَاقٌ ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكِّلِهِ ۚ أَزَوَجُ ﴿ هَنذَا فَوْجٌ مُقَنَّحِمٌ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿ قَالُوا بَلَ النَّهُ لَا مَرْحَبًا بِكُور أَنتُر قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِيسَ أَلْقَـرَارُ ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي إِلنِّ الرِّ

عَدَ مِنْ الْمُونَا فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرِىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلاَشْرِارِ ﴿ إِنَّ أَتَّخَذَنَّهُمْ سُخْرِيًّا اَمْ زَاغَتَ عَنْهُمُ الْابْصَدُرُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ إِنَّارِّ إِنَّ قُلِ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَا مِنِ اللَّهِ اِلَّا أَلَّهُ ۖ الْوَجِدُ الْفَهَارُ ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۚ أَلْعَزِينُ الْغَفَّارُ ۚ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۚ أَلْعَزِينُ الْغَفَّارُ الْغَفَّارُ ﴿ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۚ أَلْعَزِينُ الْغَفَّارُ الْغَفَّارُ ﴿ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۗ أَلْعَزِينُ الْغَفَّارُ الْغَفَّارُ الْعَالَمُ هُو نَبْؤُا عَظِيمُ اللَّهُ مَنْهُ مُعْرِضُونَ إِلَّهُمَا كَانَ لِهِ مِنْ عِلْمِ بِالْمَلَإِ الْاعْلِيّ إِذْ يَخْنُصِمُونَ إِنَّ أَنُو يُوجِى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ( اللهُ عَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ خَلِقًا بَشَرًا مِّن طِينٍ۞ۚ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِ فَفَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ آلَ فَسَجَدَ أَلْمَلَتٍكُةُ كُلُّهُمُ أَمْعُونَ ﴿ إِلَّا إِبَلِيسَ اِسْتَكُبُرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكِيفِرِينَ ﴿ قَالَ يَنَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىٰ أَسْتَكَمْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ فَأَلَ أَنَا خَيْرٌ مِنَّهُ خَلَقَنْنِي مِن يَّارٍ وَخَلَقَنْهُ, مِن طِينٍ ﴿ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۗ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيَ إِلَى يَوْمِر اِلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِ فَأَنظِرِخَ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنَظِرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِرِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّ إِلَىٰ لَأُغُوبَنَّهُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ٢

﴾ مدَ 6 حركــات لــزوماً ● مدَ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ الله ﴿ إخضاء ومواقع الغُنَّة (حركتان) ● تفخيم ﴾ مدَ مشبع 6 حركات ● مـــدَ حــركـتـــان 7 كـ 4 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة 39 深则强

عزب 46

قَالَ فَالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُولً ۚ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِثَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ إِنَّ قُلْ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْكُنَّكُلِّفِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ۚ وَلَنَعَلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعَدَ حِينٍ ﴿ المُورَةُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤِرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْر بِسُ مِ إِللَّهِ الرَّحَارِ الرَّحِيمِ تَنْزِيلُ الْكِئْبِ مِنَ أَللَّهِ إِلْعَزِيزِ إِلْحَكِيرِ إِلَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنْبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ إِللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿ أَلَا بِلهِ إِلدِّينُ الْخَالِطُ ۗ وَالذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ اَ مَا نَعَبُدُهُمُ ۚ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى أَللَّهِ زُلْفِي ۗ إِنَّ أَللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ لَا يَهْدِ عُ مَنْ هُوَ كَنْذِبُّ كَفَّارُّ ۚ إِنَّ أَوَ اَرَادَ أَلِنَّهُ أَنَّ يُتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصَطَفِيٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآةٌ سُبْحَنْنَا اللهِ هُوَ أَلَنَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللَّهِ خُلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ اللَّهَ عَلَى ٱلنَّهِادِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى ٱلْبِلِي وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَـمَلُّ كُلُّ بَجْرِے لِأَجَلِ مُسَدًّى الْاهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْغَفَّرُ اللَّهُ الْعَوْرِيزُ الْغَفَّرُ اللَّهُ

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ الله ﴿ الحَفاءِ ومواقع الغُنَّة (حركتان) ● تفخيم ﴾ مدّ مشيع 6 حركات ● مـــدّ حــركــــان ﴿ 4 5 ﴾ ۞ إدغـــام. ومــا لا يُلفَـــظ ﴿ وَ قَلْقَلْــة 39 连则第

جزب 46

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۖ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلانْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْفَى يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَحُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَحُمُ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَتِ ثَلَثٍّ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ اَلْمُلَكَ ۗ لَا إِلَهُ إِلَّا هُلَّ ۚ فَأَنِّى تُصَرَفُونَ ۗ إِنَّ لَكُفُرُوا فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۗ وَلَا يَرَضِىٰ لِعِبَادِهِ إِلْكُفْلُّ ۗ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرِينَ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَا كُنْنُمْ تَعَمَلُونًا إِنَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ إِلْشُدُورِ ٥ وَإِذَا مَشَ أَلِانْسَنَ ضُرُّ دَعَا رَبُّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ ۚ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُۥ نِعْمَةً مِّنَّهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدَّعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبِّلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعٌ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ ٱصْحَابِ إَلَيَّارِ اللَّهِ أَمَنَ هُوَ قَانِتُ -انَآءَ أَلَيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحْذَرُ اَلَاخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أَوْلُواْ الْلَالْبَبِّ ۞ قُلْ يَعِبَادِ الذِينَ ءَامَنُواْ اِنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَلْذِهِ إِللَّهُ نَبِا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَا ﴿ إِنَّمَا يُولَقُ ٱلصَّابِرُونَ ٱجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

١ ١

وزب 46

قُل إِنِّ أُمِرَتُ أَنَ اعْبُدَ أَلَلَهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ وَأُمِرَتُ لِأَنَ اَكُونَ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّحِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ فَاعْبُدُواْ مَا شِنْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ فَاعْبُدُواْ مَا شِنْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ قُلِ إِنَّ أَلْخَسِرِينَ أَلْذِينَ خَسِرُكَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ أَلْفِينَمَ إِنَّ أَلَا ذَلِكَ هُوَ أَلْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿ لَكُمْ إِنَّ الْهُمُ إِنَّ الْمُهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ أَلْبِّارٍ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلَلَّ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِلِي عِبَادَاتً يَعِبَادِ فَاتَّقُونَإِنَّا وَالَّذِينَ آجْتَنَبُوا الطَّلْخُوتَ أَنَّ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا إِلَى أَللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرِيّ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ إِلَٰذِينَ يَسْتَمِعُونَ أَلْقُولَ فَيَـ تَبِعُونَ أَخْسَنَكَ ۗ أَوْلَتِهِكَ أَلذِينَ هَدِنْهُمُ اللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ أَوْلُوا الْآلِبَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَفَمَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النِّارِ ۗ ﴿ لَكِنِ الذِينَ إَنَّقَوا رَبُّهُمْ لَمُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرُفٌ مِّنِيَّةٌ تَجْرِے مِن تَحْنِهَا ٱلانْهَا وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ ٱلْمِيعَادُّ ۖ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ مِنكِيعَ فِي إِلَارْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْنَلِفًا الْوَنْهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ, حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِي لِأُوْلِ إِلَا لَهَ إِلَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ وَمُواقِعَ الغُنَّةَ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان ﴿ 4 6 ﴾ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ﴿ فَلَقَلَــة

أَفَمَنَ شَرَحَ أَنَّكُ صَدْرَهُۥ لِلإِسْلَى فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۥ فَوَيْلٌ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ إللَّهِ ۚ أُوْلَيِّكَ فِي ضَكَالِ مُبِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ۗ أَوْلَيْكَ فِي ضَكَالِ مُبِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ أَلْحَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشَبِهًا مُّثَانِيٌّ ۖ نَفْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى أَللَّهِ يَهْدِے بِهِ مَنْ يَشَاءٌ ۖ وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَا إِلَّهِ النَّهِ الْهَا الْهُمَنَّ يُنَّقِعِ بِوَجْهِدٍ سُوَّةَ أَلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْمِينَمَا ۗ وَفِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنْئُمُ تَكْسِبُونًا ۖ ﴿ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَأَنْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحِنْرَى فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ اَلَاخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ وَلَقَدَ ضَّرَيْنَ اللَّهَاسِ فِي هَاذَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ فَيُ قُرِّءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِے عِوْجٍ لِّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۚ ﴿ إِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكًا أُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلًا هَلَ يَسْتَوِينِ مَثَلًّا

الْحَمَّدُ لِللهِ ۚ بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَلِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ ٥

فَمَنَ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى أَللَّهِ وَكُذَّبَ بِالصِّهِ لَقِ إِذْ جَاءَا اللَّهُ اللَّهُ فِي جَهَنَّهُ مَثْوَى لِلْكِفِرِينَ ﴿ وَالذِح جَآءَ وِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ الْوُلَيِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ فَالِكَ جَزَّ وَأَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَاللَّهُ جَزَّ وَأَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا لِيُكَفِّرَ أَنَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً أَلذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ إلذِ عَكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ ۞ أَلَيْسَ أَللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخُوفُونَكَ بِالذِينَ مِن دُونِهِ وَمَنْ يُضَلِل إِللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَا إِنَّ هَا إِنَّ وَمَنْ يُهَدِ إِللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ اَلَيْسَ أَللَّهُ بِعَزِيزِ ذِمَ إِنْفَامِ ﴿ فَيَ وَلَبِنَ سَأَلْتَهُم مِّنَ خَلَقَ أَلسَّكَوَتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ ۚ قُلَ اَفَرَ آيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَ ارَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ ۗ أَوَ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَتُ رُحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ أَللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوِّكِلُونَ ۖ ﴿ قُلْ يَنْفَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّ عَنْمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّي فَمَنِ إِهْتَـدِئ فَلِنَفْسِهُ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ۞ أَللَّهُ يَتُوَفَّى أَلَانفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالِتِـ لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهَا ۚ فَيُمۡسِكُ الْتِهِ قَضِى عَلَيْهَا ٱلْمَوۡتَ وَيُرْسِلُ الْآخْرِيِّ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتَ لِقَوَمِ يَنَفَكُرُونَ ﴿ إِلَيْ أَمِرِ إِنَّخَذُوا مِن دُونِ إِللَّهِ شُفَعَآ ۗ اللَّهِ شُفَعَآ ۗ قُلَ اَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيَّا وَلَا يَعْفِلُونَ شَيَّا وَلَا يَعْفِلُونَ ۖ هَا قُل لِلهِ إِلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ ثُمَّةً إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ أَلِلَّهُ وَحُدَهُ الشَّـمَأَزُّتَ قُلُوبُ الذِينَ لَا يُومِنُوبَ بِالْآخِرَةِ ۚ وَلِذَا ذُكِرَ ٱلذِينَ مِن دُو نِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَي قُلِ إِللَّهُمَّ فَاطِرَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحَكُّو بَيِّنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ﴿ فَي وَلُوَ أَنَّ لِلذِينَ طَلُمُوا

مَا فِي الْلَارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ, مَعَهُ, لَافْنُدُوْ بِهِ مِن شُوَّةِ الْعَنَابِ
مَا فِي الْلَارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ, مَعَهُ, لَافْنُدُوْ اِبِهِ مِن شُوَّةِ الْعَنَابِ
يَوْمَ ٱلْفِيكُمُ إِنَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ اللَّهُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ اللَّهُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ اللَّهُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُو

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ اللهُ اللهُ وَمُواقِعَ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مـــدّ حــركتـــان | 4 6 3 | فغـــام ، ومــا لا يُلفَـــظ | • قلقلــة وَبَدَا لَمُهُمَّ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوآ ۖ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ؞ يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّ إِنَّ إِنَّا مَسَّ أَلِانْسَنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمٌّ إِذَا خُوَّلْنَـٰهُ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ

نِعْمَةً مِنْنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ,عَلَى عِلْمٌ ۚ بَلَ هِيَ فِتْنَا ۗ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَغَنِي اللَّهِ مَ فَمَا أَغَنِي وَالذِينَ ظُلَمُواْ مِنْ هَتَؤُلاَءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيْعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُوۤا أَنَّ أَللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نُقَـٰخُطُواْ مِن رَّحْمَةِ إِللَّهِ إِنَّ أَللَهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا لِنَّهُ هُوَ أَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَنْ يَّاتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنَصَرُونَ ۗ ﴿ وَاتَّبِعُوٓاْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّيِّكُم مِّن قَبُلِ أَنْ يَّالِيَكُمُ الْعُذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُ مْ لَا تَشَعُرُونَ ﴿ إِنَّ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسَّرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنَبِ إِللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي السَّخِرِينَ

مد 6 حركات لـزوما 
 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

39 深川安

حزب 47

أَوْ تَقُولَ لَوَ آتَ أَنَّهَ هَدِينِ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَ آئَ لِحَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَيَ بَلِي قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنِتِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكُبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ أَلْكِنفِرِينَ آ ﴿ وَيُوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ تَرَى أَلذِينَ كَذَبُواْ عَلَى أَللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَوَدَّا ۗ ٱلۡيۡسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِّلمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّ إِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ التَّهُ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَثُّهُمُ الشُّوَّهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ أَنَّ مُقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَالذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ إِللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ قُلَ اَفَغَيْرَ أَللَّهِ تَامُرُونِيَ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَلُونَ ۚ ﴿ فَإِنَّ اللَّهِ وَلَقَدُ الْحِجَى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۗ ۞ بَلِ إِللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ۖ ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ وَالْارْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةِ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيَتُ يَعِينِهِ اللَّهِ مُنْبَحَنَهُ وَتَعَكِي عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ الله الله الله ومواقع الغُنَّة (حركتان) ● تفخيم ● وما لا يُلفَـــظ ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان ط 6 5 ﴾ ادغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ● قلقلــة

39 光到影為

عزب 47

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْارْضِ إِلَّا مَن شَاءَ أَلِنَّا ۚ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ إِلَارْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ أَلْكِنَبُ وَجِيَّة بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ ﴿ وَوُفِينَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۗ ﴿ وَسِيقَ أَلذِينَ كَفَرُوٓ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَقَّ إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتَ اَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمَ خَزَنَنُهُمَّ أَلَمُ يَاتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ مَءَايَنتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَدًّا ۚ قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى أَلْكِفِرِنَّ ۗ ﴿ فَيَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ ٱلْمُتَكِبِينِ ۗ ﴿ وَسِيقَ ٱلذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتَ اَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُمْر خَزَنَنْهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ١ وَقَالُواْ الْحَمَّدُ لِلهِ إلذِ عَسَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا أَلَارْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ أَلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعُمَ أَجُرُ الْعَمِلِينَ ۗ ١

همد 6 حركات لـزوما 
 همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات



همد 6 حركات لـزوما ق مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً قال المناع ومواقع الغُنّة (حركنان)
 همد مشبع 6 حركات قصد حركتان 467 قلفلة

رَبُّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ أَلِتِ وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَلَّحَ مِنَ -ابَآيِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِ ﴿ إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ السَّيَّاتِ ۗ وَمَن تَقِ السَّيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ ۗ وَذَلِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكَبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ، أَنْفُسَكُمُ إِذْ تُلْعَوْنَ إِلَى أَلِايمَانِ فَتَكَفُرُونَ ۗ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا أَمَتَّنَا إَثْنَانَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا إَثْنَايَنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلِ اِلَىٰ خُرُوجِ مِّن سَبِيلِ ۚ ﴿ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ ۚ إِذَا دُعِىَ أَللَّهُ وَحَدَهُۥ كَفَرْتُهُ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُومِنُولٌ ۖ فَالْحَكُمُ لِلهِ إِلْعَلِيِّ اِلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ أَلَذِ عُرُبِيكُمْ وَ اَيْتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيثُ ۗ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ رَفِيعُ الدُّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِے اِلرُّوحَ مِنَ اَمَّرِهِ عَلَىٰ مَنْ يُشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَقِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل عَلَى أَلْلَهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُولِمُ لِلهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِ ﴿ الْمُعَالِمُ الْمُؤَلّ

مد 6 حركات الزوما (مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً (مد 3 أو غلام) (مد 6 حركان) (مد 6 حركان) (مد 6 حركات (مد كتان) (مد مشبع 6 حركات (مد حركتان) (مد مشبع 6 حركات (مد كتان) (مد مشبع 6 حركات (مد كتان) (مد مشبع 6 حركات (مد كتان) (مد كتان

إِلْيُوْمَ شَجِّزِيْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتٌ ۖ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوَّمُ ۖ إِنَّ أَنَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ إِنَّ وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ أَلَازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى أَلْحَنَاجِرِ كَظِمِينٌ ﴿ ثَنَّ إِنَّ إِلَيُّ اللَّظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ إِنَّ يَعُلَمُ خَآبِنَةَ أَلَاعَيْنِ وَمَا تُخْفِي إِلسُّدُورُ اللَّهِ السُّدُورُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَقْضِهِ بِالْحَقِّي ۗ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْعٍ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْسَمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي إِلَارْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مِنْ وَاقِ ۗ ﴿ فَالْحِ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَمُ كَانَت تَّاتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِى بِعَايَكِتِنَا وَسُلَطَنَ ثُبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ إِنَّ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ الْمُتُلُواْ أَبْنَاءَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُ وَمَا كَيْدُ الْكِفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٌ ﴿

وَقَالَ فِرْعَوْرُثُ ذَرُونِي أَفَتُلُ مُوسِىٰ وَلَيَدُعُ رَبُّهُۥ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُظْهِرَ فِي إِلاَرْضِ إِلْفَسَادَ ۖ ۞ وَقَالَ مُوسِى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر لَّا يُومِنُ بِيَوْمِ إِلْحِسَابِ ﴿ فَقَالَ رَجُلُ مُّومِنُ مِينَ - الِ فِرْعَوْنَ يَكُنُو إِيمَانَهُ وَأَنْقَتْكُونَ رَجُلًا أَنْ يَّقُولَ رَبِّ أَلَّهُ وَقَدٌ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ الذِے يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّاكُ ۗ ﴿ كَالُّ اللَّهُ اللّ لَكُمُ الْمُلَكُ الْيَوْمَ طَهِرِينَ فِي إِلَارْضِ فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ إِللَّهِ إِن جَاءَنَّا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمْۥ إِلَّا مَاۤ أَرِي وَمَـۤاۤ أَهُدِيكُمْ وَإِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلذِحْ ءَامَنَ يَفَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ إِلَاحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ ۗ وَمَا أَلَنَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللَّهِ وَيَنْفُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُو بَوْمَ أَلْتَنَادِ ﴿ يَؤُمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ أَلْلُهِ مِنْ عَصِيمٌ ۚ وَمَنْ يُضَلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا وَلَا اللَّهُ



وَيَنْقُوْمِ مَالِيَ أَذْعُوكُمُ إِلَى أَلْنَجُوْةِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى ٱلْهَارِ ۗ ۞ تَدْعُونَنِي لِأَكَ فُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِيهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ الْفَقِيرِ الْفَقِيرِ الْعَقِيرِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الل أَنَّمَا تَدْعُونَنِحَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي إِلدُّنْهِا وَلَا فِي إِلَاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى أَللَّهِ وَأَنَّ أَلْمُسْرِفِينَ هُمُ وَأَصَّحَابُ النِّارِ ﴿ فَسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمَّ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى أللُّهُ إِنَّ أَللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِسَادِ اللَّهِ فَوَقِينَهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ الْعَذَابِ فَيَ إِلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۗ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي إَلَيْ ارِ فَيَقُولُ الشُّعَفَةُ وُا لِلذِينَ اسْتَكَبُّواً إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ اَنتُهِ مُغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ أَلَيَّارٍ ﴿ قَالَ أَلذِينَ إَسْتَكَبُرُوٓاً إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ أُللَّهُ اللَّهَ

قَدُّ حَكُمُ بَيْنَ أَلِعِبَ إِذِ فَيْ وَقَالَ أَلذِينَ فِي إِلنَّارِ لِخُزنَةِ جَكَمُ بَيْنَ أَلْعَذَابِ فَيُ فَعِفَ عَنَّا يُوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ فَيُ فَعِفِ عَنَّا يُوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ فَيْ

همد 6 حركات النوما (مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً (مد 3 أو غناء ومواقع الغُنّة (حركتان) (مد غنيم عد 5 مشبع 6 حركات (مد حركتان) (مد مشبع 6 حركات (مد حركتان) (مد مشبع 6 حركات (مد كتان) (مد مشبع 6 حركات (مد كتان) (مد كتان)

قَالُوّاْ أَوَلَمْ تَكُ تَاتِيكُمْ رُسُلُكُمْ وِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَلِيْ قَالُواْ فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعَدَوا اللَّهِ اللَّهِ صَلَالٍ ﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي لِلْحَيَوْةِ الدُّنِّيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ الدِّارِ ﴿ وَلَقَدَ - الْيَنَا مُوسَى أَلْهُدِيْ وَأُورَثُنَا بَنِ إِسْرَاءِيلَ أَلْكِتَبَ هُدُى وَذِكْرِيْ لِأَوْلِهِ إِلَالْبَابِ ﴿ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَ أُلَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغُفِرُ لِذَابِكَ وَسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ وِالْعَشِيّ وَالِابُكِبِ فِي إِنَّ أَلَذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِكَتِ إِللَّهِ بِغَيْرِسُلُطُنِ آيَنْهُمُ إِنْ فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطُنِ آيَنْهُمُ إِنّ مَّا هُم بِبَالِغِيلِهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّكُمْ هُوَ ٱلسَّحِيثُ الْبَصِيرُ ﴿ فَيَ لَخُلُقُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ أَكَبُرُ مِنْ خُلْقِ إِلنَّاسٍ وَلَكِئَ أَكُنَّ أَكُثَّرُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسُتُومَ إِلَاعُمِنَ وَالْبَصِيرُ ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنلِحَتِ وَلَا أَلْمُسِحَ اللهِ عَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ ١

مدّ 6 حركات لـزوماً
 مدّ 2 حركات لـزوماً
 مدّ 6 حركات لـزوماً
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات 
 مدّ مشبع 6 حركات

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَ ۚ وَلَكِئَ ٱصَّثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونَ أَسْتَجِبُ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِنَّ ٱلذِينَ يَسَتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١ إِنَّهُ الذِه جَعَلَ لَكُمُ الدِّلَ لِتَسْكُنُواً فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِلًا إِنَّ أَللَّهَ لَذُو فَضَلَّ عَلَى أَلنَّاسٍ وَلَكِئَ أَكْثَرُ أَلْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۚ ۞ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيِّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوًّ فَأَنِّى تُوفَّكُونَ ۗ ﴿ كَذَٰلِكَ يُوفَكُ الذِينَ كَانُواْ بِتَايَنَتِ إِلَّهِ يَجُحَدُونَ ﴿ أَلَّهُ الَّذِ عَكَلَ لَكُ مُ الْلَارْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَرَكَ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ الْعَلَمِينَ ﴿ هُوَ الْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَّ فَادْعُوهُ

مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْهُ الدِّينَ الْمُعَلِّمِينَ لَهُ الدِّينَ الْمُعَلِّمِينَ الْهُ الدِّينَ الْمُعَلِّمِينَ الْهُ الدِّينَ الْمُعَلِّمِينَ الْهُ الدِّينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ اللَّهِ اللَّهُ المُعَلِّمِينَ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللْعُلُم

هُوَ أَلذِى خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمٌّ مِن نُطُفَةٍ ثُمٌّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمٌّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّنْ يُنُوَفِّى مِن قَبِّلُ وَلِنَبْلُغُوٓ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلذِهِ يُحْجِ وَيُمِيتٌ ۖ فَإِذَا فَنِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونَ آلَ إِلَى أَلَذِينَ يُجَادِلُونَ فِ- عَايَاتِ إِللَّهِ أَنِّي يُصِّرَفُونَ ۖ ﴿ أَلَٰذِينَ كَاذِينَ كَاذَبُواْ بِالْحِيَّتِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا فَسَوِّفَ يَعَلَمُونَ اللهُ إِذِ إِلَا غُلُلُ فِي أَعْنَفِهِمْ وَالسَّلَسِلُّ السُّحُبُونَ اللَّهُ إِذِ إِلَا غُلُلُ فِي أَعْنَفِهِمْ وَالسَّلَسِلُّ السُّحَبُونَ اللَّهُ فِ الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النِّارِ يُسْجَرُونَ ١٠٠ اللَّهُ مَا يَنْ الْمُهُمَّ الَّيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ ۚ قَالُواْ ضَالُّواْ عَنَّا بَلَ لَّمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيَّا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكِفِرِينَ ﴿ إِنَّهُ الْكِفِرِينَ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللَّهِ الدَّخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ فَبِيسَ مَثُوكَ أَلْمُتَكَبِّينَ ﴿ إِنَّ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَ أَلْلُو حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلَذِ لَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۗ ﴿

ه مد 6 حركات الـزوما ق مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً السلام ق إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) ق تفخيم ق مد مشبع 6 حركات ق مد حركتان 4 7 5 ق إدغام . وما لا يُلفَــظ ق قلقلــة

المُوَلِّهُ إِنْ يَعْلِينًا 40

چرب 48

وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبَلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِت بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ إِللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ امْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ أَلْمُبْطِلُونَ ٢٠ أَنَّهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْانْعَنَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۗ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَالتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمٌ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ وَايُرِيكُمْ وَايُنتِهِ ۚ فَأَيَّ ءَايَتِ إِللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَّا أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي إِلَارْضِ فَمَا أَغُنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ " الله فَلَمَّا جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِمِ يَسْتَهُزِءُونَّ ﴿ فَا لَكُمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَهُ, وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ فَكُو يَكُ يَنفَعُهُمُ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ أَنَّهِ إِلْتِ قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ أَلْكُفِرُونَ ﴿



أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ثَنَّ قُلُ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِالذِي خَلَقَ أَلَارُضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَعْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وَلَكَ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴿ فَا الْمَارِضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَعْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وَاللَّهُ وَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّ

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوِّقِهَا وَبَكْرُكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَفَوْتَهَا فِ وَجَعَلَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَفَوْتَهَا فِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ فَيَ أَسْتَوِينَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ السَّمَاءِ وَهِيَ وَهِيَ وَهِيَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاءِ وَهِيَ وَهِي مُنْ السَّمَاءِ وَهِي مُنْ السَّمَاءِ وَهِيَ وَهِيَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللِّهُ الللِهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللللِهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْ

فَقَالَ لَمَا وَلِلَارْضِ إِيتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرُهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَمَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الل

فَقَضِ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْجِىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا أَلسَّمَآءَ أَلدُّنْهَا بِمَصَابِحٌ ۗ وَحِفظٌّ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ إِلْعَلِيمِ إِنَّ فَإِنَ اَعْرَضُواْ فَقُلَ اَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ١٩ إِذْ جَآءَ تَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓ الْإِلَّا أَلَكُ اللَّهُ قَالُوا لَوَ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلَتُم بِهِ كَفِرُونَ إِنَّ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكَبُرُواْ فِي

إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنَ آشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ ٱوَلَمْ يَرَوَاْ آتَ أَللَّهَ أَلذِے خَلَقَهُمُ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمُ قُوَّةً ۚ وَكَانُواْ بِعَايَنِيْنَا بِجَحَدُونِ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِ أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ لِنَذِيفَهُمْ عَذَابَ أَلْخِزَي فِي الْحَيَوَةِ الدُّنْيَآ ۗ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزِيٰ وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمِيٰ عَلَى ٱلْهُدِي فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَنَجَّيْنَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۗ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَآءَ أَللَّهِ إِلَى أَلْبًارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ إِنَّا حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ همد 6 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا ۚ قَالُواْ أَنطَقَنَا أَنلُهُ الذِحَ أَنطَقَ كُلَّ شَيِّمٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ ۖ أَوَّلَ مَرَّةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنَّ يُشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ۚ وَلَكِن ظَنَنتُهُۥ أَنَّ أَللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۗ الله وَذَلِكُو ظُنُّكُو الذِع ظُنَنتُم بِرَيِّكُو أَرُدٍ لَكُو فَأَصِّبَحْتُم مِّنَ ٱلْمَنْسِرِينَ ﴿ فَإِنْ يُصَدِيرُواْ فَالنَّارُ مَثَّوَى لَكُمْ ۗ وَإِنْ يِّسَتَعَتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعَتَبِينَ ۗ ٥ وَقَيَّضَا لَمُهُمْ مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٥ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُمُ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ أَلِجِنٍّ وَالِانِسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسَمَعُواْ لِمَاذَا أَلْقُرْءَانِ وَالْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُو تَغُلِبُونَ الْفَيْ فَلَنُذِيفَنَّ ٱلذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَهُمْ وَأَسْوَأَ أَلذِ كَ كَانُواْ يَعُمَلُونَ ﴿ فَا لَكَ جَزَاءُ أَعَدَآءِ إِللَّهِ إِلنَّالَّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلَّدِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ بِنَايِنِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا أَرِنَا أَلَذَيْنِ أَضَالُنَا مِنَ أَلِجًنَّ وَالِانسِ بَحِعَلْهُ مَا تَحَتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ أَلَاسْفَلِينَ ﴿ فَيُ

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللهُ اللهُ وَمُواقِعِ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مـــدّ حــركتـــان ﴿ 4 7 ﴾ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ﴿ قلقلــة

إِنَّ ٱلذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلَنَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَـكَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْهِكُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ وِالْجَنَّةِ الِتِ كُنْتُمْ تُوعَـٰ دُونَ ۖ ﴿ فَيَ نَعُنُ أَوۡلِيَ اَوۡكُمۡ فِ اِلۡحَيَوٰةِ إِلدُّنيَا وَفِ الْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ ۖ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ نُزُلًا مِنْ عَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ فَي وَمَنَ اَحْسَنُ فَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى أَللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّذِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى إِلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّعَةُ اِدْفَعٌ وِالْتِهِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا أَلْذِهِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِنَّ حَمِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمَا يُلَقِّمُ هَا إِلَّا أَلَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ إِنْ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيثُ ۚ ( فَا اللَّهِ عَالَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللّل إَلِيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَصَّ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَـمَرِ وَاسَّجُدُواْ لِلهِ الذِے خَلَقَهُ ۚ إِن كُنتُمُۥ إِيَّاهُ تَعَنَّدُونَ ۖ ١ ﴿ فَإِنِ إِسۡتَكَبُرُواْ فَالذِينَ عِنــٰدَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِالنِّلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللّ

وَمِنَ -ايَكِنِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْارْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلِنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ اَهْ تَزَّتَ وَرَبَتٍ إِنَّ ٱلذِحَ آخياهَا لَمُحْ ِ الْمَوْتَ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءِ قَدِيثُ لِهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَدِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقِينَ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّنْ يَلِقِ عَلِمِنَا يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ الْعَمَلُواْ مَا شِنْتُكُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۚ إِنَّ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِلَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ لَا يَالِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدَّ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبِّلِكُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ اَلِيمِ ۗ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ -ايَنَكُمُّ ءَاعْجَمِيًّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآهِ وَالذِينَ لَا يُومِنُونَ فِي عَاذَا نِهِمْ وَقُرٌّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَكَّى اوْلَيْهِكَ عَلَيْهِمْ عَكَّى اوْلَيْهِكَ يْنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٌ إِنَّ وَلَقَدَ - انْيَنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوُلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴿ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنَ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلُّمِ لِلْعَبِيدِ ۗ ۞

مد 6 حركات لـزوماً
 مد 6 حركات لـزوماً
 مد 6 حركات لـزوماً
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَلَيُّ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ آكُمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انْثِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَبَوْمَ يُنَادِيهِمُ ۖ أَيْنَ شُرَكَآءِ مُ قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ فَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبِّلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن يَحِيصٍ ﴿ لَّا يَسْتَهُ ۚ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ إِلْخَيْرٍ ۗ وَإِن مَّسَّهُ ۚ الشَّرُّ فَيَحُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَ اَذَفَنَكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنَ بَعَدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَنْذَا لِے وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِيَ إِنَّ لِے عِندُهُ لَلْحُسِّنِي فَلَنُنِيَّةً فَأَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيفَنَّهُم مِّنُ عَذَابٍ غَلِيظٍّ ﴿ فَا إِذًا أَنْعَمْنَا عَلَى أَلِاسُنِ أَعْرَضَ وَنَهَا بِجَانِبِهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴿ قُلَ اَرَ يَتُكُورُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ مَنَ اَضَلُّ مِنَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٌ ﴿ فَا سَنُرِيهِ مُهِ ءَايَتِنَا فِي إِلَافَاقِ وَفِي أَنفُسِمٍ مَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقَّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرِّءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّهُمْ الْآ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِا أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَرِّءٍ مُحِيدُ اللَّهِ اللهُ ال

• مد ٥ حرثات لـزوما ● مد 2 او 4 او 6 جوازاً
 • إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 • مدّ مشبع 6 حركات ● مدّ حركتان
 • 4 8 2
 • فلفلـة

عَيْنَ إِلْفِيْكُونَ 2 الْفِيْكُونَ 2 الْفِيْكُونَ 2

المُورَةِ الشِبُورَكِ السِّبُورَكِ السِّبُورَالِي السِّبُورَكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُولِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورِ السِّبُ السِّبُورَاكِ السِّبُورِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَاكِ السِّبُورَ السِّبُورَاكِ السِّبُورِ السِّبُورِ السِّبُورَ السِّبُورَ السِّبُورَ السِّبُورَ السِّبُورَ السِّبُورِ السِّب بِسْ حِزِللهِ إِلَّهُ الرَّحْدِ الرَّحِيمِ وَاللهِ الرَّحْدِ الرَّحِيمِ وَاللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ وَإِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكَ وَإِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال أَنَّهُ ۚ الْعَزِيرُ الْحَكِمَ ۗ وَهُوْ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْارْضِ ۖ وَهُوَ أَلْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ١ يَكَادُ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرْتَ مِن فَوْقِهِ إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِهِ اللَّهُ مِن فَوْقِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَوْقِهِ اللَّهُ مِن فَوْقِهِ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مِن فَوْقِهِ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِن فَوْقِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَوْقِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَوْقِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَوْقِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَوْقِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالَّهُ مِنْ لَهُ مِن فَوْقِهِ لَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ وَالْمَلَتِهِكُةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغَفِرُونَ لِمَن فِي إِلَارْضٍ ۚ أَلَا إِنَّ أَلِلَهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۚ ﴿ وَالَّذِينَ إَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓأَوْلِيَآءَ أَللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمٌ ۗ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ فَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ قُرۡءَانًا عَرَبِيًّا لِّنۡنِذِرَ أُمٌّ ٱلْقُرِي وَمَنْ حَوْلُهَا وَلُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمَّعِ لَا رَبِّ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِ الْجَنَّامِ ۗ وَفَرِيقٌ فِي إِلسَّعِيرِ ۚ إِنَّ وَلَوْ شَاءَ أَنَّهُ لِجَعَلَهُمُۥ أُمَّةً وَحِدَا ۗ وَلَكِنُ يُدْخِلُ مَنْ يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ ۗ آمِ إِنَّخَذُواْ مِن دُونِهِۥ أَوْلِيَآا ۗ فَاللَّهُ هُوَ أَلُولِى ۗ وَهُوَ يُحْمِ إِلْمَوْتِينَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَهُ وَمَا الْخَلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى أَلَلُهُمْ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتٌ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ الْ

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ ال

مرا برو در برو مرود يود

فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَنفُسِكُمُ وَأَزْوَجًا وَمِنَ أَلَانْعُكِمِ أَزُوكِهَا يَذُرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَرَةً وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَهُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِلَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ شَرَعَ لَكُمُ مِنَ أَلدِينِ مَا وَجِينَ بِهِ نُوحًا وَالذِحَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوهِيٰ وَعِيهِينَ أَنَ اَقِيمُواْ الدِّينَ وَلَا نَنْفَرَّقُوا فِيهِ كُبُرَ عَلَى أَلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمُ وَإِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ يَجْتَبِ إِلَيْهِ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِحَ إِلَيْهِ مَنْ يُنيِثُ شَيْ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلذِينَ أُورِثُواْ الْكِئْبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْ مُرْبِ فَلِذَلِكَ فَادَّعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَانَنَّبِعَ اهْوَاءَهُمْ وَقُلَ - امَنتُ بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيِّنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَّا ۗ وَإِلَيْهِ إِلْمَصِيرُ ۗ

همد 6 حركات لــزوماً 
 همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً 
 همد 6 حركات لــزوماً 
 همد 2 حركتان 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد حركتان 
 همد حركان 
 همد حركتان 
 همد حركتان 
 همد حركتان 
 همد حركتان 
 همد حركان 
 همد حركان

وَالذِينَ يُحَاجُّونَ فِي إِللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّمِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرْكَ أَلْكِئْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكً لَعَلَ أَلْسَاعَةَ قَرِبُ إِنَّ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِهَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا أَلْحَيَّ أَلَآ إِنَّ ٱلذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ۗ ۞ إِللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ۚ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآ ۗ وَهُوَ ٱلْقَوِي ۖ الْعَزِيرُ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ أَلَاخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرَّثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلدُّنْهِا نُوتِهِ مِنْهَا ۗ وَمَالُهُ فِ إِلَاخِرَةِ مِن نَصِيبٌ ١ إِنَّ اللَّهُ مَ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنَّ بِهِ إِللَّهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصِّلِ لَقُضِيَ يَيْنَهُمُّ

وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمَّ عَذَابُ اَلِيمٌ ۖ ﴿ ثَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمَّ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّعِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ إِلْجَنَاتٍ لَمُهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ أَلْفَضْلُ الْكَبِّرُ ۗ ا إخفاء ومواقع الغُنَّة (حركتان) 🔵 مدَّ 6 حركــات لــزوماً 🌼 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً 🧶 مدّ مشبع 6 حرکات 👴 محدّ ححرکتان | 4 8 5 ذَلِكَ أَلَذِكَ يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ قُل لَّا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِلَّا أَلْمَوَدَّةَ فِي إِلْقُرْبِينَ ۚ وَمَنْ يُفْتَرِفَ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسَنًا ۚ إِنَّ أَلْلَهَ غَفُورٌ شَكُورُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَللَّهِ وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِمِ

كَذِيًّا ۚ فَإِنْ يُّشَا إِلَيَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكٌّ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ إِلَّهُ دُورٌ ﴿ وَهُوَ ٱلذِے يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ إلسَّيِّ السَّيِّ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَالْكُفِرُونَ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ أَلِلَهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لِبَغَوَّا فِي الْمَرْضِ وَلَكِئُ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمًا يَشَآهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ فَهُ وَهُو أَلذِ ٤ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ ۗ وَهُوَ أَلُولِتُ الْحَمِيدُ ﴿ فَا وَمِنَ -ايْنِهِ خَلْقُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبُّهُم ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمِّعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ اَيُدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ فَيَ وَمَا أَنتُم بِمُغَجِزِينَ فِي الْارْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ إِللَّهِ مِنْ قَالِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ ﴿ فَا اللَّهِ مِنْ قَالِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ ﴿ فَا

مد 6 حركات لـزوماً 
 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً 
 مد 6 حركات لـزوماً 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

وَمِنَ -ايَنتِهِ أَلْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاعْلَى إِنْ يُشَأَّ يُسَكِنِ الرَّيْحَ فَيُظْلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظُهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴿ أَوْ يُوبِفَّهُنَّ بِمَا كُسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٌ ﴿ وَيَعْلَمُ الذِينَ

يُجَدِلُونَ فِي عَايَلِنَا مَا لَهُمْ مِن تَحِيصِ ﴿ فَا أُوتِيتُمْ مِن شَرْءٍ فَانْكُمُ الْمُحَيَّوَةِ الدُّنَيَّا وَمَا عِندَ أَللَهِ خَيْرٌ وَأَبْقِى لِلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَّكُّلُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَجُنَّنِبُونَ كَبَّيْرٍ ٱلِاثْمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمَّ يَغَفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمَّ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغَى هُمْ يَنْكَصِرُونَ ﴿ وَكَا أَوْ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ مِنْ الْهَا لَهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى أَنَّهِمْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّاكُ إِنْكُ إِنَّاكُ إِنَّاكُ إِنَّاكُ إِنَّاكُ إِنَّاكُ إِنَّاكُ إِنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ إِنْكُونُ إِنْكُونُ أَنْكُونُ إِنْكُونُ إِنْكُونُ إِنْكُونُ إِنْكُونُ إِ بَعْدَ ظُلْمِهِ ۚ فَأُوْلَئِهِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٌ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبِّغُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلَّحَقِّ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيمُ ﴿ فَا وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ إِلْامُورِ ﴿ وَمَنْ يُضَلِّلِ إِنَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيَّ مِنْ بَعَدِّهِ ۗ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ إِلَىٰ مَرَدِّ مِنْ سَبِيلٌ شَ

🥮 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً 🌑 مدّ 6 حركبات ليزوماً

● مد حرکتان | 487 🧶 مدّ مشبع 6 حرکات

وَتَرِيهُمْ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِيتٌ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِي ۗ وَقَالَ أَلذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِنَّ أَلْخَسِرِينَ أَلذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ أَلْقِيكُمْ اللَّإِنَّ أَلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿ فَهُ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اَوْلِيكَاءَ يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ إِنَّاهِ ۗ وَمَنْ يُضَلِلِ إِنَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّهُ إِسْتَجِيبُواْ لِرَيْكُمْ مِن قَبُّلِ أَنْ يَاتِنَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ أَنَّاهٍ مَا لَكُمُ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَهِنَدُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ ﴿ إِنَّ فَإِنَ اَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَكُ ۚ وَإِنَّا إِذَا أَذَنَّنَا ٱلِانسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتَ آيَدِيهِمْ فَإِنَّ أَلِانْسَنَ كَفُورٌ ﴿ إِنَّ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ يَغْلُقُ مَا يَشَآهِ يَهُبُ لِمَنْ يُشَآءُ إِنَاثَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْ ثَا وَيَجْعَلُ مَنْ يُشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ اَنْ يُتَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَآءِ جِحَابٍ اَوْ يُرْسِلُ

رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءً إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿

همد 6 حركات الـزوما 
 همد 2 حركات الـزوما 
 همد 6 حركات الـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات



 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إذغبام وما لا يُلفَــظ مد 6 حركات لـزوما مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مد مشبع 6 حركات مسد حـركتــان

وَالَّذِي نَزُّلَ مِنَ أَلْسَّمَآءِ مَاّءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرُجُونَ ۖ ﴿ وَالَّذِے خَلَقَ ٱلْازْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَلْفُلُكِ وَالْانْعَكِمِ مَا تَرَكَبُونَ ١ إِلَّهُ لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا إَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ أَلَذِى سَخَّرَ لَنَا هَنْذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُفْرِنِينَ ﴿ وَلَا اللَّهُ مُفْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ فَا وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ مُجَزَّءً ۗ إِنَّ ٱلِانْسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ ﴿ آمِ إِنَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِ كُمُ بِالْبَنِينَ ۚ ﴿ فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُا ظُلُّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الْوَمَنُ يَنشَوُّا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ وَكَعَلُوا الْمَلَتِهِكَةَ ألذِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاثَا الْمَشْهِدُوا خَلْقَهُمُ سَتُكْنَبُ شَهَا دَيُّهُمْ وَيُسْتَكُونَ إِنَّ وَقَالُوا لَوْ شَآءَ أَلَزَمْنُ مَا عَبُدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّ الْمُنْكُمُ كِتَنْبًا مِّن قَبَلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ إِلَّ فَالْوَا إِنَّا وَجَدْنَا عَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثِرِهِم مُهْتَدُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثِرِهِم مُهْتَدُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ مَاثِرِهِم مُهْتَدُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ مَاثِرِهِم مُهْتَدُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ مَا ثِيرِهِم مُهْتَدُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ مَا ثِيرِهِم مُهْتَدُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ مَا ثُرُهِم مُهْتَدُونَ ﴾

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمُواقِعَ الغُنَّةِ (حركتان) ◎ تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ◎ مــدّ حــركتـــان ﴿ 4 9 ﴾ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة عِزْبِ 50 مِنْوَرَةُ الْفِعِرُفِيُّ 31

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ فِي قَرْبَيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثِرِهِم مُّفْتَدُونَ ٢ قُلَ اَوَلَوْ جِثْنُكُمُ بِأَهْدِىٰ مِمَّا وَجَدتُّمُ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُو قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُهُ بِهِ كَفِرُونَ ﴿ فَانْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآةً مِّمًّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا أَلَذِ كَ فَطَرَئِ فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَـُولَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينُ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِمِهِ كَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ الْهُوَّ الْهُوَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي إَلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيِا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۚ ۚ ۚ وَكُولًا أَنْ يُكُونَ أَلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يُكَفُّرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۞

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ وَمُواقِعَ الغُنَّةَ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركـتـــان 491 ● إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ • قلقلــة وَلِبُيُوتِهِمُ أَبُوْبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿ وَالْحَرُانَا ۖ وَإِن

كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَنْعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ وَمَنْ يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْكِن نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطُكُنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيُحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهَتَدُونَ ۚ إِنَّ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِ وَبَيْنَكَ بُعْدَ أَلْمَشْرِقَانِ فَبِيسَ أَلْقَرِينُ ۚ وَكَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذ ظَّلَمْتُهُ أَنَّكُو فِ إِلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّدَّ أَوْ تُهْدِے إِلْعُمْنَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ فَإِمًّا نَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ۞ أَوْ نُرِيَنَّكَ أَلذِے وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ ۖ ۞ فَاسْتَمْسِكَ بِالذِحْ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلَقَوْمِكَ " وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَانَا مِن قَبِّلِكَ مِن زُمُعُلِنًا ۗ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ إِلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۖ ﴿ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِيٰ بِعَايَنِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِتَايَائِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ۗ ﴿

وَمَا نُرِيهِم مِّنَ - إِيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنُ اخْتِهَا ۗ وَأَخَذْنَهُم وِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ لَذَعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَلَنَّا كَثَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنَكُنُونَ ﴿ وَنَادِىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْفَوْمِ أَلَيْسَ لِے مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ إِلَانْهَارُ تَجَرِّ مِنْ تَحْقِيُّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَمَ اَنَا حَيْرٌ مِنْ هَذَا الذِ عَهُو مَهِ إِنَّ ﴿ لَيْ مَا الذِ عَهُو مَهِ إِنَّ ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَالُولَا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُوِرَةً مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلَيْحِكَةُ مُفْتَرِنِينَ ۞ فَاسْتَخَفَّ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوَمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا ءَاسَفُونَا إَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّخِرِينَ ۚ ۞ وَلَمَّا ضُرِبَ إِنَّ مُرْيَعَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ۖ ۞ وَقَالُواْ ءَأَ لِهَدُنَا خَيْرًا مَرْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۗ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ انْعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِّ إِسْرَاءِ لِلَّ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجُعَلْنَا مِنكُمْ مَّلَتِهِكُةً فِي الْارْضِ يَخْلُفُونَ ﴿ إِلَّا رَضِ يَخْلُفُونَ ﴿

مِنْوَرَةُ الْفِرْقِ) 43 مِنْوَرَةُ الْفِرْقِيَّا لَهُورَةُ الْفِرْقِيَّا لَهُورَةُ الْفِرْقِيَّا 43

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمَثَّرُكَ بِمَّا ۗ وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَطٌّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّهُ وَلَا يَصُدُنَّكُمُ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُو عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥ وَلَمَّا جَآءَ عِيهِيٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِثْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ أَلذِ عَنَى لَلْهُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا ۚ هَنَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ۗ ﴿ فَاخْتَلَفَ ٱلْاحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْكِمْ ﴿ ﴿ هَا مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَانِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۗ ۞ ٱلَاخِلَاءُ يَوْمَعِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ اِلَّا أَلْمُتَّفِينَ ﴿ يَعْبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْمُيْوَمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحَنَّزُنُونَ ۚ ﴿ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايِدِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ آنَخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَجُكُو يَحْ بَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ إِلَانفُسُ وَتَكَذُّ الْاعْيُنُّ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَتِلْكَ أَلْجَنَّةُ الْتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُو تَعْمَلُونَ ١ ﴿ لَكُوْ فِيهَا فَكِكُهُ ۗ كَثِيرَةً مِنْهَا تَاكُلُونَ ۗ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ كِفَاء ومواقع الغُنَّة (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان ط 4 9 4 ۞ أدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة



لَيُقُولُنَّ أَللَّهُ فَأَنِّى يُوفَكُونَ ﴿ وَقِيلَهُ يَرَبِ إِنَّ هَوَلُاءٍ قَوْمٌ لَيُقُولُنَ أَللَّهُ فَاصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَكَمَ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَقُلْ سَكُمُ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَقُلْ سَكُمُ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَقُلْ سَكُمْ فَاصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَكُمْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَقُلْ سَكُمْ فَاللَّهُ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَقُلْ سَكُمْ فَاصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَكُمْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَقُلْ سَكُمْ فَاصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَكُمْ فَاللَّهُ فَاصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَكُمْ اللَّهُ فَاصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا



﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا فَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمُ ۚ إِنَّ اَذُوَّا إِلَىّٰ عِبَادَ أَلْلَهِ إِلِّے لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ۖ

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 مد 6 حركات لـزوماً
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

44 (1) (53)

چزب 50

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى أَلِلَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَنِي شِّبِينِ ﴿ فَا وَإِنَّ عُذْتُ بِرَيِّةِ وَرَبِّكُومُ أَن تَرْجُمُونِ عَلَيْ وَإِن لَّرْ نُومِنُواْ لِيَ فَاعَلَزِلُونِ اللَّهِ فَكَاكَمُ رَبُّهُ ﴿ أَنَّ هَلَوُلَاءِ فَوْمٌ مُجْرِمُونَ إِنَّ فَاسْرِ بِعِبَادِ لِيَلَّا إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ ﴿ وَاتْرُكِ إِلْبَحْرَ رَهُوًا ۚ إِنَّهُمْ جُندُ مُغَرَّفُونَ ۗ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَاللَّهِ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ﴿ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿ كَذَٰ لِكَّ ﴿ وَأَوْرَثُنَّهَا فَوْمًا - اخْرِينَ ﴿ الْحَرِينَ ﴿ الْحَرِينَ ﴿ الْحَرِينَ ﴿ الْحَرِينَ ﴿ الْحَرِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْارْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ وَلَقَدُ جَعَّنَنَا بَنِحَ إِسْرَلَهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ إِلْمُهِينِ رَفِّكَا مِن فِرْعَوْثُ إِنَّهُ، كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ إِخْتَرَنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَىٰ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُم مِنَ ٱلْآيِكَتِ مَا فِيهِ بَلَكُوًّا مُّبِيثِ ۖ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا أَلَا وِلِي وَمَا نَحِنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَاتُواْ بِحَابَا بِنَاۤ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ ثُبَّعٌ وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمُ أَهْلَكُنَاهُم إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ " ﴿ وَمَا خَلَقْنَا أَلْسَمَوَتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيْعِيرِتَ ۖ ۞ مَا خَلَفْنَكُهُمَا إِلَّا بِالْحَيِّ وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١



لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُنَّ ﴿ فَارْتَقِبِّ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ۞



 إخفاء, ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إدغام, وما لا يُلفَـظ 🧓 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ● مدّ 6 حركات أــزوماً 🏮 مدّ مشبع 6 حركات 🥮 مــد حـركـتــان

بِسُـــِ إِللَّهِ الرَّحْسُ الرَّحِيمِ

جُمٌّ تَنزِيلُ الْكِئَابِ مِنَ أُلَّهِ إِلْعَزِيزِ إِلْحَكِيرِ إِلَيَّ فِي إِلَّا فِي إِلَّا مُؤْتِ وَالْارْضِ لَأَيْتِ لِلْمُومِنِينَ ﴿ يَكُنُ لِكُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُنُّ مِن دَابَةٍ \_اينتً لِمُقَوْمِ يُوقِنُونَ لَأَنِي وَاخْيِلُفِ إَلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ أَللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيا بِهِ إِلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَرِيفِ إِلرِّيكِجِ ءَايَكَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّاكُ ءَايَكُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ وِالْحَقِّ فَإِلَّى حَدِيثٍ بَعْدَ أُللَّهِ وَءَايَكِنِهِ يُومِنُونَ ﴿ وَيُلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ اَثِيمٍ ﴿ يَسْمَعُ ءَايَكِ إِللَّهِ تُنَّالِي عَلَيْهِ ثُمُّ يُصِيُّرُ مُسْتَكَبِّرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَثِّيرَهُ بِعَذَابِ اَلِيمْ ﴿ إِذَا عَلِمَ مِنَ -ايَنتِنَا شَيْئًا إِنَّخَذَهَا هُزُوًّا ۖ اوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُّ ﴿ فَي مِّن وَرَآيِهِم جَهَنَّمُ وَلَا يُغَنِي عَنَّهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَا مَا اِتُّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْلِيَّا ۗ وَلَمَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ ﴿ هَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلِيَّا ۗ وَلَمَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ ﴿ هَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَلِيَّا ۗ وَلَمَا مُعَذَا هُدَّى وَالذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمُثُمَّ عَذَابٌ مِّن رِّجْدٍ اَلِيمِّ ﴿ إِنَّ الْمُ إِللَّهُ الذِے سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلُّكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۗ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّ إِنَّ وَسَخْرَ لَكُمْ مَّا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي

إَلَارْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِفَوْمِ بِنَفَكَّرُونَ ١

همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات لـزوماً
 همدً 6 حركات الله مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همدٌ مشبع 6 حركات الله مدّ حركتان
 همدٌ مشبع 6 حركات الله حركتان
 همدٌ مشبع 6 حركات

زْب 50 مُؤَوَّ الْمِثَالِيَّةِ

قُل لِلذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ أَلَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴿ وَمَنَ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۖ ﴿ وَلَقَدَ ـالْيَنَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ ٱلْكِئْبُ وَالْحُكُمْ وَالنُّبْوَءَةَ وَرَزَفْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبُتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْامْرِ فَمَا إَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلَّةِ ۚ بَغْيَــٰا بَيْنَهُ ۗ ۗ إِنَّ رَبُّكَ يَمُّضِهِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُوتَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلَامْرِ فَاتَّبِعُهَا ۗ وَلَا نُتَّبِعَ اَهُوَآءَ ٱلذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ۚ ﴿ إِنَّهُمْ لَنَ يُغَنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُهُمُ أَوْلِيَآ مُ بَعَضٌ ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُنَّقِينَ ﴿ هَاذَا بَصَنَهِمُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ أَمَّ حَسِبَ أَلذِينَ إَجْتَرَحُواْ السَّيِّءَاتِ أَن بَخْعَلَهُمْ كَالذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَوَاءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ أَللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْارْضَ بِالْحَيِّ وَلِتُجْزِىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوما ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُفَاءَ وَمُواقَعِ الْغُنَّةُ (حركتان) ● تَفْخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ۞ مـــدّ حــركتـــان ﴿ 5 00 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة

أَفَرَا يْتَ مَنِ إِتَّخَذَ إِلَىٰهَهُۥ هَوِيلُهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ؞ِ أَفَرَا يْتَ مَنِ إِتَّخَذَ إِلَىٰهُهُۥ هَوِيلُهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ؞ٍ وَقَلْبِهِ ۗ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِنْشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ إِللَّهِ ۖ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ۗ ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّمْرُ ۗ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۖ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۖ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۖ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۗ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۗ وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ۗ وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۗ وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۗ وَلَا أَنْتَالِي عَلَيْهِمْ وَ النُّنَّا بَيِّنَاتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا الِيتُوا بِنَابَا إِنَا إِن اللّ كُنتُهُ صَلِدِقِينَ ﴿ قُلِ إِللَّهُ يُحِيلِكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمُ إِلَى يَوْم إِلْقِيَعَةِ لَا رَبِّبَ فِيهِ ۗ وَلَكِئَ أَكُثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ۗ ﴿ فَإِنَّ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ الْمُنْطِلُوبُ ﴿ وَتَرِينَ كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيلًا ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدِّعِنَ إِلَىٰ كِنَبِهَمَّا ۖ ٱلْيَوْمَ بُخِزَوْنَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا هَنَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّي إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ ﴿ فَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ اَلْصَالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلذِينَ كَفَرُوا أَفَاكُرْ تَكُنَ -ايَكِتِي ثُنَّالِي عَلَيْكُرُ فَاسْتَكَبَّرُثُمُ وَكُنْتُمْ قَوْمُا جُّرِمِينَ ۚ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ أَلَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبِّبَ فِيهَا قُلْتُمُ مًّا نَدَرِے مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿

وَبَدَا لَهُمُ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا ۗ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۗ إِنَّا وَقِيلَ أَلَيْوَمَ نَسِيكُمْ كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَا وَمَأْوِيكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِيِنَ ﴿ فَإِنَّكُمْ مِأَنَّكُمُ النَّخَدُ مُنْ عَلَيْتِ إِللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتَكُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنيَّا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ ۖ ﴿ فَلِلهِ إِلْحَمَدُ رَبِّ إِلسَّمَوَتِ وَرَبِّ إِلاَرْضِ رَبِّ إِلْعَكِمِينَ ﴿ وَلَهُ وَلَهُ الْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَهُوَ ٱلْعَنْزِيزُ الْحَكِمُ فَ الْكَرْبِيُّ الْحَكِمُ مُ المُؤرَّةُ الْأَخْتَ فَلِعَ الْمُؤرِّةُ الْأَخْتَ فَلِعَ الْمُؤرِّةُ الْأَخْتَ فَلِعَ الْمُؤرِّةُ الْمُخْتَ فَلِعَ بِسْ مِإِللَّهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ جمِّ تَنزِيلُ الْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ إِلْعَزِيزِ إِلْحَكِيمِ ﴿ مَا خَلَقْنَا أَلْسَمَوْتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَلَّى وَالذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلُ اَرَآيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ أَلَارْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكٌ فِي إِلسَّكُوبِ إِينُونِ بِكِتَابٍ مِن قَبِّلِ هَاذَآ أَوَ آثَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمَّ صَندِقِينَ ۚ ﴿ وَمَنَ آضَلُ مِثَنُ يُدَّعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَىٰ يَوْمِ الْقِيكُمَةِ وَهُمْ عَن دُعَابِهِمْ غَنْفِلُونَ ١٠

ب 51

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ وَآعَدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كِيفِرِينَ ﴿ وَإِذَا نُتَلِىٰ عَلَيْهِمُ وَ الْكُنُنَا بَيِّنَكَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلْدَا سِحْرٌ مُبِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل لِے مِنَ ٱللَّهِ شَيْكًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفِيْ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِے وَبَيْنَكُو ۗ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ قَالُهُ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَذْرِے مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ ۚ إِنَّ اَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِىۤ إِلَٰٓ ۗ وَمَاۤ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۚ إِنَّ قُلَ اَرَآيَتُمُ ۚ إِن كَانَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرُ عَلَى إِنَّ أَنَّهَ لَا يَهَدِى إِلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَّ ﴿ وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُوا لِلذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۗ وَإِذْ لَمْ يَهْـ تَدُواْ بِهِـ فَسَيَقُولُونَ هَنَآ إِفَكُ قَدِيثٌ ﴿ إِنَّ وَمِن قَبْلِهِ ۚ كِئُبُ مُوسِيِّ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أَلذِينَ ظُلَمُواْ وَبُشِرِي لِلْمُحَسِنِينَ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ أَلَذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَنَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُواْ فَلَا خُوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ عَلَيْهِمْ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ

46 连经别级

چزب 51

وَوَصَّيْنَا أَلِانْسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرَهَا وَوَضَعَتْهُ كَرُها وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهَرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ، وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَ اَشَّكُرٌ نِعْمَتَكَ أَلْتِ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَ اعْمَلَ صَلِحًا تَرْضِلُهُ وَأَصَلِحَ لِے فِي ذُرِّيَّتِ ۗ إِنِّ تُبِّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ أَلْمُسَلِمِينَ ۖ ﴿ أَوْلَكِمِكَ أَلَايَنَ يُنْقَبُّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا وَيُنْجَاوَزُ عَن سَيِّءَاتِهِمْ فِي أَصَّعَابِ الْجُنَّةً وَعَدَ ٱلصِّدْقِ الذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ وَالذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيَ أَنُ اخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ إِلْقُرُونُ مِن قَبْلِح وَهُمَا يَسْتَغِيثُنِ إِللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنِ إِنَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ الْاوَّلِينَ ﴿ أَلَا وَّلِينَ ﴿ أَلَا إِلَّهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ أَلِحِيٌّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ إِنَّ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِنُوفِيَّهُمُ وَأَعْمَلُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ الْآيَا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذَهَبَتُمْ طَيِّبَتِكُو فِي حَيَاتِكُو الدُّنيا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ أَجْزَوْنَ عَذَابَ أَلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنُّمْ نَفَسُقُونَ ۖ

همد 6 حركات لـزوماً • مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً \*\*\* • إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) • ثفخيم • مد مشبع 6 حركات • مد حركتان | 5 0 4 • إدغام. وما لا يُلفَــظ • فلقلــة

وَاذْكُرَ لَخَا عَادٍ إِذَ اَنْذَرَ قَوْمَهُۥ بِالْآحْقَافِ وَقَدَّ خَلَتِ إِلنَّاذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۗ أَلَّا تَعَبُّدُوٓ ۚ إِلَّا أَلَّكَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ ﴿ فَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَافِكُنَا عَنَ - الْهَتِنَا فَالِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ إِنَّا قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَيَلِغُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكِنَّ آرِيكُمْ قُومًا جَهَلُوبٌ ١ فَلَمَّا رَأُوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَنِهِمْ قَالُواْ هَنْذَا عَارِضٌ مُّعْطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا اَسْتَعْجَلْتُم بِهِ وَيِحٌ فِيهَا عَذَابُ ٱلِيُمُ الْفَيْ تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأُمْرِ رَبِّهَا ۖ فَأَصْبَحُوا لَا تَرِئَ إِلَّا مَسَكِنَهُمْ كَذَٰ لِكَ بَحْزِے إِلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَي وَلَقَدَ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مُّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغَنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُهُمْ وَلَا أَفْءِدَتُهُم مِن شَرَءٍ إِذْ كَانُوا يَجَحُدُونَ بِنَايَتِ إِللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِمِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَكَافَ وَلَقَدَ اَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِِّنَ أَلْقُرِيٰ وَصَرَّفْنَا ٱلاَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ<sup>ۗ</sup>

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﷺ ﴿ إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) ◎ تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ◎ مـــدّ حــركتـــان 5 0 5 ◎ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ○ قلقلــة 46 连到姚

جزب 51

وَإِذْ صَرَفْنَاۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّواْ اِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ هِ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنْبًا انزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسِيٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِحَ إِلَى أَلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ا ﴿ يَهُوَمُنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ أَللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرِّكُمْ مِنْ عَذَابِ ٱلِيوِ ۞ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ أَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي إِلَارْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ؞ٓأَوْلِيَآةٌ ۖ اوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ الرَّوَا أَنَّ أَلَّهُ ٱلذِے خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَالْارْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَنْدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْتِحَ أَلْمَوْتِي بَالِيَّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَإِنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلْبَّارِ أَلَيْسَ هَنْذَا بِالْحَقِّي ۚ قَالُواْ بَلِيٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوفُّواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ فَاصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلٌ ۚ هَٰٓئُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَرْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ بَكُنَّ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْفَسِفُونَ ﴿ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْفَسِفُونَ ﴿ إِلَّا الله المواكة المحالية المحالية

بِسُـــِ إِللَّهِ الرَّحْسُ الرَّحِيمِ

أَلَذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ أَضَـلَّ أَعْمَالُهُمْ ۚ إِلَيْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ كُفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمِّ إِنَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ بِاتَّبَعُوا الْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُوا بِأَنَّبَعُوا الْمَكَنَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثُلُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَالَةُ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرَّبُ أَوْزَارُهَا ﴿ فَاللَّهِ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ ۗ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَالذِينَ قَانَكُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَكَنُ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ أَنَّ سَيَهْدِيهِمُ وَيُصْلِحُ بَالْهُمُ ۚ إِنَّ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمَّ ۚ إِنَّا يُمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُوا إِن نَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ اَقَدَامَكُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَمُّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمَّ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَأَحْبُطُ أَعْمَلُهُمُ وَ ۞ أَفَاهُ يَسِيرُوا فِي إَلَارْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكِنْفِرِينَ أَمْثَنَالُهَا ﴿ كَانَ عَلِقِهِمْ ۚ وَلِلْكِنْفِرِينَ أَمْثَنَالُهَا ۗ

ذَالِكَ بِأَنَّ أَلِلَّهَ مَوْلِى ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكِيفِرِينَ لَا مَوْلِي لَهُمْ ۖ وَإِنَّ

• مده حرثات لـزوما ● مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 • إخفاء ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 • مدّ مشبع 6 حركات ● مــد حـركتــان
 • إدغــام . ومــا لا يُلفَـــظ
 • قلقلــة

عرْب 51

إِنَّ أَلَّهَ يُدْخِلُ اللِّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحَيِّهَا ٱلَانْهُ ۚ وَالذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْانْعَكُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُّمْ ﴿ وَكَأَيْنَ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِكَ أُلِيَّ أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمُ ۖ إِنَّا أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِهِ، كُمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ، وَالْبَعُوَّا أَهُوَاءَهُمْ ﴿ إِنَّ مَثَلُ الْجُنَاتِ إليِّ وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِن وَأَنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَّمْ لَّ يَنْغَيَّرٌ طُعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرِ لَّذَّةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِنِهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِّهِمْ كُمَنَّ هُوَ خَلِدٌ فِي إَنَّارِ وَسُفُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطْعَ أَمْعَآءَهُمَّ ﴿ إِلَيْكَ حَقَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِظًّا ا وُلَيِّكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوجِهِمْ وَاتَّبَعُواۤ أَهْوَآءَهُمُّرْ ﴿ وَالَّذِينَ إَهْتَدَوَّا زَادَهُمْ هُدَى وَءَانِنَهُمْ تَقُونِهُمْ وَهُولِهُمْ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَانِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ اشْرَاطُهَا ۖ فَأَنِّي لَهُمْ ۗ إِذَا جَآءَ تَهُمَّ ذِكُرِنَهُمْ ﴿ فَاعْلَمُ اَنَّهُ لَآ إِلَنَّهَ إِلَّا أَنَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَا بِلَكَ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُوبَكُو ۖ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُوبِكُو ۗ

ه مدّ 6 حركبات لــزوماً ⊕ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 اخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 مدّ مشبع 6 حركات ⊕ مــد حــركتــان
 ۲ ∩ 8
 و مدّ مشبع 6 حركات ⊕ مــد حــركتــان

وَيَقُولُ الذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةً ۚ فَإِذَاۤ أُنزِلَتَ سُورَةً ۗ يُّحْكَمَةُ وَذُكِرَ فِنِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُّسَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ أَلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ أَلْمَوْتٍ ۖ فَأَوْلِي لَهُمَّ الله طَاعَةً وَقُولً مَّعْرُوكً ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿ فَهُلَ عَسِيتُمُ إِن تَوَلَّيْتُمُ وَأَن تُفُسِدُواْ فِي الْارْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ إِنَّ أُولَتِكَ أَلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمِى أَبْصَرَهُمْ ﴿ إِنَّ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ اَفْفَالُهَا ۚ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ إِرْبَكُوا عَلَىٰٓ أَدْبِرِهِم مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى أَلْشَيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمٌّ وَأَمْلِي لَهُمَّدُّ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزُّكَ أَنَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ إِلَامْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ا فَكُنْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ الْمَلَتِ كُذَّ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَ رَهُمُ اللَّهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمُ اِتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ أَللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضُونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُ هُو اللَّهِ أَمَّ حَسِبَ ٱلذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّنْ يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنْهُمْ ۗ ۞

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ۞ ۞ إخفاء ومواقع الغُنّة (حركـنان) ◎ تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ◎ مــدّ حــركـنـــان | 5 0 0 ۞ إدفـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ○ قلقلــة

وَلَوْ نَشَآهُ لَأَرُيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُ رِسِيمٍ لُهُمٌّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ إِلْقَوْلَيْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ ﴿ فَالنَّا لَكُمْ خَتَّى نَعْلَمَ لَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّهِينَ وَنَبُّلُواْ أَخْبَارَكُورُ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَشَآقُواْ الرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُ الْمُدِي لَنْ يُضُرُّوا اللَّهَ شَيًّا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُ مَا لَكُمُ الْمُدِي لَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱطِيعُوا اللَّهَ وَٱطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلُكُكُومُ ﴿ إِنَّ أَلِذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَنْ يُغْفِرَ أَلَّهُ لَهُمَّ لَهِ فَكُو تَلَيْهِ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى أَلسَّلْمِ وَأَنْتُو الْمَاعَلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يُرِكُمُ وَأَعْدَلَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ٱلْحَيَوَةُ الدُّنيا لَعِبُ وَلَهُوا وَإِن تُومِنُوا وَتَنَّقُوا يُوتِكُرُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ وَأَمْوَلَكُمْ وَ ﴿ إِنْ يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَضْغَنْنَكُرُ ﴿ هَانَتُمْ هَلَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِلُـنفِقُواْ فِ سَبِيلِ اِللَّهِ فَمِنكُم مَّنْ يُبْخَلُّ ۗ وَمَنْ يُبْخَلُّ فَإِنَّمَا يَبَّخُلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ ۗ وَأَنتُهُ الْفُقَـرَآةِ وَ إِن تَتَوَلُّوا يَسَتَبُدِلَ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمُّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمُ وَا



48 8334



رُب 51

إِنَّ ٱلذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهُ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ ٱيَّدِيهِمْ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَمَنَ اَوْفِى بِمَا عَلْهَدَ عَلَيْهِ إِللَّهَ فَسَنُوبِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ شَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْاعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوَلُّنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرَ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلَ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ أَلَّهِ شَيًّا إِنَ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوَ اَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا ۚ بَلَ كَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا آنِ بَلَ ظَنَنتُمُ إِنَ لَنْ يُنقَلِبَ أَلرَّسُولُ وَالْمُومِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِهُ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُوْمًا بُورًا ﴿ إِنَّ وَمَن لَّمْ يُومِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْهَا فِيرِينَ سَعِيرًا ﴿ فَإِلَّهِ مُلَّكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءٌ ۖ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا إِنْطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَانِمَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُكُمْ ۚ يُرِيدُونَ أَنْ يُبُدِّلُواْ كُلُّمُ أَلَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ أَنَّهُ مِن قَبْلٌ فَسَيَقُولُونَ بَلَ تَحَسُّدُونَنَا ۗ بَلَ كَانُواْ لَا يَفَّقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ إِلَّا قَلِيلًا ۗ إِلَّا

رِبُ 52 مِنْ وَالْمَانِينَ

قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْاعْرَابِ سَتُدْعَوَنَ إِلَىٰ فَوَمِ اللَّهِ بَأْسِ شَدِيدِ نُقَائِلُونَهُمُ ۚ أَوْ يُسْلِمُونَ ۗ فَإِن تُطِيعُواْ يُوتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبِّلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا الِيمَّا ﴿ لَيُمَّا الَّهِ الَّهِ الْسَلَ عَلَى أَلَاعَمِيٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلَاعَرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولُهُ نُدْخِلَهُ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلاَنْهَا ۗ وَمَنْ يَّنَوَلَّ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا اَلِيمَا ۖ ۞ لَّقَدَ رَضِى أَللَّهُ عَنِ إِلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ أَلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ أَلْسَكِمُ نَدَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قُرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَاخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةُ تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَٰذِهِ وَكُفَّ أَيْدِى أَلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُومِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَأُخْرِىٰ لَرْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَ آحَاطُ أَلَّهُ بِهَا وَّكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ حُثُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْ قَنْتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ۚ الْادْبُدَرُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۚ ﴿ شَنَّةَ أُلُّهِ إِلْتِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبَلٌّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ إِللَّهِ تَبَدِيلًا ﴿

عرب 52 مرب 52

وَهُوَ ٱلذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنَا بَعْدِ أَنَ ٱظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ هُمُ المذيب كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَّىَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبِلُغُ مَحِلَّهِ ۗ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّومِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّومِنَتُ لَّرْ تَعْلَمُوهُمُ وَأَن تَطَّنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعَرَّةُ إِغَيْرِعِلْمِ لِيُنْخِلَ أَللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءٌ ۖ لَوْ تَـزَنَّيُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيـمًا ﴿ إِذَ جَعَلَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ فِ قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ أَلْجَهِلِيَّةً فَأَنزَلَ أَللَّهُ سَكِينَكُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَالِمَةَ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۗ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَنَّءٍ عَلِيمًا ۖ لُّقَدَّ صَدَفَ أَلَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيا بِالْحَقِّ لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ أَلِنَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُوكٌ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحًا فَرِيبًا ﴿ هُوَ أَلَذِ مَ أَرْسَلَ رَسُولُهُۥ بِالْهُدِى وَدِينِ إِلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرِيهُمْ زُكُّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِّنَ أَللَّهِ وَرِضُونًا سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِ مِنَ اَثَرِ إِلسُّجُونِي ذَالِكَ مَثَلُّهُمْ فِي إِلتَّوْرِيَّةٍ وَمَثَلُّهُمْ فِي إلا نِحِيلِ كُزَرِعِ آخَرَجَ شَطْعَهُ, فَعَازَرَهُ، فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعُجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُّ وَعَدَ أَللَّهُ الذِّينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٥ المُؤكَّةُ الْحِجُلُاثِ الْحُجُلُاثِ الْحُجُلُونِ الْحُجُلُاثِ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُاثِ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُلِ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُلِ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُولُ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُلُ الْحُلُمُ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُلِ الْحُجُلُلِ الْحُجُلُلِ الْحُجُلُلِ الْحُجُلُلِ الْحُجُلُلُ الْحُلِي الْحُجُلُولُ الْحُجُلُلُ الْحُعُلُولُ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُلُ الْحُجُلُولُ الْحُجُلُولُ الْحُمِي الْحُمْلُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُ الْحُمْلُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلِي الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُ الْحُمْلُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُلُمُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُ الْحُمْلُ الْحُلْمُ الْحُمْلُ الْحُمْلُ الْحُمْلُ الْحُلْمُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ ال بِسْ مِإِللَّهِ أِلاَّحْسُ الرَّحِيمِ يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي إِللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَانْقُوا اللَّهَ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ إِنَّا يُمَّا لَهُ إِنَّ أَلَهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ إِلنَّجِهِ وَلَا تَجَهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهَرِ بَعَضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُوْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ إِنَّ ٱلذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ إِللَّهِ أُوْلَيِّكَ أَلذِينَ إَمْتَحَنَ أَللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُويُ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ إِلْحُجُرَتِ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

© مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللهُ الله

وَلَوَ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَغَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُرُ فَاسِقٌ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَكِمِينَ ١٠٠ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ أَللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْاَمْنِ لَعَنِيُّمْ وَلَكِئَّ أَلَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمْ اللِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُو وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَاتَ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الرَّسِدُونَ ﴿ الْكُفْرَ وَالْفُسُونَ ﴿ الْأَسِدُونَ ﴿ فَضَلَامِّنَ أَلَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن طَآبِفَكُنِ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ٱفْنُتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا ۚ فَإِنَّ بَغَتِ اِحْدِنْهُمَا عَلَى ٱلْاَخْرِىٰ فَقَائِلُوا اللِّهِ تَبْغِ حَتَّىٰ تَفِيَّ ۚ إِلَىٰ أَمْرِ إِللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا ۚ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخُوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسِينَ أَنْ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسِينَ أَنْ يُكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نُلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَزُواْ بِاللَّا لَقَابِ بِيسَ أَلِاسْمُ اْلَفُسُوقُ بَعْدَ أَلِابِمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ لَنْ

همد 6 حركات لـزوماً ● مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 اخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 مد مشبع 6 حركات ● مد حركتان
 5 1 6
 ادغام وما لا يُلفَظ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْجَنَيْبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمَ وَلَا تَجَسَّسُوا ۗ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۗ اَيُحِبُ أَحَدُكُمُ وَأَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُونَّ ۖ وَانَّقُواْ اللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيُمٌ الْإِنَّا يَتَأَيُّهَا أَلْنَاسُ إِنَّا خَلَفْنَكُمْ مِّن ذَكْرِ وَأَنْثِي وَجَعَلْنَكُوْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ أَلَّهِ أَنْهَ لَكُمْ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ فَالَتِ إِلَاعْ إِلَهُ ءَامَنًا قُل لَّمْ تُومِنُواْ وَلَكِن قُولُواً أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ إِلاِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُمْ مِّنَ اَعْمَالِكُمْ شَيَّا ۚ إِنَّ أَللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ اِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمَّ يَرْتَابُواْ وَجَهْدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ۚ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الصَّندِفُونَ ﴿ قُلُ التُّكِلُمُونَ أَللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي إَلْسَكُوْتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا يُمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ اَسْلَمُوا ۚ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَىَّ إِسْلَىٰكُمْ ۚ بَلِ لِللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدِ نَكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ آلَ إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَيْبُ إِنَّا لَكُمْ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ

• مده حرصات لـزوما • مد2 أو 4 أو 6 جوازاً • • إخفاء ومواقع الغُنَّة (حركتان) • تفخيم • مده مشبع 6 حركات • مــد حــركتـــان 7 1 5 • إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ • قلقلــة





همد 6 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد 6 حركات لـزوما 
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات





عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴿ إِنْ أَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٌ فَذَكِرُ وِالْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ وَ۞ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٌ فَذَكِرُ وِالْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ وَ۞ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبِّارٌ فَذَكِرُ وِالْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ وَ۞ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبِّارٍ فَذَكِرُ وِالْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ وَهُمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبِّارٍ فَذَكُرُ وَالْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ وَهُمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبِّارٍ فَذَكُمُ اللَّالِينِيَاتِ اللَّهُ وَمِيدًا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَعِيدٍ وَهُمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبِّالٍ فَي فَا فَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَعِيدًا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللْفُومُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُومُ ال

بِسْسِرِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

و مدّ 6 حركات النوماً ● مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ اللهُ اللهُ وَمُواقِعِ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ﴿ مدّ مشبع 6 حركات ● مدّ حركتان ﴿ 5 2 0 ﴿ إدغام. وما لا يُلفَظُ ﴿ وَقَالُهُ وَالْمُلْفَظُ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْخُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي فَوْلِ شَخْنَلِفِ ﴿ يُوفَكُ عَنْهُ مَنُ ا فِكَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْرُصُونَ ﴿ أَلَذِينَ هُمْ فِي غَمْرُةَ سِنَاهُوتَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ مَن يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿ يَكُ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلبَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ يَفَا ذُوقُواْ فِنْنَتَكُرُ ۚ هَٰذَا ٱلذِے كُنتُم بِهِۦتَسْتَعَجِلُونَ ۗ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ الْحِذِينَ مَا ءَائِلَهُمْ رَبُّهُم اللَّهُمْ كَانُواْ مَلَى ذَلِكَ مُعْسِنِينًا ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا ۚ مِنَ ٱلدِّلِ مَا يَهْجَعُونَ ۚ ﴿ وَإِلَّاسِهِارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۗ ﴿ إِنَّ وَفِ أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ فَإِلَّا وَلِهُ مَا يَكُّ لِّلْمُوقِنِينَ الْآَيُ وَفِي وَفِ أَنفُسِكُمْ اللَّهُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ الْآَيَ وَفِي إِلسَّمَاءِ رِزْفُكُو وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَا يَكُونَ إِلَا مُنَّاءً وَالْارْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ ﴿ هَلَ أَيْنِكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَّا ۚ قَالَ سَلَمَّ ۚ فَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۚ ﴿ فَا اللَّهَا فَرَاعَ إِلَى أَهْلِدٍ فَجَاءً بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبُهُۥ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلْمٍ عَلِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتَ وَجْهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۖ فَالُّواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۖ

) مدَّ 6 حركــات لــزوماً • مدَّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً • • إخفاء. ومواقع الغُنَّة (حركتان) • تفخيم ) مدَّ مشبع 6 حركات • مــدَ حــركتــان 1 7 2 • إدغـــام. ومــا لا يُلفَــظ • قلفلــة

قَالَ فَمَا خَطَبُكُورُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ لِلنَّا سِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ فَهَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِّلْذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْالِيمُ ﴿ وَفِي مُوسِينَ إِذَ ٱرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطُنِ شُبِينِ ﴿ فَنُولِنَ بِرُكِنِهِ وَقَالَ سَنْحِرُ اَوْ مِخْنُونَ ﴿ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي أَلْيَحٌ وَهُوَ مُلِيمٌ ۖ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذَا رَسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا نَذَرُ مِن شَرَّءٍ آنَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ إِنَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ إِنَّهُ وَفِي ثَمُودَ إِذْ فِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ ﴿ فَا فَعَتُواْ عَنَ آمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاحِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٩ فَمَا إَسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُسْنَصِينَ ﴿ فَا وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلٌ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمُا فَسِقِينَ إِنَّ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٌ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ إِنَّ وَالْارْضَ فَرَشَنَهَا ۚ فَنِعْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ۚ ﴿ وَإِنَّ الْفِي وَمِن كُلِّ شَرَّءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُو نَذَّكُرُونَ ﴿ فَهِ فَفِرُوا إِلَى أَللَّهِ إِلَى كُو مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ فَا وَلَا تَخْعَلُواْ مَعَ أَلِلُهِ إِلَىٰهَا - اخْرَ إِنَّ لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّا

٨

كَذَالِكُ مَا أَتَى ٱلذِينَ مِن قَبَلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَحَنُونُهُ ﴿ إِنَّ الرَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ فَالْكُ عَنْهُمْ فَكَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿ إِنَّ وَذَكِّرٌ ۗ فَإِنَّ ٱلذِّكْرِيٰ نَنفَعُ ٱلْمُومِنِينَ ۖ ۞ وَمَا خَلَقْتُ الْجِحَ وَالِانسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ إِلْمَتِينُ ۗ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلُمُواْ ذَنُوبًا مِّثُلَ ذَنُوبٍ أَصْحَبْهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ يُومِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ المُؤكِّةُ الْطُؤنِ الْمُؤكِّةُ الْطُؤنِ الْمُؤكِّةُ الْطُؤنِ الْمُؤكِّةُ الْطُؤنِ الْمُؤكِّةُ الْطُؤنِ الْمُؤكِّةُ الْمُؤلِّةُ الْمُؤكِّةُ الْمُؤلِّةُ الْمُؤكِّةُ الْمُؤلِّةُ الْمُولِيلِيْلِقِلِيلِّةُ الْمُؤلِّةُ الْمُؤلِّةُ الْمُؤلِّةُ الْمُؤلِ بِسُ حِاللَّهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ وَالطُّورِ وَكِنَابِ مَّسَطُّورِ إِنَّ فِي رَقِّ مَّنَشُورِ إِنَّ وَالْبَيْتِ إِلْمَعَمُورِ ﴿ وَالسَّفَفِ إِلْمَرْفُوعِ ۞ وَالْبَحْرِ الْمُسَجُورِ ۞ إِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴿ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَا الْ مَوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿ فَوَيْلٌ يُوْمَإِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ ٱلذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۖ إِنَّ يَوْمَ يُكَثُّونَ ۚ إِلَىٰ نِارِ جَهَنَّمَ دَعَّا مَندِهِ إِلنَّارُ اللَّهِ كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 2 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات 
 مد مشبع 6 حركات

أَفَسِحْرُ هَٰذَآ أَمَ اَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ اللَّهِ إَصَلَوْهَا فَاصَبُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ (أَنَّ فَكِيهِ يَا ءَالِنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقِينَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمِ ﴿ أَنَّ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّنَّا بِمَا كَنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَكِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مَصَفُوفَةِ وَزَقَّ جَنَا هُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَانَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَنٍ اَلْحَمْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَنْنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ شَيِّعٍ كُلُّ امْرِيمٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينُ اللهِ وَأَمْدُدُنَهُم بِفَكِهَةِ وَلَحْمِرِمِنًا يَشْنَهُونَ اللهُ يَنْنَزُعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَائِيثُمُّ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مَّكُنُونًا إِنَّ وَأُمِّلَ اللَّهِ مَكُنُونًا إِنَّا اللَّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَا فَمَنَّ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِيْنَا عَذَابَ أَلْسَّمُومٌ ﴿ فَي إِنَّا كُنَّا مِن قَبَلُ

نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿ فَا لَكُو مِنْ الرَّحِيمُ ﴿ فَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِن وَلَا مَخُونَ إِنَّ آمَ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّذَرَبُّ مِهِ رَبُّ ٱلْمَنُونِ ﴿ فَا قُلُ تَرَبُّصُوا ۚ فَإِنِّے مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۗ ﴿

أَمْ تَامُرُهُو وَأَحْلُمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ الْإِنْ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُونَ نَقُولُا بَل لَّا يُومِنُونَ ﴿ فَالْيَاتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِدٍ إِن كَانُواْ صَنْدِقِينَ ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَةٍ ۚ أَمْ هُمُ ۚ الْخَلِقُوتُ ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَتِ وَالْارْضُ ۚ بَلِ لَّا يُوقِنُونَ ۗ إِنَّ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَيِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿ إِنَّ الْفِي أَمْ هُمُ سُلَّا يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلَطَنِ مُبِينٍ ﴿ إِنَّ آمَ لَهُ الْبَنَتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿ وَالْكُمُ الْبَنُونَ ﴿ وَالْ أَمْ تَسْتَكُهُمُ وَأَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ أَنْ اللَّهِ أَمْ عِندَهُو الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ۚ إِنَّ أُمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۚ فَالذِينَ كَفَرُواْ هُوُ الْمَكِيدُونَ ۗ إِنَّ أَمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ ﴿ سُبْحَانَ أَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ ﴿ وَإِنْ يُرَوَّا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَافِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَّكُومٌ ﴿ فَاذَرَّهُمْ حَتَّى يُكَفُّواْ يَوْمَهُمُ الذِح فِيهِ يَضْعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغَنِى عَنَّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ إِنَّ لِلذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكٌ ۗ وَكَكِنَّ أَكُثْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَسَيِّحٌ

بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ( ) وَمِنَ أَلِيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْبَرُ ٱلنَّجُومِ ( ) الله عَيدَ الله عَيد



## 

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوِيٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوِيٰ ۞ وَمَا يَطِقُ عَنِ أَلْمُوَىٰٓ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يُوجِىٰ ۚ عَلَمُهُۥ شَدِيدُ الْفُوىٰ ۗ ذُو مِرَّةً ۗ فَاسْتَوِىٰ ۞ وَهُوَ بِالْافْقِ الْاعْلِيٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَنَدَ لِي ۞ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوَ أَدْنِي فَأَوْجِيّ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَّا أَوْجِي إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَّا أَوْجِيْ إِلَىٰ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رِأِئَ إِنَّ إِنَّ أَفَتُمُنُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرِئَ إِنَّ وَلَقَدَ رِءِاهُ نَزْلَةً الخَرِيٰ ﴿ عِنْدَ سِدَرَةِ الْمُنْكِمِيٰ ﴿ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوِيَّ ﴾ فَيْ الْمُأْوِيِّ ﴿ إِنَّا إِذْ يَغْشَى أَلْسِّدْرَةَ مَا يَغْشِيْ ﴿ إِنَّ مَا زَاغَ أَلْبَصَرُ وَمَا طَغِي ﴿ إِنَّ لَقَدَ رِأِي مِنَ -ايَكَتِ رَبِّهِ إِلْكُبُرِئَ ﴿ أَفَرَ آيَّتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَهَا وَمَا وَمَا ٱلثَّالِثَةَ ٱلْاخْرِينَ ﴿ إِنَّا الْكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْانَفِي ﴿ إِذَا فِسُمَةٌ ضِيزِيَّ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَيَّتُهُ وَهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُو مَّا أَنزَلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلُطُنِّي إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى أَلَانفُسَّ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِن رَّبِّهِمُ الْهُدِئَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إَلَاخِرَةُ وَالْاولِيْ ﴿ وَكُمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي إِلسَّمَوْتِ لَا تُغَينِ شَفَعَنْهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَاذَنَ أَللَّهُ لِمَنْ يَشَآَّهُ وَيَرْضِيَّ ﴿ فَا لَكُ

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات الله مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همد مشبع 6 حركات مد حركتان 6 2 6 الاغام وما لا يُلفَظ فقلله

53 混塑物

إِنَّ ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْحِكَةَ شَيْمِيَةَ ٱلْانْتَىٰ ﴿ إِلَّا وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٌ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِنِ مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا ۚ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلِّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدِ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ أَلَّدُنْيَا الْكِئَا الْكِئَاكُ مَبْلَغُهُم مِنْ أَلْعِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ إِهْتَدِئْ ﴿ وَكَا إِنَّ السَّمَوَٰتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ لِيَجْزِى أَلذِينَ أَسَتَهُوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى أَلذِينَ أَحْسَنُواْ وِالْحُسَّنَى ﴿ أَلِذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبُثِيرَ أَلِاثْمِ وَالْفَوَحِشَ إِلَّا أَلْلُمُ ۗ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُورٍ إِذَ انشَأَكُمُ مِنْ أَلَارْضِ وَاِذَ اَنتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمُّهَاتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّواۤ أَنفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَوُ بِمَنِ إِتَّهِيٌّ ﴿ إِنَّا أَفَرَ يْتَ أَلَذِ لَ تُولِّى ﴿ وَأَعْطِى قَلِيلًا وَأَكَّدِئَ ﴿ أَعِندُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرِئَ ﴿ أَمَّ لَمْ يُنَبَّأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسِىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ أَلَذِ ٤ وَفِي ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أُخَرِيْ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعِي ﴿ وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرِيْ ﴿ ثُنَّ كُنِّهِ مُ الْجَزَاءَ أَلَاوَفِي ۗ ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنائِمِينَ ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضَحَكَ وَأَبَّكِنَّ ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْبِا ۗ

عِزْبِ 53 مِنْ الْفَتَكَبَيْرُ الْفَتَكَبَيْرُ 4

وَأَنَّهُ خَلَقَ أَلزَّوْجَيْنِ إِلذَّكَرُ وَالْآنثِي ﴿ إِنَّ مِن نُظْفَةٍ إِذَا تُعَنِّي ۗ ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ إِلنَّشَأَةَ ٱلْاخْرِين ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغَنِي وَأَفِّنِي ﴿ وَأَنَّنِي ﴿ وَأَنَّهُمْ هُوَ رَبُّ الشِّعْرِيٰ ﴿ وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَ عَادًا ٱلَّاوِلِي ﴿ وَثُمُودًا فَمَا أَبْقِي ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبَلَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغِنْ ﴿ وَٱلْمُولَفِكُهُ أَهُوِيْ آلِيَ فَغُنَبُهُمَا مَا غَنَهِي آلِيَ فَإِلَيَّ ءَالَاَّءِ رَبِّكَ لَتَمَارِي ۗ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ إِلَّا وَلِي ﴿ أَنِهَا إِنْ أَيْ الْإِنِفَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المِن دُونِ إِللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ اَفِمَنَ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَتَكُونَ ﴿ وَأَنتُمْ سَمِدُونَ ﴿ فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا ۞ المُؤرَّةُ الْمِنْ الْمُؤْرِّةُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْرِّةُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْرِّةُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْرِّةُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْرِّةُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِّةُ الْمُؤْرِّةُ الْمُؤْرِّةُ الْمُؤْرِّةُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِّةُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرُقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرُقُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ يسه إلله ألرَّحَانِ الرَّحِيمِ اِفْتَرَبَتِ إِلسَّاعَةُ وَانشَقَّ أَلْفَكَرُ ۚ إِن وَإِنْ يَّرُواْ - ايكَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرُ ﴿ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُوا أَهُوآ ءَهُمَّ وَكُلُّ أَمْرِ مُسْتَقِرٌّ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ أَلَابُاء مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِصَّمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغَنِ إِلنَّذُرُ

حِزْبِ 53 مِنْ الْفَتَكَيْمُ الْفَتَكَيْمُ الْفَتَكَيْمُ الْفَتَكِيمُ الْفَتِكُمُ الْفَتِكُمُ الْفَتَكِيمُ الْفَتَكِيمُ الْفَتَكِيمُ الْفَتِكُمُ الْفَتِكُمُ الْفَتَكِيمُ الْفَتِكُمُ الْفِتَكُمُ الْفَتِكُمُ الْفِيلُ الْفِيلُولُ الْفِيلُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُ الْفِيلُولُ الْفِيلُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُ الْفِيلُ الْفِيلُولُ الْفِيلُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِلْفِيلُ الْفِيلُولُ الْفِيلُولُ الْفِيل

خُشَّعًا ٱبْصُرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْآجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ مُّهَطِعِينَ إِلَى أَلدَّاعٍ ۚ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هَلْذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۚ ﴿ كَنَّابُتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجِّنُونٌ وَازْدُجِرٌ ۞ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْضِرَّ ﴿ فَانْضِرَّ ﴿ فَانْحَنَّا أَبُوابَ أَلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ إِنَّ وَفَجِّرْنَا أَلَارْضَ عُيُونًا فَالْنَقَى أَلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرِ قَدْ قُدُرُّ عَلَيْ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوَجٍ وَدُسُرِ ﴿ يَ مُسُرِ اللَّهِ مَجْرِحٍ بِأَعْيُنِنَا جَزَّاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ إِنَّ وَلَقَد تُرَكَّنَهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٌ ﴿ إِنَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ عَلَى وَلَقَدُ يَسَّرُنَا أَلْقُرُ عَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ اللَّهِ كُذَّبَتْ عَادٌّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِّةٍ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٌ ﴿ ثَالَا اللَّ كَأَنَّهُمُ وَأَعْجَاذُ نَخُلٍ مُّنقَعِرِ ﴿ فَكُنُ كَانَ عَذَانِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ كَنَّبَتُ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۚ فَهَالُواْ أَبَشَرَا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُۥ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ اللَّهِ اَوْلَفِي ٱللَّهِ كُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ هُوَ كُذَّابُ اَشِرُ ۚ آثِنُ اللَّهِ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الْمَاشِرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُواْ النَّافَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبَّرُ ۗ

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كَانَا ﴾ ﴿ إَخْفَاءَ وَمُواقَعَ الْغَنَّةُ (حركتان) ۞ تَفْخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حــركتـــان ﴿ 5 2 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة مُزْبِ 53 مُؤْبِ 53

وَنَبِنْهُمُ ۚ أَنَّ ٱلْمَاءَ فِسْمَةً بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُعْنَضُرٌ ﴿ فَاكُولَ صَحِبَهُمْ فَنَعَاطِيٰ فَعَفَرَ ﴿ فَا فَكُنْ كَانَ عَذَانِهِ وَنُذُرِةٍ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ لِلْمُحْنَظِرٌ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا أَلْقُرُهَانَ لِالذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُثَرِّكِ ﴿ كَا كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّا ءَالَ لُوطِ بُخِّينَهُم بِسَحَرٌ ﴿ يَعْمَةُ مِّنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ جَنْرِے مَن شَكَرَ ﴿ وَلَقَدَ اَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوْلُ بِالنُّذُرِ ۗ فَكُولَوْ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ۗ ۞ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرُةً عَذَابٌ مُّسُتَقِرٌّ ۗ فَذُوقُواْعَذَابِي وَنُذُرِءِ ﴿ وَكُفَدَ يَشَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ اِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ وَلَقَدَ جَاءَ وَالَّ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُّ ﴿ كَانَكُ مُ اللَّهُ مُ كُلَّهُما فَأَخَذَنَّاهُمُ ۗ أَخَذَ عَزِيزِ مُفَنَدِرٌ ﴿ إِنَّ اكْفَارُكُو خَيْرٌ مِنْ اوْلَيْكُورُ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةً فِي إِلزُّيْرِ ١ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُنْنَصِرٌ ١ سَيْهُزَمُ الْجَمَعُ وَيُولُونَ أَلدُّبُرُّ ﴿ إِلَّا إِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمٌّ وَالسَّاعَةُ أَدْهِى وَأَمَرُّ ۗ ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي الْهَارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَّرٍ ﴿

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمُواقِعَ الغُنَّةَ (حركتان) ● تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ● مــد حــركـتـــان ﴿ 5 3 ﴾ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ﴿ قلقلــة 55 (美) ( )

54 -

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كُلَمْجِ بِالْبَصَرِّ ﴿ وَلَقَدَ اَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـٰ لُوهُ فِ إِلزُّبُونِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرُّ ۞ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرِ إِنَّ فِي عَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّفَّنَدِرٍ ۞ المُؤكِّةُ الْحَجْنُ عَلَيْ الْحَجْنِ عَلَيْ الْحَجْنُ عَلَيْ عَلَيْ الْحَجْنُ عَلَيْ الْحَجْنُ عَلَيْ عَلَيْ الْحَجْنُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوالِلْعُلِي عَلَيْكِ عَلَيْكُوا الْحَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكُوا الْحَلْمُ عَلَيْكُوالِكُوا الْحَلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا الْحَلِي عَلَيْكُوا الْحَلْمُ عَلَيْكُوا الْحَلْمِ عَلِي عَلَيْكُوا الْحَلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُوا الْحَلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُوا الْحَلْمِ عَلِي عَلَيْكُوا الْح بِسْـــِإِللَّهِ إِلَّهُ الْرَحْسِ اللَّهِ الرَّحْسِرِ إَلرَّحْمَسْنُ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَاتُ اللَّ خَلَقَ ٱلِانسَ نَ عَلَّمَهُ الْبَيَانُ ﴿ أَلْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿ وَالنَّجُمُ وَالشَّجُرُ يَسْجُدُانِ ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ا أَلَّا تَطْغُوا فِي الْمِيزَانِ ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ وِالْقِسَطِ وَلَا يَخْسِرُوا الْمِيزَانَ آ اللهُ وَالْارْضَ وَضَعَهَا لِلَانَامِ اللهِ فِيهَا فَكِكُهَةٌ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْاكْمَامِ ۞ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصَّفِ وَالرَّبِحَانُ إِنَّ فَهِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ خَلَقَ ألِإنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخِارِ ﴿ وَخَلَقَ أَلْجَانَّ مِن مُّارِجٍ مِّن يُارِّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۗ

همد 6 حركات لـزوماً ○ مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً 
 اخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) ○ تفخيم
 مد مشبع 6 حركات ○ مـد حـركتان 5 3 1 ○ إدغـام. ومـا لا يُلفَــظ ○ قلقلـة

55 ( )

چزب 54

رَبُّ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِبَيْنِ ﴿ فَإِلَى عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۗ ﴿ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۗ ﴿ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۗ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُو رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۗ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِينِ ﴿ يَنْهُمَا بَرْزَحُ لَّا يَغِينِنَ ﴿ فَإِلَّا فَإِلَّا عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يَهُمُ مُنَّهُمَا أَللَّوْلُو ۗ وَالْمَرْجَاثُ ﴿ فَا فَيَا مِنْهُمَا أَللَّوْلُو ۗ وَالْمَرْجَاثُ ﴿ فَا فَيَا مِنْ ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُشَأْتُ فِي الْبَحْرِ كَالَاعْكَمِ ﴿ فَيَأْيُ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ كُلَّا مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبْقِى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالِاكْرَامِ اللَّهِ فَيِأْيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ الْآ ﴿ يَنْ اللَّهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴿ فَإِلَّا فَهَا يَ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمْ اللَّهُ الثَّقَلَانِ ﴿ فَإِلَّهِ فَإِلَّى ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ ﴿ إِنَّ يَمَعَشَرَ أَلِحِنَّ وَالِانِسِ إِنِ إِسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنَ ٱقَطْارِ إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ فَانفُذُواْ ۖ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطَنَّ إِنَّ فِيَائِي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِّ ١٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن يَارِ ﴿ إِنْ الْكُونَ كُنَاسٌ فَلَا تَنْصِرُ نِ ۗ ﴿ فَيَأْيُ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ فَإِذَا إِنشَقَّتِ إِلسَّمَآهُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَوْمَهِذِ لَّا يُسْتَكُلُ عَن ذَلْبِهِ \* إِنْسُ وَلَا جَانُ ۗ ﴿ فَهُا فِي أَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۗ

55 (公司) 33%

چزب 54

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُوخَذُ بِالنَّوْصِي وَالْانْدَامْ ﴿ فَا فَيَا يَ ءَ الآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ هَا هَذِهِ حَهَا مُ التِ يُكَذِّبُ مِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ - أَنِّ ﴿ فَإِلَّا عَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بِأَنِّ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ فَإِلَى ءَالَآ مِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ذَوَاتًا أَفْنَانِ ۚ ﴿ فَيَائِ مَا لَآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَنِ ١ فِي مَا لَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبِانِ ١ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَمْ زَوْجَانِ ١ مُتَّكِونِ عَلَى عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِونِ عَلَى فُرُسِ بَطَآيِنُهَا مِنِ اِسْتَبْرَقِ وَجَنَا أَلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ١ فَيَأَيُّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ فِيهِ قَصِرَتُ الطَّرْفِ لَرْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبَّلَهُ مَ وَلَا جَآنُ اللَّهِ فَيَأَيُّ ءَ الَّذِهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ اللَّهِ كَأَنَّهُنَّ أَلْيَافُوتُ وَالْمَرْجَانُ آ فَيَ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۖ هَ مَلْ جَزَآءُ اللخسننِ إِلَّا أَلِاحْسَنُ ۚ ﴿ فَيَأْيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِّ ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّكِنِ ﴿ فَإِلَّيْ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ مُدُهَامَّتُ إِنَّ ١ فَبِأَيِّ ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ فِي فِيهِ مَا عَيْنَنِ نَضَّاخَتَنْ ﴿ فَهِ أَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۗ ﴿

عزب 54

المُؤكُّو الْوَاقِجُنْرَا الْوَاقِجُنْرَا الْوَاقِجُنْرَا الْفَاقِجُنْرَا الْفَاقِجُنْرَا الْفَاقِجُنْرَا

بسمرالله ألتمن ألتحبير

إِذَا وَقَعَتِ إِلْوَاقِعَةُ فَ لَيْسَ لِوَقَعِنْهَا كَذِبَةٌ آفَ خَافِضَةٌ رَّافِعَةً وَالْمَاتَ الْمَالُ بَسَّا فَ وَبُسَّتِ إِلَيْجِبَالُ بَسَّا فَ وَكُنتُم وَأَزُورَجًا ثَلَثَةٌ فَي فَأَصْحَبُ فَكَانَتَ هَبَاء مُّلِبَقًا فَي وَكُنتُم وَأَزُورَجًا ثَلَثَةٌ فَي فَأَصْحَبُ الْمَثْعَمَة فَي مَا أَصْعَبُ الْمَثَعَمَة فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمَعْمَ اللّهُ وَاللّه اللّهُ اللّهُ اللّه وَاللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

© مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمُواقِعَ الغُنَّةَ (حركتان) ۞ تفخيم ۞ مدّ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حــركتـــان | 5 3 4 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة 56 ( ( )

چزب 54

يَطُوثُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنَّ تُخَلَّدُونَ ﴿ إِلَّا كُوابِ وَأَبَارِيقَ ﴿ وَكُاسٍ مِّن مَّعِينِ اللهُ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ ۞ وَفَكِحَهَةٍ مِنَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ وَكُورٌ عِينٌ كَأَمْثُولًا يَشْتَهُونَ ﴿ وَهُورٌ عِينٌ كَأَمْثُولِ إِللَّوْلُو إِلْمَكْنُونِ ﴿ إِنَّ إِنَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَاثِيمًا ﴿ إِلَّا فِيلًا سَلَمًا سَلَمًا سَلَمًا ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اللَّهِ فِي سِدْرِ مَّخَضُودِ ﴿ وَكُلُّحٍ مَّنضُودِ اللَّهِ وَظُلِّ مَّدُودٍ ﴿ وَمَاءِ مُسَكُوبِ ﴿ وَفَكِهَمَ كَثِيرَةِ ﴿ لَا مُقَطُّوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ إِنَى وَفُرُسُ مِّرُفُوعَةٍ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْشَاءُ إِنَّا فَكُلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا اتْرَابَا ﴿ لِلْأَصْحَابِ إِلْيَمِينِ ﴿ ثُلُةٌ مِنِ ٱلَاوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْعَبُ الشِّمَالِ ﴿ مَا أَصْعَبُ الشَّمَالِ ١ فِي مَهُومِ وَحَمِيمِ ﴿ وَظِلِّ مِنْ يَعْمُومِ اللَّهُ الَّهِ بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ١ كُلُولُ النَّهُمْ كَانُواْ مَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى أَلِحَنْثِ الْعَظِيمُ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَنْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَءَابَآ وُنَا أَلَاوَّلُونَ ۚ ١ قُلِ إِنَّ أَلَاوَّلِينَ وَالَاخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ ﴿ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مُّعَلُومٌ ﴿ فَيَ

56 (海湖) 53

چزب 54

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّآ لُونَ ٱلمُكَذِّبُونَ اللَّهُ لَا كُلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَفُّومٍ ﴿ فَمَالِئُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرّبَ ٱلْهِيمِ ﴿ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ نَحَنُ خَلَقَنَكُمْ ۖ فَلَوَلَا تُصَدِّقُونَ إِنَّ الْفَرَايَتُم مَّا تُمْنُونَ إِنَّ عَالْتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَنْتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الْمَا لَهُ لِلْمُونَ آ اللَّهُ الْحَدُنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِ نُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ ٱلْأُولِى فَلُولَا تَذَّكُّرُونَ ﴿ أَفَرَايَتُمْ مَّا تَحَرُّنُونَ اللهُ ءَ آنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الزَّرِعُونَ اللَّ وَأَنْ اللَّهُ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَكُ حُطَلْمًا فَظَلْتُمْرٌ تَفَكُّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرُومُونَ ﴿ أَفَرَ آيَتُهُ ۚ الْمَآءَ أَلَذِ ٤ تَشْرَبُونَ ﴿ ءَانَتُمُ ۗ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ أَلْمُزْنِ أَمْ غَنُ الْمُنزِلُونَ ﴿ لَكُ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ۗ فَلُوْلَا تَشَكُّرُونَ ۗ ﴿ أَفَرَ آيْتُهُ ۚ النَّارَ أَلِتِ تُورُونَ ﴿ وَانتُمْ أَنشَاتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَحَنُ الْمُنشِءُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ خَنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَعَا لِلْمُقْوِينَ ﴿ فَسَيِّحَ بِاسْمِ رَبِّكَ أَلْعَظِيمٍ ۗ ۞ فَكَ أَفْسِمُ بِمَوَاقِعِ إِلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَدٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقَسَدٌ لَقَ



إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ فِي كِنكِ مُكْنُونٍ ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ١ ١ تَنزِيلٌ مِن رُّبِ الْعَالِمِينَ الْفَالَمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ أَنتُم مُنْهِنُونَ ﴿ وَجَنِعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ وَلَقَاكُمُ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ فَالْوَلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَةٍ لِ نَظُرُونَ ﴿ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكَ لَّا نُبْصِرُونَ ۞ فَلَوْلَاۤ إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ١ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ فَأَمَّا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرُوْحٌ وَرَجِحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱصْحَابِ إِلْيَمِينِ ﴿ فَكُنَّا لَكُ مِنَ اَصْحَابِ إِلْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ ﴿ فَأَزُلُ مِنْ حَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيَهُ جَحِيمٍ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿ فَسَيِّحَ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَا اللَّهِ مَا إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿ فَا فَسَيِّحَ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَا الْمُؤَلِّةُ الْمُأْرِينِ الْمُؤْلِدِ لِلِيلِيلِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ لِلْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ لِلْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ لِلْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُولِيلِي الْمُؤْلِدِ الْمِنْلِيلِي الْمُؤْلِدِ بِسَــِ إِللَّهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ بِلِهِ مَا فِي إَلْسَمَوَتِ وَالْارْضِ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِلَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالَارْضِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَعْءٍ قَدِيرُ الْحَكِيمُ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالَارْضِ يُحْتِي وَيُمِيكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَعْءٍ قَدِيرُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

๑ مدّ 6 حركات لـزوماً 
 ٥ مدّ 6 حركات لـزوماً 
 ٥ مدّ مشبع 6 حركات 
 ٥ مدّ مشبع 6 حركات 
 ٥ مدّ مشبع 6 حركات

57 (4) (4) (4)

چزب 54

هُوَ أَلَذِ عَلَقَ أَلْسَكُوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ إَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْارْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أَلْتَمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمُ ۗ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ ۗ وَإِلَى أَلْنَهِ تُرْجَعُ الْامُورُ ﴿ يُولِجُ اللَّهَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ إَلْشُدُورٌ ۞ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخَلَفِينَ فِيهِ فَالذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَمُهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُوۡ لَا نُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُومِنُواْ بِرَبِّكُو وَقُدَ اَخَذَ مِيثَنَقَكُمُ ۚ إِن كُنْمُ مُّومِنِينَ ۚ إِنَّ كُنْمُ مُّومِنِينَ ۚ إِنَّ هُوَ ٱلذِے يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْـدِهِ ۗ ءَايَئِتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلْمَئِتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورٍ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَا لَكُورُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مِّنَ اَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَائِلًا ۚ أَوْلَئِهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَامَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ أَلَنَّهُ الْحُسَنِّينَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ مَنَ ذَا ألذِ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ١

57

چزب 54

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ يَسْعِىٰ نُورُهُم بَيْنَ ٱيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشُرِيكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتُ تَجَرِّے مِن تَحْنِهَا ٱلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ إِنَّا يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلذِينَ عَامَنُوا النظرُونَا نَقْنَيِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ إرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَالْتَيسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ إِلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ إِلْعَذَاكِ ۗ يُنَادُونَهُمُ أَلَمْ نَكُنَ مُّعَكُّمْ ۖ قَالُواْ بَلِي وَلَكِئَّكُمْ فَنَنْتُمُ ۗ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْامَانِيُّ حَتَّى جَآءَ امْنُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ إِلْغَرُورٌ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُوخَذُ مِنكُمْ فِدِّيَّةٌ وَلَا مِنَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ مَأْوِينَكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلِنَكُمْ ۚ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ أَلَمْ يَانِ لِلذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ إِللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ أَلْحَقُّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ أَلْكِئَابَ مِن فَبَكُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْامَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُوتَ ﴿ إَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ يُحْتِي إِلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْإِينِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّ أَلْمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرُضُواْ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُوا أَجَرٌ كُرِيمٌ آلِ

57 (4) (4)

حزب 54

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اللَّهِ اللَّهُ مَكُمُ الصِّيدِيقُولَا ﴿ وَالتُّهُمَدَاهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمُ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمٌّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايِنِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ الْجَحِيمِ ﴿ إِلَّا إِعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ الدُّنْيا لَعِبُ وَلَمُوُّ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بِيَنْكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي إِلَامُولِ وَالْاوْلَادِ كُمْثَلِ غَيْثٍ آعِجَبَ أَلْكُفَّارُ نَبَائُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتُرِيهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي إِلَا خِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمُغْفِرَةً مِّنَ أَلِنُهِ وَرِضُونَ ۗ وَمَا أَلْحَيَوْهُ الدُّنِياۤ إِلَّا مَتَنعُ الْفُرُورِ ۗ شَ سَابِقُوٓ اللَّهِ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كُعَرَّضِ إلسَّمَاءِ وَالْارْضِ أَعِدَّتَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِمْ ۗ ذَٰلِكَ فَضَلَّ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يُشَاَّةً ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِيمِ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْلَارْضِ وَلَا فِ-أَنفُسِكُمُ وَإِلَّا فِ كَيْبِ مِّن قَبِّلِ أَن نَبْرَأَهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أَللَهِ يَسِيرُ ﴿ لَيْ لِكَيْلَا تَاسَوّا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَايِدِكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٌ ﴿ إِلَا يَكُونَ كَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخُلِّ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ أَلَّهَ ٱلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ◎ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ۗ ۗ ۗ ۞ إخفاء ومواقع الغُنّـة (حركتان) ◎ تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ◎ مـــدّ حــركتـــان 5 4 0 ۞ إدغـــام , ومــا لا يُلفَـــظ ○ قلقلــة

لَقَدَ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِئَابَ وَالْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاشُ بِالْقِسَطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعَلَمَ أَنَّهُ مَنْ يُنْصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ أَلْنَهَ قَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَرَاتُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا أَلنُّبُوَّهَ وَالْكِتَابُّ فَعِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿ ثُمُّ قَفَيْنَا عَلَى عَالَى عَالَى مَا إِلْهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيَّنَا بِعِيسَى آبُنِ مَرْبَعَ وَءَاتَيْنَكُ اللَّهِ لَيْ لَيْ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللِّينَ اِتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرُهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا مَا كُنَبْنُهَا عَلَيْهِ مُو إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ إِنَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ وَأَجَرُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِفُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُوتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن زُحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا لَيْكُ يَعْلَمَ

أَهَـٰلُ الۡكِتَـٰبِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَٰلِ اِللَّهِ وَأَنَّ أَلْفَضُلَ بِيَدِ إِللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَآءً ۚ وَاللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۗ

🔵 مدَّ 6 حركــات لــزوماً 🁅 مدَّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً 🥮 مــدّ حــرکـــــان 🔵 مدّ مشبع 6 حركات

## المُؤرَةُ الْجُكَ الْخِلْمَ اللهِ اللهُ ال

بِسَدِ إِللَّهِ الرَّحْسُ الرَّحِيمِ قَدُّ سَمِعَ أَلَّهُ قَوْلَ أَلِتِ تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ إِلَى أَللَّهِ وَاللَّهُ يَسَمَّعُ تَحَاوُرَكُمَّا ۚ إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ يَظُّهُّرُونَ مِنكُم مِّن نِسَابِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم اللهُ إِنُ امَّهَاتُهُمُ إِلَّا أَلِيْ وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوَّلِ وَزُورًا وَإِنَّا وَإِنَّ أَلَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ۚ ﴿ وَالَّذِينَ يَظُّ هَرُونَ مِن نِسَآ جِهِمْ ثُمٌّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيثُرُ رَقِبَةٍ مِّن قَبِّلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۚ فَى فَنَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبُلِ أَنْ يُتَمَاسُّا ۚ فَمَن لَّرَ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكِيفِرِينَ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۚ إِنَّ أَلِيمُ إِنَّ أَلِذِينَ يُحَاِّدُونَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ كَبِمُوا كُمَا كُبِتَ أَلذِينَ مِن قَبِلِهِمِّ وَقَدَ اَنزَلْناً ءَاينتِ بَيِّننَتْ وَلِلْكِهْرِينَ

عَذَابٌ شُهِينٌ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّتُهُ ﴿ وَمِعَا عَمِلُوا ۚ أَحْصِنْهُ اللَّهُ وَنَسُوا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿

رُب 55 كِيْوَ الْجُنَارُ وَالْجُنَارُ وَالْجُنَارُ وَالْجُنَارُ وَالْجُنَارُ وَالْجُنَارُ وَالْجُنَارُ وَالْجُن

اَلَمْ نَرَ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلاَرْضٍ مَا يَكُوثُ مِن بَجْوِىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنِيٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُۥ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ أَلْقِيَنُمَا ۗ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ إَلَى ٱلذِينَ نُهُواْ عَنِ النَّجْوِىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِالْاِتْ مِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ إِلرَّسُولِي ۗ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ إِللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا أَلَنَّهُ بِمَا نَقُولٌ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّ يَصُلُونَهُمَّ فَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا يَكُا يُهُا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِالِاثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ إِلرَّسُلِ وَتَنْجَوْا وِالْبِرِ وَالنَّفُونَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ٱلذِحَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوِى مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيُحْزِنَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا ِ إِلَّا بِإِذْنِ إِللَّهِ ۚ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَــَتَوَّكُّلِ إِلْمُومِنُونَ ۚ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوَّا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفُسَّحُوا فِي إِلْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ إِللَّهُ لَكُمُّ ۚ وَإِذَا قِيلَ آنشُرُواْ فَانشُرُواْ يَرْفِعِ إِللَّهُ ۚ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَنَّتٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ شَ

رُب 55 مِنْ الْحَالِاتِيَا ا

يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيِّنَ يَدَتَّ بَخُونكُرُ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرٌ ۖ فَإِن لَوْ يَجِدُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا وَتَابَ أَلِلَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَفِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوا ۗ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ ۚ أَلَوْ نَرَ لِكَ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَكُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۚ إِنَّ لَنْ تُغَنِّى عَنْهُمْ أَمْوَ لَكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ مِنَ أَللَّهِ شَيُّنَّا اللَّهِكَ أَصْعَبُ الْهَارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَهُمْ مِنْهُمُ مُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُو وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ٱلَّآ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَلِابُونَ ﴿ إِسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَأَسِهُمْ ذِكْرَ أَنَّهِ ۚ أَوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَيِّنِ ۚ ٱلْآلِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ الْخَسِرُونَ ۗ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ يُحَاَّدُّونَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَتِكَ فِي إِلَاذَكِينَّ ۗ كَتَبَ أَلِنَّهُ لَأَغَلِبَتَ أَنَا وَرُسُلِيٌّ إِنَّ أَلَّهُ فَوِيُّ عَزِيزٌ ۗ ﴿

همد 6 حركات لـزوما ق مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً الله إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) و تفخيم
 همد مشبع 6 حركات ق مد حركتان 4 4 5 ق إدغام. وما لا يُلفَــظ ق قلفلــة

لَّا يَجِدُ قَوْمًا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَادَّ أَنْلَهَ وَرَسُولُهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابِآءَهُمُۥ أَوَ ٱبْنَآءَهُمُۥ أُوِ إِخْوَنَهُمُ ۚ أَوْ عَشِيرَتُهُ ۗ أَوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمن وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِح مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ رَضِى أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنَّةً ۚ أَوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهِ المُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكِّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكِّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكُّونُ الْجَبْدِينَ الْمُؤكِّونُ الْمُؤكِّونُ الْمُؤلِّونُ الْمُؤلِّونُ الْمُؤلِّونُ الْمُؤلِّقُ الْجَبْدِينَ الْمُؤلِّونُ الْمُؤلِّونُ الْمُؤلِّونُ الْمُؤلِّقُ الْمُؤلِّونُ الْمُؤلِّونُ الْمُؤلِّونُ الْمُؤلِّونُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِينَ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِلِقُ الْمُؤلِقِلِقُ الْمُؤلِقِلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِلِقِلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِلِقِلْقِلِقِلِقِلْقِلِقِلِقِلْمُ الْمُؤلِقِلِقِلِقِلِقِلِقِلْمُ الْمُؤلِقِلِقِلْمُ الْمُؤلِقِلِقِلِقِلِقِلِقِلْمُ الْمُؤلِقِلِقِلْمُ الْمُؤلِقِلِقِلْمُ الْمُؤلِقِلِقِلْمُ الْمُؤلِقِلِ بِسَــِ إِللَّهِ أِلرَّحَيْنِ أِلرَّحِيمِ

سَبَّحَ بِنهِ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۗ ﴿ هُوَ أَلذِكَ أَخْرَجَ أَلذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْلِ اِلْكِئْبِ مِن دِيلِهِمْ لِأَوَّلِ إِلْحَشِّرِ مَا ظَنَنتُمُ أَنْ يُخْرُجُوا ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّا نِعَنُّهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ أَللَّهِ ۚ فَأَيْلَهُمُ اللَّهُ مِنَ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُوٓا ۞وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْكِ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ و إِلْمُومِنِينَ

فَاعْتَبِرُواْ يَتَأْوْلِي إِلَابِصِيْرِ ﴿ فَي وَلَوْلَا أَن كُنْبَ أَلَّهُ عَلَيْهِمُ

الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِ الدُّنيا ۗ وَلَهُمْ فِ الْآخِرَةِ عَذَابُ الْهَارِّ ١

 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إدغام . وما لا يُلفَــظ مد 6 حركات لـزوماً
 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مد مشبع 6 حركات
 مد مشبع 6 حركات 59 [[4]

چزب 55

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآفُّوا اللَّهَ وَرَسُولَكُمْ ۖ وَمَنْ يُشَآقِ إِللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ۞ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَابِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ إِللَّهِ وَلِيُخْزِى أَلْفَسِقِينَ ﴿ وَمَا أَفَاءَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِئُ أَنَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّا أَفَاءَ أَنلُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَ اَهْلِ الْقُرِيٰ فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِے أَلْقُرِينَ وَالْيَتَمِيٰ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ أِلسَّبِيلِ كَے لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ أَلَاغُنِيَآءِ مِنكُمٌّ وَمَا ءَالِنكُمُ الرَّسُولُ فَخُ ذُولًا وَمَا نَهِكُمْ عَنْهُ فَانْهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ إِنَّ لِلْفُقَرَآءِ إِلْمُهَاجِرِينَ أَلذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيسْرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ أَللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَكُ أَوْلَتِكَ هُمُ الصَّالِقُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وَاللَّارَ وَاللَّامِنَ مِن قَبْلِهِرٌ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُٰدُورِهِمْ حَاجَـةً مِنَا أُوتُواْ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفَسِهِ عَفَأُولَةٍ كَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ ال

وَالذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا إَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلذِينَ سَبَقُونَا بِالِايمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ۖ ۞ اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُونِهِمْ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْلِ إِلْكِنَابِ لَبِنُ اخْرَجْتُ مُ لَنَخْرُجَ ۚ مَعَكُمُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا اَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُ مُ لَنَصُرَنَّكُمُّ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونً ۗ إِنَّ لَمِنُ اخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمٌّ وَلَمِن فُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُولَّنَ أَلَادُبُرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ لَأَنْتُهُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ أُلَّهِ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ

لَّا يَفَقَهُونَ ۗ ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِنْ وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمُ شَيِّنٌ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعَقِلُونَ ۖ ﴿ كَمَثُلِ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِياً ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيُّمُّ اللَّهِ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ الصَّفْرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنَّ بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي آَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ۖ هَا 🥮 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً 🧠 🌑 مدّ 6 حركبات ليزوماً

 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 مد حركتان
 مد حركتان
 مد حركتان 🧶 مدّ مشبع 6 حركات فَكَانَ عَنِيْبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي إِلَيِّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ جَزَّوُا ا لظَّالِمِينُ ۚ ﴿ يَا يَهُا ٱلذِينَ ءَامَنُوا اِتَّقُواْ اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفَّسٌ مَّا قَدَّمَتَ لِغَدٍّ وَاتَّقُواْ اللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ ﴿ لَا يَسْتَوِحُ أَصْحَابُ البَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآبِرُونَ ﴿ لَكُ لَوَانَزَلْنَا هَٰذَا أَلْقُرُءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُۥ خَلْشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ إِللَّهِ ۗ وَتِلْكَ أَلَامَثُكُلُ نَضِرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ هُوَ أَللَّهُ الذِه لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوًّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ أَلزَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَاۤ إِلَٰهُ إِلَّا هُوَ أَلْمَاكِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَمُ الْمُومِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْمُعَيِّمِنِ الْمُعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكِبِّ شَبْحَنَ أَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ أَلَّهُ ۚ الْحَلِقُ الْبَارِحُ الْمُصَوِّرٌ لَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنِيّ



## بسيرالله الرحم الأحمر الرحيم

يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّے وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآا ۚ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ أَلْحَقٌّ يُخْرِجُونَ أَلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُومِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَندًا فِي سَبِيلِي وَابْنِعَآءَ مَرْضَانِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَآ أَعْلَمُ بِمَاۤ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۗ إِنَّ إِنْ يَّتْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِالسُّوَمِيْ وَوَدُّواْ لَوْ تَكَفُرُونَ ﴿ إِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَوْلَاكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ ۞ قَــُدُ كَانَتَ لَكُمْ إِسْوَةً حَسَنَةً فِ إِبْرَهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُم، إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرَّ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَامُ أَبْدًا حَتَّى تُومِنُواْ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبَرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا آَمُلِكَ لَكَ مِنَ أَللَهِ مِن شَخَّعٍ رُّبُّنَا عَلَيْكَ تَوَّكُّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِارٌ ﴿ إِلَّهُ كَانَا لَا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبُّنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِمُّ اللَّهِ

همدً 6 حركــات لــزوماً ● مدً 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَمُواقِعِ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم
 همدً مشبع 6 حركات ● مـــد حــركــــان 6 4 و ﴿ وَعـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ● قلقلــة

لَقَدْ كَانَ لَكُوْ فِيهِمْ إِسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلاَخِلَّ وَمَنْ يُنُولُّ فَإِنَّ أَلَّهُ هُوَ أَلْغَنِيُّ الْحَيدُ ۞ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَجِعَلَ يَنْنَكُمْ وَبَيْنَ أَلِذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ تَدِيُّرٌ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَا يَنْهِ كُو اللَّهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينِرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ أَللَهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهِ كُمْ اللَّهُ عَنِ إلذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِينْرِكُمُ وَظُنَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمٌ ۗ وَمَنْ يُنَوَلِّمُ فَأُوْلَيِكَ هُمُ الظَّلِلُمُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُومِنَثُ مُهَاجِزَتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى أَلْكُفَّا ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَمُّمَّ وَلَا هُمْ يَعِلُّونَ لَمَنَّ وَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذًا عَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ إِلْكُوافِي وَسَّئَلُوا مَا أَنفَقَنُمُ وَلِيَسْتُلُوا مَا أَنفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكُمْ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيثٌ ۗ ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِّنَ اَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَيَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَتَاتُواْ الذِينَ ذَهَبَتَ اَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ٱلذِحَ أَنتُم بِهِـمُومِنُونَ ۖ إِنَّ

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدْ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمُواقِعَ الغُنَّةُ (حركتان) ● تفخيم ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان ﴿ 5 حَ ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ﴿ قلفلــة

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيْحَ الْحَاءَكَ ٱلْمُومِنَاتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكَنَ بِاللَّهِ شَيُّنًا وَلَا يَسْرِفُنَ وَلَا يَزِّنِينَ وَلَا يَقَّنُلُنَ أَوْلَىٰدَهُنَّ وَلَا يَقَنُلُنَ أَوْلَىٰدَهُنَّ وَلَا يَاتِينَ بِبُهْتَنَ يَفْتَرِينَهُ بِيَنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرُ لَمَنَّ أَللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلُّواْ فَوْمًا غَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ أَلَاخِرَةِ كُمَا يَبِسَ أَلْكُفَّارُ مِنَ ٱصَّحَبِ الْقُبُورِ ١ بِسَــِ إِللَّهِ إِلاَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي أَلَارْضٍ ۖ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۗ ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۗ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ أُللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُوتَ ۖ ﴿ إِنَّ أَنَّهُ يُحِبُّ الذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُ م بُنْيَكَنَّ مَّرْصُوصٌ ﴿ فَي وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ يَنْقَوْمِ لِمَ تُوذُونَنِهِ وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ أَلْلُهُ قُلُوبَهُم وَاللَّهُ لَا يَهْدِهِ إِلْقَوْمَ أَلْفَسِقِينَ ﴿

**联制统** 

وَإِذْ قَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ يَكِينِ إِسْرَاءِيلَ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ شُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيلِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَلْتِي مِنْ بَعْدِى ٱشْهُهُۥٓٱخْمَا ۖ فَكَنَّا جَاءَهُم بِالْبَيِنَنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنَ اَظُلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرِي عَلَى أَنَّهِ إِلْكَذِبَ وَهُوَ يُنَّعِينَ إِلَى أَلِاسًلَهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِكَ الْقَوْمَ أَلْقَالِمِينَ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ أَلِلَّهِ بِأَفُوهِهِمْ وَاللَّهُ مُنَّمٌّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ۚ إِنَّا اللَّهِ مُو ٱلذِحْ ٱرْسَلَ رَسُولُهُۥ وِالْهَدِي وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرُهُۥ عَلَى أَلدِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ أَلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ اَدُثُّكُو عَلَىٰ تِجَرَةِ نُنجِيكُمُ مِنْ عَذَابٍ اللِمِ إِنْ نُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُودُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُونَ إِن كُنْمُ نَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ كُنْمُ نَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ كُنَّمُ نَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ كُنَّا مُعَالِّمُ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ إِنَّ كُنَّا مُعَالِّمُ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ إِلَّا أَنْ اللَّهُ عَلَمُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَغْفِرْ لَكُرُّ ذُنُوبَكُرُ وَيُلِّخِلْكُرُ جَنَّتٍ تَجْرِے مِن تَحْنِهَا ٱلانْهَارُ وَمَسَكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّيْنِ ذَلِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَإِلَّهُ مَا يُعَبُّونَهَا نَصَّرٌّ مِّنَ أَلَّهِ وَفَنْحٌ قَرِيتٌ ۗ وَبَشِّرِ إِلْمُومِنِينَ ۚ إِنَّا يَّا أَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَّا أَنْصَارًا لِلهِ كُمَّا قَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنَ انْصَارِيَ إِلَى أَلَّهِ قَالَ أَلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَعَامَنَت طَّآبِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاهِيلَ وَكَفَرَت طَّابِفَةً ۚ فَأَيَّدُنَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصَّبَحُواْ ظَهِرِنَ ۖ

62

چزب 56



همدَ 6 حركــات لــزوماً
 همدَ 6 حركــات لــزوماً
 همدَ 6 حركــات لــزوماً
 همدَ مشبع 6 حركات 
 محمد مشبع 6 حركات 
 محمد مشبع 6 حركات 
 محمد مشبع 6 حركات

يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِنْ يُوْمِرِ إِلَّجُمُعَةِ فَاسْعَوِا إِلَىٰ ذِكْرِ إِللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ۚ إِنَّ فَإِذَا قُضِيَتِ إِلصَّهَ فَانتَشِرُواْ فِي إِلاَرْضِ وَابْنَغُواْ مِن فَضَلِ إِللَّهِ وَاذْكُرُواْ أَللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفَلِحُونَ ۗ ﴿ وَإِذَا رَأَوًا بِجَدَرَةً أَوْ لَهُوَّا إِنفَضُّوٓاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِما ۖ قُلْ مَا عِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهُوِ وَمِنَ ٱلدِّجَرَّةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ۞ المُؤكِّةُ الْمُنَافِقُونَ اللَّهُ الْمُنْفِقُونَ اللَّهُ اللّ بِسُــِ إِللَّهِ أِلاَّحْسَنِ أَلاَّ حِيمِ

إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشَّهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُوتَ ۖ اَتَّخَذُواْ أَيْمُنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اِللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفَقَهُونَ إِنَّ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعَجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ

وَإِنْ يَقُولُواْ تَسَمَعُ لِقَوْلِمِ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَ ﴿ يَحْسِبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ الْعَدُولُ فَاحْذَرُهُمْ فَتَكَهُمُ اللَّهِ أَنِي يُوفَكُونَاكُ

عَنْ وَالْمِنَا الْعِنْ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّمِلْمِلْ

وَإِذَا قِيلَ لَمُنْمَ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُنْمٌ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوَا رُءُوسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُم مُسْتَكَبِرُونَ ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِ مُ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُ مُوا أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمٌّ لَنْ يُغْفِرُ أَلَّهُ لَمُنْ ۗ إِنَّ أَلِلَّهَ لَا يَهْدِ عِ إِلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينِ ۖ ۞ هُمُ الذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِـقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِنـدَ رَسُولِ إِللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ ۖ وَلِلهِ خَرَّآيِنُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ا يَهُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَآ إِلَى أَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكُ أَلَاعَزُّ مِنْهَا أَلَاذَلُّ وَلِلهِ إِلْعِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّمُومِنِينَّ وَلَكِكَ أَلْمُنَافِقِينَ لَا يَعَلَمُونَ ١٠ يَكُمُونَ ١٠ يَكُمُ لَا نُلْهِكُورَ أَمْوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُفْعَـٰلُ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبِّلِ أَنْ يَّاقِبَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا أَخُرْتَنِي-إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ۗ ﴿ وَلَنْ يُّوَخِّرُ أَللَهُ نَفْسًا إِذَا جَلَهُ اجَلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ شَ

سُورُلُو النَّجَابُنَ الْأَيْ النَّاجِ الْبُنَا اللَّهِ النَّابِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللللْمُوالِمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللِّلْمُ الللْمُ الللْمُوالِمُ الللْمُولِي اللللْمُواللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

بِسُـــِ إِللَّهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ

يُسَيِّحُ لِلهِ مَا فِي إَلْشَمَوْتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَمْءٍ قَدِيرٌ ۚ ۚ هُوَ أَلذِے خَلَقَكُمُ فَمِنكُرُ كُوْ صَافِرٌ ۗ وَمِنكُمْ مُومِنَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَّكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ إِلَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ إِلَّ يَعْلَمُ مَا فِي أِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أِلصُّدُورِ ﴿ أَلَمُ يَاتِكُمُ نَبَوُّا الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَـٰ لُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمُ ﴿ فَإِلَّكُ بِأَنَّهُ كَانَت تَّانِبِهِمَّ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرٌ يَهْدُونَنَّا ۖ فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَّاسْتَغْنَى أَلَنَّهُ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۗ ۚ ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ الَّنَ لَّذَ يُبْعَثُوا ۚ قُلَّ بَلِى وَرَبِّے لَنْبَعَثُنَّ ثُمُّ لَنُنَبِّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۗ وَذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ۗ إِنَّ فَكَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الذِحَ أَنزَلْنَا ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُّرُ ۚ ۚ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ إِلْجَمَعِ ذَالِكَ يَوْمُ النَّغَابُينَ وَمَنْ يُومِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا لُكُفِّرٌ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ وَنُدْخِلَهُ جَنَّتٍ تَجُرِے مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ ۞

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ وَمُواقِعَ الغُنَّةَ (حركتان) ● تفخيم ● مدّ مشبع 6 حركات ● مــدّ حــركتـــان | 5 5 6 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة

عزَّب 56 مُؤْرُ اللَّهَ كَائِنَ 4

وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبْ النِّبَارِ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ۖ ۞ مَا ٱصَابَ مِن مُصِيبَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ إِللَّهِ ۗ وَمَنْ يُومِنَ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ إِنَّ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا أَلْبَكَثُمُ الْمُبِينُ ﴿ إِلَّهُ لَا إِلَٰهُ لَا إِلَٰهُ إِلَّا هُوٌّ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ الْمُومِثُونَ ۗ ﴿ يَا أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنَ اَزْوَلِحِكُمٌ وَأَوْلَىٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُمْ اللَّهِ إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَادُكُمُ فِتْنَهُ ۚ وَاللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ۗ ﴿ فَالنَّهُ مَا إَسْتَطَعْتُمُ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ إِن تُغْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَلِغُفِرُ لَكُمْ وَلِعُفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُ حَلِيثُ ﴿ عَالِمُ الْمَيْدِ وَالشَّهَدَةِ الْعَزِيزُ الْمُكَدُّ و المُؤرَّةُ الطَّالَ إِنَّ الْمُؤرِّةُ الطَّالَ الْفَالِ

65 (3) (4)

عزب 56

بِسْــــــــــــــــــــاللّهِ الرَّحْسُنِ الرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّةِ ۚ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَّ وَأَحْصُواْ

الْعِدَّةُ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُوتِهِيُّ

وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يُاتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ

اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ أَلِلَهِ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَكُمْ لَا تَدْرِعَ لَعَلَّ أَللَهُ يُحْدِثُ بَعَدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ

بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ۚ وَأَشْهِدُواْ ذَوَےْ عَدْلٍ مِنكُو

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُومِنُ

بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرُ وَمَنْ يُتَّقِ إِللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَنْ يُتَّقِ إِللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَنْ يُتَّقِ إِللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَنْ يُتَّقِ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْقِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَل

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِكُ وَمَنْ يُتَوَكَّلُ عَلَى أُللَّهِ فَهُوَ حَسَبُكُ إِنَّ أُللَّهَ مِنْ حَيثُ لَا يَحْتَسِكُ إِنَّ أُللَّهَ

بَلِغُ أَمْرُهُ فَدَّ جَعَلَ أَللَهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَالنَّهُ بَيِسْنَ مِنَ أَلْمُ حِيضٍ مِن نِسَاّعٍ كُمُو إِن إِرْبَيْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشُهُر

وَالنَّ لَدُ يَحِضُنَّ وَأُولَتُ الاحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يُضَعَّنَ حَمَّلُهُنَّ وَالنَّهِ لَدُ يَضَعَّنَ حَمَّلُهُنَّ وَالنَّهِ لَدُ يَصَعَّنَ حَمَّلُهُنَّ وَالنَّهِ لَذَ يُصَعِّنَ حَمَّلُهُنَّ وَالنَّهِ اللَّهِ الْزَلَهُ وَمَنْ يُنَّتِي إِللَّهُ وَاللَّهِ أَنْزَلَهُ وَمَنْ يُنَّتِي إِللَّهُ وَاللَّهِ أَنْزَلَهُ وَمَنْ يُنَّتِي إِللَّهُ وَاللَّهِ أَنْزَلَهُ وَمَنْ يُنَّتِي إِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إِلَيْكُونَ وَمَنْ يُنَّقِ إِللَّهَ يُكُفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿ إِلَيْكُونَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿ إِلَيْكُونَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ﴿ إِلَيْكُونَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ﴿ إِلَيْكُونَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

500 1818 25 A

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّنْ وُجِيدِكُمْ ۚ وَلَا نُضَارَّوُهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَ ٱرْضَعْنَ لَكُرُ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعْرُونِ ٢ عَرُونِ ٢ وَإِن تَعَاسَرَتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرِى ﴿ لِينَفِقَ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيْمَنِقَ مِمَّا ءَائِلهُ اللَّهُ ۖ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتِنْهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسِّرِ يُسْرَّلُ ۚ إِنَّا وَكَالِّينَ مِّن قَرَّيَةٍ عَنْتُ عَنَ أَمْنِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُوا ﴿ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا ۗ وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿ آعَدَّ أَنَّهُ لَمُّهُ عَذَابًا شَدِيدًا ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأْوُ لِهِ الْالْبَتِ ۚ اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَدَ اَنزَلَ أَللَّهُ إِلَيْكُو ذِكْرًا ﴿ يُلُولُ إِلنَّا لُولًا يَنْلُوا عَلَيْكُور عَايِنتِ إِللَّهِ مُبَيَّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا نُنْدَخِلَهُ جَنَّتِ تَجَرِّے مِن تَحْتِهَا أَلَانَهُ رُزُقًا اللَّهُ اللَّهِ عَلَقَ سَبْعَ سَمُوَتِ وَمِنَ ٱلْارْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ الْامْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ أَنَّلُهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيَّءٍ قَدِيرٌ ۗ وَأَنَّ أَنلُهُ قَدَ اَحَاطً بِكُلِّي شَيْءٍ عِلْمًا ۞

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ حركتانَ ﴾ و 5 5 ﴿ إدغــام . ومــا لا يُلفَــظ ﴿ ﴿ قَلْقَلْــة



بِسْ مِ إِللَّهِ الرَّحْمُ إِلَّ حِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ ۚ لِمَ تَحَرُّمُ مَا آحَلُ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَبِجِكُّ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَاللَّهُ مَوْضَ أَللَّهُ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۖ وَاللَّهُ مَوْلِكُو وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْمُكِيمُ ۚ إِنَّ وَإِذَ ٱسَرَّ ٱلنَّهِ ۗ إِلَىٰ بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتَ مَنَ اَبْتَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ نَنُوبًا إِلَى أَلْلَهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا ۗ وَإِن تَظُّلْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ أَلَّهَ هُوَ مَوْلِمَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُومِنِينَّ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَهِي رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ وَأَزُوجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّومِنكِ قَيْنَكِ قَيْنَكِ تَإِبَكِ عَلِداتٍ سَيِحَتٍ ثَيِّبُتِ وَأَبِّكَارًا ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ فُوَّا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا أَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيِّكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ أَلَّهُ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ۖ ۚ ۚ إِنَّا يُهَا

أَلذِينَ كَفَرُواْ لَا نَعَنَذِرُواْ الْيَوْمَ إِنَّمَا تَجُزَوْنَ مَا كُنُّمُ تَعْمَلُونً \* ۖ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

همد 6 حركات الـزوما = مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً (العلم المسلم) المسلم (المسلم) المسلم المسلم (المسلم المسلم ال

يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوّا إِلَى أَللَّهِ تَوْبَاةً نَصُوحًا عَسِيٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرُ عَنَكُمْ سَيِّكَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّ مِن تَحْتِهَا أَلَانَهَارُيَوْمَ لَا يُخْزِعُ إِللَّهُ ۚ النَّهِ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعِيٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَّا ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّدِيمَ جَهِدِ إِلْكُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْمٍ مَّ وَمَأْوِينِهُمْ جَهَنَّدٌ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَذِينَ كَفَرُواْ الْمُرَأَتَ نُوجٍ وَامْرَأَتَ لُولٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَ لَهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ أَنْهُ شَيُّنَّا وَقِيلَ آدَخُكُ أَلنَّارَ مَعَ أَلدَّ خِلِينَ ۖ شَيْ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَالًا لِّلذِينَ ءَامَنُواْ الْمَرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذَّ قَالَتَ رَبِ إِبْنِ لِے عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِيِّنِهِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِيّنِ مِنَ أَلْقُوْمِ إِلْظَلِمِينَ ۚ إِنَّكُ الْكُومَ مَهُمَ إَبِّنْتَ عِمْرَنَ أَلِيَّ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبُّهَا وَكِتَبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْيِنَ ٢

 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إخفام, وما لا يُلفَــظ 🧶 مدّ مشبع 6 حركات يُتَوَكُّونُ لِلْكُلِّكُ 67

حزب 57



مِنْ وَرَوُ لِلْمُلْكِ

وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ الْجَهَرُواْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ إِنَّهُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ اللَّظِيفُ الْخَبِيرُ ﴿ هُوَ ٱلذِے جَعَـٰ لَ لَكُمْ الكَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِيمٍ وَإِلَيْهِ إِللَّهُ وَرُ ﴿ عَامِنهُم مَّن فِي أَلسَّمَآءِ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ إِنَّ أَمَ اَمِنتُم مِّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيْرٍ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَلَذِينَ مِن مِّلِهِمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِةٍ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى أَلْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَّاتٍ وَيَقْبِضْنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْعٍ بَصِيرٌ ۗ (إِنَّهُ مَلَا ٱلذِے هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ إِلرَّحْمَانِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ إِنَّ آمِّنَ هَلَا ٱلَّذِے يَرْزُفُّكُور إِنَ ٱمْسَكَ رِزْفَةً ﴿ بَلَ لَّجُواْ فِي عُتُورٍ وَنُفُورٍ إِنْ الْهَنَ يُمْشِم مُكِبًّا عَلَى وَجِهِهِ أَهَدِئ أَمَّنَ يُمْشِم سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ قُلُ هُوَ أَلذِ ۗ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ۖ السَّمْعَ وَالْاَبْصَنَرُ وَالْاَفْتِدَةً ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ قَالَ هُوَ ٱلذِے ذَرَاكُمُ فِي إِلَارْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا أَلُوَعُدُ إِن كُنتُمُ ۗ صَدِقِينَ ﴿ فَيُ قُلِ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ ﴿



فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيْعَتْ وُجُوهُ الذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلذِي كُنُتُم بِدِ تَذَّعُونَ ۚ ﴿ قُلَ اَرَيْتُكُو إِنَ اَهْلَكُنِيَ أَلْلَهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكِفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيعِرِ ﴿ فَكُ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْكَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ المُؤكِوُّ القِنْ لِمُرْكِ القِنْ لِمُرْكِ القِنْ لِمُرْكِ القِنْ لِمُرْكِ القِنْ لِمُرْكِ القِنْ القَائِلْ الْعَائِلْ القَائِلْ القَائِلْ القَائِلْ القَائِلْ القَائِلْ القَائِلْ القَائِلْ القَائِلْ ل بِسَـــمِ إِللَّهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ رَ وَالْقَلَيرِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ اللَّهِ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ بِأَيتِكُمُ الْمَفْتُونُ ۚ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِينٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۚ ۚ فَالَا تُطِعِ إَلَّهُ كَذِّبِينَ ۚ ۚ ۚ وَدُّوا لَوْ تُدَّهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۖ ۞ وَلَا تُطِعَ كُلُ حَكَّفِ مَّهِينٍ ۞ هَمَّازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيمٍ ۞ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ آشِيرٍ ﴿ كُانَ ذَا مَالِ وَبَنِيرٍ ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴿ إِذَا تُنتَلِىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿

68

57 -je

سَنَسِمُهُ عَلَى أَلْخُولُومِ ﴿ إِنَّا لِلَّوْنَاهُمْ كُمَّا لِلَّوْنَا أَصْحَابَ أَلِحُنَّةِ إِذَ آنْسَمُواْ لَيُصَرِمُنَّهَا مُصَبِحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَسْتَثَنُّونَ ۖ ﴿ فَكَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِّن رَّبِّك وَهُمْ نَابِهُونَ ﴿ فَأَصَّبَحَتَ كَالصَّرِيمُ ﴿ فَكَنَادُواْ مُصَّبِحِينَ ﴿ أَنَّ أَنَّ اعَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُوْءَ إِن كُنتُمْ صَنوِمِينَ ﴿ فَإِن الْكُنُّونَ الْفِي أَن لَّا يَنْخُلُنَّهَا ٱلْيُوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ وَعَدُواْ عَلَىٰ حَرْدِ قَدْرِينَ ﴿ فَالَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا ۚ إِنَّا لَضَآ الُّونَ ﴿ إِنَّا لَضَا الُّونَ ﴿ إِنَّا لَكُمْ اللَّهُ مُواكِّمُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ الللّلَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَّكُو لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ﴿ فَالْوَا سُبْحَنَ رَبِّناً إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَا أَنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَا فَا غَبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَكُومُونَ ﴿ قَالُواْ يُوَيُلُنَّا إِنَّا كُنَّا طُغِينَ ﴿ عَسِي رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كَاكُذَٰ لِكَ ٱلْعَذَاكِ ۖ وَلَعَذَاكِ اللَّخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ إِلنَّعِيمِ إِنَّ أَفَنَجِعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ آفِي مَا لَكُو ۚ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ ۗ فَيَ اللَّهُ لَكُرْ كِنَابٌ فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ إِنَّا مَا تَحَيَّرُونَ ﴿ إِنَّهُ أَيْمَانً عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُرُ لَمَّا تَعَكَّمُونَ ﴿ لَا تَعَكَّمُونَ اللَّهُ مُو أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ إِنَّ لَكُمْ شُرِّكَاءُ فَلْيَاتُواْ بِشُرِّكَا بِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ إِن يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّ

حزب 57

69 起半%

خَلْشِعَةً ٱبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ ۚ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ الْ اللَّهُ ال لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَمْلِهِ لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِے مَتِينٌّ ﴿ إِنَّا مَشَالُهُمُو أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ أَمَّ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ وَالْعَالَمُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ وَالْمَا الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴾ لِكُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَلْحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادِىٰ وَهُوَ مَكَظُومٌ ۖ ﴿ اللَّهِ الْوَلَا أَن تَكَارَكُهُۥ نِعْمَةٌ مِن رَّبِهِۦلَنُهِذَ وِالْعَرَّآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ الْجَنَّامُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَيَ وَإِنْ يَكَادُ الذِينَ كَفَرُواْ لَيَزْلِقُونَكَ بِٱبْصِرْهِرْ لَنَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ آتِكُ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ ﴿ سِيُونَا لِمُنْ الْمِنْ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل بِسَـــِ إِللَّهِ أِلاَّحَانِ أَلاَّحِيمِ ٱلْحَاقَةُ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴿ وَمَا أَدْرِيكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴿ كَذَّبَتَ ثَمُودُ

همد 6 حركات لــزوما و مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً الله الله الله ومواقع الغُنّة (حركتان) و تفخيم مد مشبع 6 حركات و محد حــركتـــان 6 6 6 و إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ و قلقلــة

وَجَآءً فِرْعَوْنُ وَمَن قَبُلَهُ, وَالْمُوتَفِكُنتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَافَعَصَوْا رَسُولَ رَبِهِمْ فَأَخَذَهُمُ وَأَخَذَةً رَّابِيَّةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا أَلْمَا مُ حَمَلَنَكُورَ فِي إِلْجَارِيَةِ الله المُخْ اللَّهُ ال نَفَخَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ إِنَّ وَمُمِلَتِ إِلَارْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ إِنَّ فَيَوْمَهِذِ وَقَعَتِ إِلْوَاقِعَةُ ﴿ وَانشَقَّتِ إِلسَّمَآهُ فَهِيَ يَوْمَهِذِ وَاهِيَةٌ ﴿ وَإِلَّهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا ۗ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَّنِيَةٌ ﴿ يَوْمَهِذٍ تُعُرَّضُونَ لَا تَخْفِىٰ مِنكُرُ خَافِيَةٌ ۚ ۞ فَأَمَّا مَنُ الوقِيَ كِنَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُومُ الْفَرَهُ وَأَكِيدِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حِسَابِيَهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كَانُواْ وَاشْرَبُواْ ﴿ هَنِيَّنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي إِلَايَامِ لِنْخَالِيَةِ ﴿ فَكُمَّا مَنُ الْمِينَ كِنَبُهُ بِيشِمَالِهِ ﴿ فَيَقُولُ يَلْيَنْنِ لَمُ الْوَسَ كِنَلِيَّةً ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴿ يَكَتُنَّهَا كَانَتِ إِلْقَاضِيَةَ ﴿ مَا أَغْنِي عَنِّي مَالِيَهُ ﴿ هَا هَاكَ عَنِّي سُلَطَنِيَةً ﴿ فَا خُذُوهُ فَعُلُّوهُ اللَّهُ الْجَحِيمَ صَلُوهُ اللَّهُ أَنَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ لَا يُومِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحْشُ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿

مد 6 حركات لـزوما مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مد مشبع 6 حركات مسد حـركــــان

فَلَيْسَ لَهُ ۚ الْيَوْمَ هَلَهُنَا حَمِيمٌ ﴿ فَكَا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴿ فَكَ لَّا يَا كُلُهُۥ إِلَّا أَلْخَطِئُونَ ۚ إِنَّ فَكَ أُقْسِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا نُومِئُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا نَذُّكُرُونَ ﴿ إِنَّا لَئُكُرُونَ ﴿ إِنَّا لَكُنَّا إِنَّا الْمُؤْتِ وَلَق نَقُوُّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلَاقَاوِلِ إِلَيْ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿ أَنَّهُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ فَهُا مِنكُر مِنْ آحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِلَاَّكُورَةُ لِّلْمُتَّقِينَ ۚ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ ۗ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكِفِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿ فَاسَمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۗ وَاللَّهِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ المُؤكِّةُ الْمِعَالِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَيْعِيلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيْعِيلِي بِسْــــــــــاللّهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ

سَالَ سَآبِلُا بِعَذَابِ وَلَقِع ۞ لِّلْكِلْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ۗ۞ مِّرَت أَنَّهِ ذِى إِلْمَعَارِجٌ ﴿ تَعَرُّجُ الْمَلَيْهِكَةُ وَالرُّومُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَاصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿ رَاتُهُمْ يَرُونَهُ بِعِيدًا ﴿ وَنَرِيلُهُ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۞

همد 6 حركات لـزوما • مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً \*\*\* • إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) • تفخيم • مد مشبع 6 حركات • مد حركتان 6 8 6 • إدغام. وما لا يُلفَــظ • فلقلــة

جزب 57

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَيِذٍ بِبَذِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿ وَفَصِيلَتِهِ إِلَيْتِ ثُنُوبِهِ ۞ وَمَن فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا ثُمُّ يُنجِيهِ ﴿ كُلَّا ۚ إِنَّهَا لَظِيٰ ﴿ نَزَّاعَةً لِّلسَّوِى ﴿ نَرَّاعَةً لِّلسَّوِى ﴿ تَنْعُوا مَنَ اَذَبَرَ وَتُوَلِّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعِىٰ ۞ إِنَّ ٱلِانسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ جَزُوعًا ﴿ وَعَا اللَّهِ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ اللِّينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ۚ ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقَّ مُّعْلُومٌ ﴿ إِلَا لَهُ إِلَّا لَهِ إِلَّهُ أَلِكُ وَالْمَحَرُومُ ﴿ فَإِلَّا وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ إِللِّينِ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونٍ ﴿ فَأَوْلِانِنَ هُرَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمُ ۚ أَوْ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۗ إِنَّ فَنَنِ إِبْنَغِيٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ وَإِلَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْمُنَائِمِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَآيِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ إِنْ أَوْلَتِهِكَ فِي جَنَّتِ مُكْرَمُونَ ﴿ فَالِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِبَلَكَ مُهَطِعِينَ هِ عَنِ إَلْيَمِينِ وَعَنِ أَلِشَّمَالِ عِزِينٌ ﴿ أَيَكُمُ كُلُّ الرِّيءِ مِنْهُمُ أَنْ يُنْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ كَالَّا ۚ إِنَّا خَلَقَنْهُم مِّمَّا يَعَلَمُونَ ۗ ٥

همدَ 6 حركــات لــزوماً 
 همدَ 6 حركــات لــزوماً 
 همدَ 6 حركــات لــزوماً 
 همدَ مشبع 6 حركات 
 همدَ مشبع 6 حركات 

فَلَآ أُقَسِمُ بِرَبِّ الْمُسَرِقِ وَالْمُغَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوفِينَ ۚ إِنَّ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يَوْمَهُمُ الذِے يُوعَدُونَ ﴿ فَا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْآجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ ۗ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِفُونَ ﴿ خَلْشِعَةً اَبْصَنْرُهُمْ تَرَهَفُهُمْ ذِلَّهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ الذِے كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ إِلَّهِ خَلْشِعَةً اَبْصَنْرُهُمْ تَرَهُمُ عَلَيْهِمْ ذِلَّهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ الذِے كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المُؤْرُةُ بُوْلَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ؞ أَنَ انذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَّالِيهُمْ عَذَابُ البِيرُ إِنْ قَالَ يَعَوْمِ إِنَّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اَنُ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغَفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرٌ وَيُؤَخِّرَكُمُ ۗ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَلَّىٰ إِنَّ أَجَلَ أَللَهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ مَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿ فَا لَمُ مَزِدُهُمْ دُعَاءِى إِلَّا

فِرَارًا ۚ فَي وَإِنَّ كُلُّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغَفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ باسْتِكْبَارًا ﴿ ثُمَّ إِلَّهِ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَمُمْ وَأَشْرَرْتُ لَمُمْ وَإِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ السَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَّارًا ۞

71 50000

چزب 57

يُرْسِيلِ أَلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدُرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَٰلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَّكُونُوا أَنْهَارًّا ﴿ مَّا لَكُولًا نُرْجُونَ لِلهِ وَقَارَا ﴿ لَكُولًا نُرْجُونَ لِلهِ وَقَارَا ﴿ اللَّهِ وَقَارَا ﴿ اللَّهِ وَقَارَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَارَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَارَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَارَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَارَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَارَا ﴿ اللَّهُ لَكُولُوا لِللَّهِ وَقَارَا ﴿ اللَّهُ لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَهُ اللَّهِ وَقَارَا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ خَلَقَكُو ۗ أَطْوَارًا ۞ ٱلْمَرْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ أَلْلَهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ أَلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ أَلْشَمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ أَنْبُنَكُمْ مِنَ أَلَارْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ \* إِخْرَاجًا ﴿ فَاللَّهُ كَكُو الْكُرُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِلَكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ فَأَنَّ قُالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَن لَّرْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ ۚ إِلَّا خَسَارًا ١ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ١ وَمَاكُواْ لَا نَذَرُنَّ وَ الْهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ﴿ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَتُرَّا ﴿ وَقَدَ أَضَلُّوا كَثِيراً ۗ وَلَا نَزِدِ إِلنَّا لِهِمِينَ إِلَّا ضَلَا ﴿ مِّمَّا خَطِيَّكَ إِمْ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴿ فَكُلَّ يَجِدُواْ لَكُمْ مِن دُونِ إِللَّهِ أَنْصَارًا ﴿ فَيَ وَقَالَ نُوحٌ رُّبِّ لَا نُذَرٌ عَلَى ٱلْارْضِ مِنَ ٱلْكِفِرِينَ دَيَّارًا ۚ إِنَّ اللَّهِ إِنْ تَذَرَّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًّا ﴿ يَكِ إِغْفِرُ لِهِ وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُومِنًا وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ ۗ وَلَا نُزِدِ الظَّلِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ۞

المُؤكِّةُ الْحِرْثَ الْمُؤكِّةُ الْحِرْثَ الْمُؤكِّةُ الْحِرْثَ الْمُؤكِّةُ الْحِرْثَ الْمُؤكِّةُ الْحِرْثَ ا

بِسْ حِاللَّهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ قُلُ الحِيمَ إِلَىَّ أَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَلِحِنٌ فَقَالُوۤاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهْدِحَ إِلَى أَلرُّشَدِ فَعَامَنًا بِهِ ۖ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدّا ۗ ﴿ وَإِنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا إَتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدَّاكُو وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أَنَّهِ شَطَطاً ﴿ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ أَلِانسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْلُهِ كُذِبَّا ﴿ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلِانسِ يَعُوذُونَ بِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَفَا ﴿ وَإِنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَنُهُمْ أَن يَبْعَثَ أَللَّهُ أَحَدُّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمَسْنَا أَلسَّمَاءَ فَوَجَدِّنَهَا مُلِتُتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُمَّا ۚ ۚ وَإِنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ إَلَانَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًّا إِنَّا لَا نَدْدِحَ أَشَرُّ ارِيدَ بِمَن فِي إَلَارُضِ أَمَرَ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشُدًّا ﴿ فَا إِنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُّ كُنَّا طَرَآيِقَ قِدَدُّا ﴿ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ أَللَّهَ فِي الْمَرْضِ وَلَن نُعْجِزُهُۥ هَرَبَّا ﴿ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا أَلْهُدِئَ ءَامَنَّا بِهِ ۚ فَمَنْ يُومِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخَسَاً وَلَا رَهَفَا ﴿

مِنْكُونُو الْجُرِيِّ 22 مِنْكُونُو الْجُرِيِّ (72

وَ إِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَنْسِطُونَ ۗ فَمَنَ ٱسْلَمَ فَأَوْلَتِكَ تَحَرَّوْا رَشَدُ آنِ وَأَمَّا أَلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّهَ حَطَبًا ﴿ وَأَن لُّو إِسْتَقَامُواْ عَلَى أَلطُّرِيقَةِ لَأَسُّقَيْنَهُم مَّاءً عَدَقًا ﴿ لَا لَكُونِكُ لِنَفْئِنَهُمُ فِيهُ وَمَنْ يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ نَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًّا ﴿ وَأَنَّ وَأَنَّ ٱلْمَسَنِجِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ أَحَدًا ﴿ فَا إِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّالْ اللَّهِ الْمَا أَدْعُواْ رَبِّ وَلَا أَشْرُكُ بِهِ ۚ أَحَدُ الَّ إِنَّ قُلِ إِنِّ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا اللَّهِ قُلِ إِنِّ لَنُ يُجِيرَنِي مِنَ أُللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَ آجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ إِلَّا بَلْغَا مِّنَ أَنْهُ وَرِسَالَتِهِ ۞ وَمَنْ يَعْضِ أَنَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ حَتَّى إِذَا رَأَوًا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنَ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴿ قُلِ إِنَ ادْرِ ٢ أَقَرِيبُ مًّا تُوعَدُونَ أَمَّ يَجِعَلُ لَهُ رَبِّنَ أَمَدًا ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ إَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ إِرْتَضِيٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدُا ﴿ لَيْعَلَمَ أَن قَدَ اَبْلَغُواْ رِسَلَنَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمِىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿

## المُؤرَقُ المُؤرِقُ المُؤرِقِ المُؤرِقُ المُؤر

بِسْ مِإِللَّهِ أِلزَّحْسِ أَلزَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا أَلْمُزَّمِّلُ فَمُ إِلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصْفَهُۥ أَوُ ٢ نَقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَرَبِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ هِيَ أَشَدُّ وَطَنَا وَأَقُومُ فِيلَّا ۚ إِنَّ لَكَ فِي إَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۚ وَاذْكُرِ إِنْهَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۗ إِنَّهُ تَبْتِيلًا ۗ زَّبُ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ ۚ فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ۗ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ۚ وَذَرْنِے وَالْمُكَذِّبِينَ أَرْلِحِ النَّغْمَةِ وَمَهِّلَهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنَكَالًا وَجَحِيمًا ۞ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا الِيمَا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ أَلِجَالُ كَثِيبًا مُّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصِىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ فَأَخَذَنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا ﴿ فَاكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ المُولَدَانَ شِيبًا إِلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿

إِنَّ هَلَذِهِ مِنْ شَاءَ إِنَّ هَلَا لِي رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات الله مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همد مشبع 6 حركات مد حركتان
 مد مشبع 6 حركات مد حركتان
 مد مشبع 6 حركات

إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنِي مِن ثُلُثِي إِلْتِلِ وَنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ أَلذِينَ مَعَكَّ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ المِثلَ وَالنَّهَارُّ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْتُكُونَ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مِّنْ فَيْفِي وَءَاخُرُونَ يَضَرِبُونَ فِي أَلَارْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ أَللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَانِنُونَ فِي سَبِيلِ إِنلَّهِ ۚ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْكُ ۚ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا اْلزَّكَا ﴿ وَٱفْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَانًا ۚ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ أَلَلَهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجَرًا وَالسَّتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّا

## المُعْرَاقُ المِنْ الْمُعْرَاقُ المِنْ الْمُعْرَاقُ المِنْ الْمُعْرَاقُ المِنْ الْمُعْرَاقُ المِنْ اللَّهِ المُعْرَاقُ المِنْ اللَّهِ المُعْرَاقُ المِنْ اللَّهُ المُعْرَاقُ المُعْرِقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرِقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرِقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرِقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْ

بِسَــِ إِللَّهِ إِلاَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحِيمِ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ إِنَّ فَرْ فَأَنذِرْ إِنَّ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ ﴿ وَكِيابُكَ فَطَهِّرْ ﴿

وَالرِّجْزَ فَاهْجُرُ ۚ فَأَوْجُرُ ۚ وَكَا تَمَنُنَ تَسْتَكُمِرُ ۚ فَي وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ۗ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَهِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكِنْفِرِينَ

غَيْرُ يَسِيرٌ ١ وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا ١ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا إِنَّ وَبُنِينَ شُهُودًا إِنَّ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمِّهِ يدًا إِنَّ يَطْمَعُ أَنَ ازِيدَ إِنَّ كُلَّ إِنَّهُ كَانَ لِآئِينَنَا عَنِيدًا إِنَّهُ مَعُودًا ١

مد 6 حركات لـزوماً
 مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 مد مشبع 6 حركات
 مد مشبع 6 حركات

74 2541554

جزب 58

إِنَّهُ فَكَّرٌ وَقَدَّرَ ﴿ فَا فَقُدِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ فَأَنَّ مُثِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ فَأَنَّ نَظَرَ ﴿ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرُ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِعْرٌ ۗ يُوثَرُ ﴿ إِنَّ هَٰذًا إِلَّا فَوَلُ الْبَشِّرِ ﴿ مَا أَصْلِيهِ سَقُرٌ ﴿ وَمَا أَدْرِيكَ مَا سَفَرُ ﴿ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا نَذَرُّ ﴿ لَا لَذَرُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ لِللَّهُ مُ اللَّهُ مَا سَفَرُّ ﴿ فَا كَنَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهَا مِسْعَةً عَشَرٌ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ أَلِنَّادِ إِلَّا مَلَيْكُمُّ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ ۖ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْفِنَ أَلَذِينَ أُوتُواْ الْكِئَلْبَ وَيَزْدَادَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلذِينَ أُوتُواْ الْكِئَبَ وَالْمُومِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكُفِرُونَ مَاذًا أَرَادَ أَلِنَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يِّشَاهُ وَيَهْدِے مَنْ يُشَآلُ ۚ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ۗ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرِيْ لِلْبَشَرْ ۗ إِلَّا هُو ۗ وَالْقَمَرِ ۚ فَالِيْلِ إِذَ اَذْبَرُ ۚ وَالصُّبْحِ إِذًا أَسْفَرَ ۗ إِلَّهُمَا لَإِحْدَى ٱلكُبَرِ ﴿ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿ لِلْمَانَ شَاءً مِنكُمُ ۗ أَنَّ يَنْقَدُّمَ أَوْ يَنَاكَفِّرُ ۗ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَهِينِ ﴿ فَا خَنْتِ يَسَاءَلُونَ عَنِ إِلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا سُلَكَكُرُ فِي سَقَرٌ ﴿ فَالُوا لَوْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّنَ ﴿ وَلَوْ نَكُ نُطِعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا خُوضٌ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ﴿ وَكُنَّا ثُكَذِّبُ بِيَوْمِ إلدِّينِ ﴿ حَتَّىٰ أَيْنَا ٱلْيَقِينُ ﴿

● مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ حركتان ● مدّ مشبع 6 حركات ○ مـــدّ حــركتـــان 6 7 5 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ○ قلقلــة

فَمَا لَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّنِفِعِينَ ﴿ فَمَا لَمُنَّمَ عَنِ إِلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنَفَرَةً ﴿ فَأَنَّ مِن فَسُورَةً ﴿ مَا لَكُ يُرِيدُ كُلَّ اِمْرِي مِّنْهُمُ أَنْ يُوتِي صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۚ لَكَ كَالَّا بَلَ لَا يَخَافُونَ أَلَاخِرَةً ١ كُلَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةً ١ فَهُنَ شَآءَ ذَكَرُهُ ١ وَمَا تَذَكَّرُونَ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ أَلَنَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ النَّنَّوِىٰ وَأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ ﴿ سِبُورَةِ الْقِيَّامَٰذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل بِسُــِ إِللَّهِ أِلرَّحَيْنِ أَلرَّحِيمِ

لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ لِٱلۡقِيۡمَةِ ﴿ إِلَٰٓ أَقۡسِمُ بِالنَّقۡسِ اِللَّوَّامَةِ ﴿ الْكَالَاَ اَعۡسِبُ الإنسَنُ ٱلَّن جَمَعَ عِظَامَهُ, ﴿ إِنَّا يَكُورِينَ عَلَىٰٓ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ, ﴿ إِنَّ اللَّهِ يُرِيدُ الإنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ ﴿ يَسْتَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيْمَةِ ﴿ فَإِذَا بَرَقَ ٱلْبَصَرُ (أَيُّ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿ يَقُولُ الْإِنسَنُ يَوْمَهِذٍ اَيْنَ ٱلْمُفَرُّرُ ۚ كَالَّا لَا وَزَرُ ۚ إِلَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِذِ الْمُسْنَفَرُّ ۚ إِنَّ مُنْبَوُّا الإنسَنُ يَوْمَهِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأُخِّرُ ﴿ إِلَّا لِللَّهِ لِلاِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةً ﴿ إِلَّا وَلَوَ الَّهِي مَعَاذِيرَهُۥ ﴿ إِنَّ كُلُّ تُحَرِّكُ بِهِ ۗ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۗ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ

همد 6 حركات لـزوماً 
 همد 2 حركات لـزوماً 
 همد 6 حركات لـزوماً 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات

وَقُرْءَ انَهُ ۚ ﴿ فَا فَا لَئِهُ فَا لَيْعَ قُرْءَ انَهُ ﴿ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ب 58

كَلَّا بَلَ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ فَأَ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۗ فَإِنَّ وَجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَّاضِرَةً ﴿ إِنَّ اِلَىٰ رَجِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ فَأَوْجُوهٌ يَوْمَهِذِ بَاسِرَةٌ ﴿ تَطُنُّ أَنَّ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ كُلَّا إِذَا بَلَعَنَتِ إِلٰتَّرَاقِ إِنَّ وَقِيلَ مَن زَّاقٍ فِي وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ إِنَّ وَالْنَفَّتِ إِلسَّاقُ بِالسَّاقِ فِي إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ إِلْمَسَاقُ الْأَيْ فَلَاصَدُّقَ وَلَا صَلَّى ﴿ وَلَكِنَ كُذَّبَ وَتُوكِّنَ أَنَّ إِنَّ أَهُمُ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مِتَمَطِّى ﴿ أَوْلِي لُكَ فَأُولِي ۚ إِنَّ أُولِى لَكَ فَأُولِنَّ ﴿ أَيْحَسِبُ الْإِنسَنَ أَنْ يُتَرَكَ سُدِّى ﴿ فَأُولِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللّ ٱلَوْ يَكُ نُطَّفَةً مِّن مِّنِيَّ تُمْنِي آثَهِ الْآنِ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوِّىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَمَ مِنْهُ الزُّوْجَيْنِ إِلدُّكُرُ وَالْانِيُّ ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَىٰٓ أَنْ يُحْتِى ٱلْمُوَتِي ﴿ عَلَىٰ إِلَّ المُؤكِّةُ الْإِنسَانَا اللَّهُ الْمُؤكِّةُ الْإِنسَانَا اللَّهُ الْمُؤكِّةُ الْإِنسَانَا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّالَّا اللَّلَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا بِسْـــمِ إِللَّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيمِ هَلَ اَيِّنَ عَلَى أَلِانْسَنِي حِينٌ مِّنَ أَلدَّهُ رِلَمْ يَكُن شَيِّعًا مَّذَكُورًا ١ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلِانسَكَنَ مِن نُظُفَةٍ ٱمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ﴿ إِمَّا كُفُورًا ﴿ إِمَّا كُفُورًا ﴿ رِانًا أَعْتَدْنَا لِلْكِيفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَالُا وَسَعِيرًا ۗ إِنَّ إِنَّ أَلَابْتُرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ١

همدً 6 حركات الـزوماً
 همدً 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 هاد فياء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 هاد فيام وما لا يُلفَظ
 هاد فيام وما لا يُلفَظ

76 证别级

حزب 58

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۚ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيُخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُيِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُو لِوَجِهِ إِللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَّاءً وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يُومًا عَبُوسًا فَمُطَرِيرًا ﴿ فَوَقِيهُمُ اللَّهُ شُرٌّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقِنَّهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا ﴿ وَجَزِيهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ لَمُتَّكِدِينَ فِنهَا عَلَى أَلَارَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَالِيَةٍ مِّن فِضَّةِ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ فَإِنَّا قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا ﴿ إِنَّ وَيُسْفَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا زُنجَبِيلًا۞َعَيْنًا فِيهَا تُسَمِّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ شَخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَّنشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيهِمْ ثِيَابُ سُنُدُسٍ خُضَّرٌ وَإِسْتَبْرُفُّ وَحُلُوٓا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةً وَسَقِبْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُو جَزَّاءً وَكَانَ سَعَيْكُم مَّشَكُورًا ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ أَلْفُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَاصْبِرَ لِخُكْمِ رَبِّكَ وَلَاتُطِعْ مِنْهُمْ وَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿ وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبِّكَ بُكُرُةً وَأَصِيلًا ﴿

77 学学学学

عزب 58

وَمِنَ أَلْيَلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَيِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَجُرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوَمًا ثَفِيلًا ﴿ إِنَّ خَنْ هَكُولُا مِ عُجُرُونَ أَلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوَمًا ثَفِيلًا ﴿ يَعْنَلُا ﴿ يَعْنَلُا ﴿ يَعْنَلُا ﴿ يَعْنَلُا اللَّهُ مَا تَشَامُ وَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَا نَشَاءُ وَنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَا نَشَاءُ وَنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ والظّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا إليهًا ﴿ يَدُخِلُ مَنْ يُشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا إليهًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ ال

## المُؤرَّةُ الْمِرْسَيِّالِ الْسَيِّالِ السَيِّالِ السَيِّلِ السَيْلِ السَيْلِي السَيْلِ السَيْلِ السَيْلِ السَيْلِ السَيْلِي السَيْلِ السَيْلِ السَيْلِ السَيْلِ السَيْلِ السَيْلِ السَيْلِ السَيْلِي السَيْلِ السَيْلِي السَيْلِي السَيْلِي السَيْلِي السَيْلِي السَيْلِي السَيْلِي السَيْلِي السَ

© مدّ 6 حركــات لــزوماً ۞ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﷺ ۞ إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) ۞ تفخيم ◘ مدّ مشبع 6 حركات ۞ مـــدّ حــركتـــان | 5 8 0 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ ۞ قلقلــة

ا كَذَٰ لِكَ نَفَعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۗ ١

77 学院的学

أَلَرٌ غَنْلُمْتُكُم مِّن مَّاءٍ مِّهِينٍ ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرارِ مَّكِينٍ ﴿ إِنَّ قَدَرٍ مُّعْلُومِ إِنْكُ فَقَدُّرُنَّا فَنِعْمَ أَلْقَدِرُونَ إِنَّ وَيَلِّ يُومَيِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ إِنَّ الْإِنَّ أَلَرٌ نَجْعَل إَلَارْضَ كِفَاتًا ﴿ آخِياءً وَأَمْوَ تَا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِيَ شُلِمِخُلْتِ وَأَسْقَيْنَكُمُ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلَّ يُوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ الْبُ إَنْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ - تُكَذِّبُونَ ﴿ إِنْ الْكِلْقُوا إِلَى ظِلِّ ذِے ثَكَدِّبُونَ ﴿ فَالْمِث شُعَبِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلَا يُغَنِّنِ مِنَ أَللَّهَ ۗ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِ بِشَرَرِ كَالْفَصْرِ فَيْ كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ فِي وَيْلُ يَوْمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ فَيَ هَنَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُوذَنُّ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ﴿ وَلَا يُومَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۚ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصِّلِ جَمَعَنَّكُم ۗ وَالْاوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُرُ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ وَيَهِ مَا يُوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّفِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ إِنَّ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللَّهُ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ ۖ هَنِيَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُنَالِكَ جَزِے الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيَلَّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴿ وَهُولِكُ يَوْمَ إِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۚ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُمُ الرَّكُعُواْ لَا يَرَّكُمُونَ ۗ ﴿ وَيُلَّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَكِّذِ بِينَ ۚ ﴿ فَهِ أَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُۥ يُومِنُونَ ۞

مِلْوَلَةُ النِّكَبُّمُ الْمُ

جزب 59

# سِيُورَةُ النِّهُ إِلَيْ النَّهُ الرَّحْدِيدِ اللَّهِ الرّحْدِيدِ اللَّهِ الرَّحْدِيدِ اللَّهِ الرّحَدِيدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّالْمُعِلَّالِي الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

بِسُسِسِ إِللهِ الرَّحْمُ إِلَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيمِ اللهِ النَّبَا الْعَظِيمِ اللهِ النَّبَا الْعَظِيمِ اللهِ اللهِ عَمْ فِيهِ مُغَلِفُونَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اللهِ اللهِ عَمْ فِيهِ مُغَلِفُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَالْجِبَالَ أُوْتَادًا إِنَّ وَخَلَقَنَكُمْ أُزُو جَالَ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا

﴿ وَجَعَلْنَا أَلِيْلَ لِبَاسَا ﴿ وَجَعَلْنَا أَلَنَّهَارَ مَعَاشَا ﴿ وَبَنَيْنَا اللَّهِ وَبَنَيْنَا اللَّهِ وَجَعَلْنَا اللَّهِ وَجَعَلْنَا اللَّهِ وَجَعَلْنَا اللَّهِ وَجَعَلْنَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَأَنزَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبِّعًا شِدَادًا ﴿ وَهَا جَالَ وَهَا جَا اللَّهِ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعَصِرَتِ مَاَّءً ثَجَّاجًا ﴿ لِنَهُ فَإِنَّا لِلنَّخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿ وَبَاتًا ﴿ وَجَنَّتٍ

اَلْفَافَا ۚ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَـٰتَا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَنَا تُونَ أَفُواجًا ﴿ وَفُنِحَتِ إِلسَّمَاءُ فَكَانَتَ اَبُو بَا ۞ وَسُيِّرَتِ

الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتَ مِنْ صَادَا ﴿ لِلَّا لِلَّا لِلَّا لِللَّهِ اللَّهِ الْمُعْفِينَ

مَعَابًا ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا أَحْقَابًا ﴿ لَا يَذُوفُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا لَكُ اللَّهُ ا

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكُذَّبُواْ بِعَايَانِنَا كُذَّابًا ﴿ وَكُلَّ شَمِّعٍ

اَحْصَيْنَهُ كِتَبَّا ﴿ فَأَنُو فَوْا فَلَن نَّزِيدَكُمُ ۗ إِلَّا عَذَابًا ﴿

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا إِنَّ حَدَايِقَ وَأَعْنَبُا إِنَّ وَكُواعِبَ أَزْ اَبَالِ وَكَالِكُ وَكُواعِبَ أَزْ اَبَالِ وَكَالُكُ وَكُواعِبَ أَزْ اَبَالِ وَكَالُكُ وَكُواعِبَ أَزْ اَبَالِ وَكَالُكُ وَكُواعِبَ أَزْ اَبَالِ وَالْكُواكُونَا مِنَا اللَّهِ وَكُواعِبَ أَزْ اَبِاللَّا وَكُواعِبَ أَزْ اَبِاللَّا وَكُواعِبَ أَزْ اَبِاللَّا وَكُواعِبَ أَزْ اَبِاللَّا وَكُواعِبَ أَزْ اللَّهُ وَكُواعِبُ إِلَيْكُونُ وَكُواعِبَ أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الل دِهَاقَا اللَّهِ اللَّهِ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّالْبَالْ اللَّهِ جَزَّاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ أَنَّ أَلْكُ أَلْكُ أَلْتُمُونِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۚ ٱلرَّحْمَانُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَا يَتَكُلُّمُونَ إِلَّا مَنَ آذِنَ لَهُ ۚ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًّا ﴿ فَاكَ أَلْكُومُ الْحَقُّ فَ مَن شَاءَ إَتُّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَنَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يُوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِنَ كُنَّتُ تُرَابًا ۞ النَّازَعَائِيَّ النَّازَعَائِيُّ النَّازَعَائِيُّ النَّازَعَائِيُّ النَّازَعَائِيُّ النَّازَعَائِيّ

بِسْ حِياللَّهِ إِلاَّحَانِ الرَّحِيمِ

وَالنَّزَعَنِ غَرْقَالَ أَلَا النَّيْسُطُنِ نَشْطَاكِ وَالسَّبِحَنِ سَبْحًا الله فَالسَّيْقَاتِ سَبْقَالِ فَالْمُدَبِّرَتِ أَمْرَاكِ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ا ثَيْعُهَا أَلرَّادِفَةً ١ قُلُوبٌ يَوْمَهِذِ وَاجِفَةً ١ اَبْصَارُهَا خَلْشِعَةً ﴿ يَقُولُونَ أَمَنَّا لَمَرَّدُودُونَ فِي إِلْحَافِرَةِ ﴿ إِذَا كُنَّا عِظْمًا نَخِرَةً ﴿ إِنَّ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ إِنَّا فَإِنَّا هِي زَجْرَةٌ \*

وَحِدَةً ١ أَنْ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ١ هَلَ السَّاهِرَةِ اللَّهِ مَلَ اللَّهُ عَدِيثُ مُوسِيَّ اللَّهِ



مَنْ يَخْشَنْهُمَّ اللَّهِ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَوْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ خُحَلْهَا ﴿ الْمُؤْرَكُةُ عَلِيكِرَ إِلَى الْمُؤْرِكُةُ عَلِيكِرٍ إِلَى الْمُؤْرِكُةُ عِلْكِيكِرٍ إِلَى الْمُؤْرِكُةُ عِلْكِيكِرٍ إِلَى الْمُؤْرِكُةُ عِلْكِيكِرٍ إِلَى الْمُؤْرِكُةُ عِلْكِيكِرٍ إِلَى الْمُؤْرِكُةُ عِلْكِيكِرِ إِلَى الْمُؤْرِكُةُ عِلْكِيكِرِ إِلَى الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكُةُ عِلْكِيكِرٍ إِلَى الْمُؤْرِكُةُ عِلْكِيكِرِ إِلَيْكُولِ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكِ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكُ اللّهِ الْمُؤْرِكُ اللّهِ الْمُؤْرِكُ اللّهِ الْمُؤْرِكُ اللّهُ الْمُؤْرِكُ اللّهِ الْمُؤْرِكُ اللّهِ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكُ اللّهِ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكُ اللّهِ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكُ اللّهِ الْمُؤْرِكُ اللّهِ الْمُؤْرِكُ اللّهِ الْمُؤْرِكُ اللّهُ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكُ اللّهِ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكِ الْمُؤْرِكُ الْمُؤْرِكِ الْمُؤْ

ا إخفاء. ومواقع الغُنَّة (حركتان) ا إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً ◙ مدّ 6 حركات لــزوماً 🌑 مدّ مشبع 6 حركات

#### بِسْـــــــــــفِإللَّهُ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلِّيَ ۚ إِنَّ أَن جَاءَهُ الْاعْمِي ۗ وَمَا يُدُرِيكٌ ۖ لَعَلَّهُ يَزَّيِّ ۗ إَلَى الْحَ يَذُكُّرُ فَنَنْفَعُهُ الذِّكْرِئَ ﴿ أَمَّا مَنِ إِسْتَغَنِيٰ ﴿ فَأَنْتَ لَهُ تَصَّدِّىٰ ۗ فَكُونَا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزُّكِّي ۚ إَنَّ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعِيٰ ﴿ وَهُوَ يَخَشِيٰ ۚ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعِيٰ ﴿ وَهُو يَخَشِيٰ ﴿ فَأَنْتَ عَنْهُ ظُلَمِين ﴿ كُلَّ إِنَّهَا لَذَكِرُهُ ۚ إِنَّهَا لَذَكِرُهُ ۗ إِنَّهَا لَذَكُرُهُ ۗ إِنَّهَا لَذَكِرُهُ ۗ إِنَّهَا لَذَكُرُهُ ۗ إِنَّهَا لَذَكُولُوا اللَّهِ اللَّهِ لَذَكُولُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله مَنْ فُوعَةِ مُّطَهِّرَةٍ إِلَيْهِ إِلَيْدِے سَفَرَةِ الْكِامِ بَرَرَةً إِلَيْهَ فَيْلَ ٱلاِسْكُنُ مَا ٱكْفَرَهُۥ ﴿ إِنَّا مِنَ آيِّ شَرِّءٍ خَلَقَهُۥ ﴿ قَالَمِن نُطَفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿ فِنَ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ﴿ فَأَنَّهُ مَا نَهُ فَأَقْبَرُهُۥ ﴿ فَأَقْبَرُهُۥ ﴿ إِذَا شَاءَ انشَرَهُۥ ﴿ فَكَاكَلًا لَسَّا يَفْضِ مَا أَمَرُهُ إِنَّ فَلَيْنَظُرِ إِلانسَنُ إِلَى طَعَامِدِهِ ﴿ إِنَّا صَبَبْنَا أَلْمَاءَ صَبَّا اللَّهِ ثُمَّ شَقَقَنَا أَلَارْضَ شَقًّا ﴿ فَأَلْكَنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَعَنَبًا وَقَضَّهُ اللَّهِ ا وَزَيْتُونَا وَنَخَلَا ﴿ وَخَدَآبِقَ غُلْبًا ۞ وَقَكِمَةً وَأَبًّا ۞ مَّنَعَا لَّكُرُ وَلِأَنْعُكِمَكُرُ ۚ فَإِذَا جَآءَتِ إِلۡصَّاخَةُ فَاكِوَمَ يَفِرُ ۖ الْمَرَءُ مِنَ اَخِيهِ ۗ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأَبِيهِ وَالْحَالِمِ وَبَنِيهِ وَبَنِيهِ وَبَنِيهِ وَالْمَالِ اللَّهِ مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنَّ يُغَنِيهِ ﴿ وَهُ وَهُ مِنْ مُومَيِدِ مُسْفِرَةً ﴿ فَا صَاحِكَةً مُسْتَبَشِرَةً ﴿ وَوَجُوهٌ اللَّهِ مَا حِكَةً مُسْتَبَشِرَةً ﴿ وَوَجُوهٌ يَوْمَهِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةً ﴿ اللَّهِ تَرْهَفُهَا قَنْرَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُمْ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۞



بسرالله ألرحم الأحمر التحديد إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ اِنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتَ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا أَلِّبِحَارُ سُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۞ وَإِذَا أَلْمَوْءُ دَةُ سُبِلَتُ ﴿ إِلَّي ذَئْبٍ قُئِلَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا أَلْتُمَآءُ كُشِطَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ۞ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَرْلِفَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿ فَلَا أَفْسِمُ مِالْخَنِّسِ ﴿ فَا إِلْجُوارِ إِلْكُنْسِ ﴿ وَالْمُلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا نَنَفُّسَ ﴿ إِذَا نَنَفُّسَ ﴿ إِ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ ذِے قُوَّةٍ عِندَ ذِے اِلْعَرْشِ مَكِينٍ۞ مُطَاعِ ثُمُّ أُمِينٍ إِنَّ وَمَا صَحْجِبُكُمُ بِمَجْنُونٍ إِنَّ وَلَقَدٌ رِءِاهُ بِالْافْقِ إِلَّهُ إِلَّا ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِ إِنْ إِنْ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَجِيعٍ ﴿ وَاللَّهِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَجِيعٍ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَجِيعٍ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ إِنْ مِنْ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَنَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا م فَأَيْنَ تَذَهَبُونَ ۚ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۚ إِنَّهُ مِنكُمُ ۗ أَنَّ

يَّسْتَفِيمُ ﴿ فَا مَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَلَكُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ٥



 إخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان) 🧓 مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ◙ مدّ 6 حركبات لــزوماً ● إدغـــام . ومـــاً لا يُلفَـــظُ 🧶 مدّ مشبع 6 حركات 🥮 مــدّ حــرکـتـــان



كَلَّا بَلَّ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَتِبِينَ ﴿ يَكُمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۗ إِنَّ أَلَا بَرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ لَا بَرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ ﴿ يُصَلَّوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ وَمَا هُمْ عَنَّهَا بِغَايِبِينَ ﴿ وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ ثَالَمُ مَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ ثَالَمُ مِنَا يَوْمُ الدِّينِ

### ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا ۚ وَالْامْرُ يَوْمَإِذِ لِلهِ ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المُطَفِّفِينَ الْمُطَفِّفِينَ الْمُطَفِّفِينَ الْمُطَفِّفِينَ الْمُطَفِّفِينَ الْمُطَفِّفِينَ الْمُطَفِّفِينَ

بِسَــِ إِللَّهِ إِلَّهُ أَلَّ حَمْرُ الرَّحِيمِ

وَتُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ١﴾ ألذِينَ إِذَا إَكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ١٩ وَإِذَا كَالُوهُمُ ۗ أُو قَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَتِكَ أَنَّهُم مُّبْعُوثُونَ ﴿ إِلَيْوَمِ عَظِيمِ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ ۞

ب 59 كان المُلفِقِينَ

كُلَّ إِنَّ كِنَابَ ٱلْفُجَارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ وَمَا أَدْرِيكَ مَا سِجِينٌ ﴿ كَانَبٌ سِّنَوْمٌ ۚ إِنَّ وَمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ كَالَّذِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ آثِيمٍ ﴿ إِنَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ الْمَوْلِينَ ١٤ كَلَا بَلَ زَّانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَلْتَحْجُوبُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهَالُوا الْجَرِيمُ الْمُالُوا الْجَرِيمُ الْمُالُوا هَذَا أَلذِ كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿ ثَالَتُهُ كَلَّا إِنَّ كِنَابَ أَلَابُرُادِ لَفِي عِلِّتِينَ ۗ الله وَمَا أَدْرِيْكَ مَا عِلِيُّونَ (إِنَّ كِنْبُ مِّرْفُومٌ (إِنَّ مِنْكُونَ اللهُ إِنَّ أَلَابُرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ عَلَى أَلَارَآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةً ٱلنِّعِيمِ ﴿ يُسْقُونَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿ إِنَّا خِتَكُمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ إِلْمُنَكَفِسُونَ ﴿ وَمِنَ اجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۗ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُوا مِنَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ وِنَ ١ ﴿ وَإِذَا إِنْقَلَبُوٓا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ النَّلُوُا فَكِهِينَ ١ وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَـُؤُلَاءِ لَضَآ لَونَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَنْفِظِينَ ١ إِنَّ أَلْيُومَ أَلْذِينَ ءَامَنُوا مِنَ أَلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ١

﴾ مدّ 6 حركــات لــزوماً ● مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كَانَا ﴾ ﴿ إَخْفَاءَ وَمُواقِعَ الْغُنَّةُ (حركتان) ● تَفْخِيمِ ﴾ مدّ مشبع 6 حركات ۞ مــدّ حــركتـــان ﴿ 8 8 ۞ إدغـــام . ومــا لا يُلفَـــظ



عَلَى أَلَارًا بِكُ يَظُرُونَ ﴿ هَا هَلُ ثُوِّبَ أَلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ عَلَى أَلَاكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ عَلَى أَلَاكُمُّنَّا رُمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ عَلَى أَلَاكُمْ اللَّهُ اللّ

## المُورَةُ الدَّنْ الْمَا الْمَ

كِنْبُهُ بِيمِينِهِ وَ إِنَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ

إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنُ الوِلِى كِنَبُهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ﴿ وَالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا الْحَلَّى اللَّهُ وَكَالُهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكَالُهُ وَكَالُهُ وَكُولًا ﴿ وَاللَّهُ وَكُلُّونَ اللَّهُ وَكُالُ فِي اللَّهُ وَكُالًا فَيْ اللَّهُ وَكُالُونَ وَيُصَلِّى سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّا الللَّاللَّا الللللَّلْمُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّنْ يَحُورُ ﴿ إِنَّ مَيْنَ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿ فَكَلْ أُفْسِمُ

بِالشَّفَقِ فَ وَاليَّلِ وَمَا وَسَقَ فَ وَالْمَصَرِ إِذَا اَتَّسَقَ فَ إِلَّا مَا وَسَقَ فَ وَالْقَمَرِ إِذَا اَتَّسَقَ فَ اللهُ

لَتَرَكَّبُنَّ طَبُقًا عَن طَبَقِ فَى فَمَا لَهُمُ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَالْحَارَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَاللَّهِ عَلَا إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إِلَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُمْ وَأَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ إِلَّا أَلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُمْ وَأَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ فَيَ







همد 6 حركات لـزوماً ● مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 اخفاء ومواقع الغُنّة (حركتان)
 مد مشبع 6 حركات ● مد حركتان
 5 9 1
 ومد مشبع 6 حركات ● مد حركتان



همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات الله مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همد مشبع 6 حركات الله مد حركتان
 ومد مشبع 6 حركات الله مد حركتان
 وما لا يُلفَــظ



بِسَ حِياللَّهِ الرَّحْسِ اللَّهِ الرَّحْسِ اللَّهِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ ۚ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۚ وَالشُّفَعِ وَالْوَتْرِ ۚ وَالنَّهِ إِذَا يَسْرِي ﴿ هَلَ فِي ذَالِكَ مَّسَمٌّ لِّذِے حِجْرِ ﴿ اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اللهُ إِدْمُ ذَاتِ إِلْعِمَادِ ﴿ إِلَيْتِ لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي إِلْهِلَندِ ﴿ وَثَمُودَ أَلذِينَ جَابُواْ الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ﴿ وَفَرْعَوْنَ ذِهِ الْاوْنَادِ ﴿ إلذِينَ طَغُوّا فِي البِلَدِ ﴿ فَأَكْثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ إِنَّ إِنَّاكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿ فَالْمَا أَلِانْسُنُ إِذَا مَا إَبْنَالُهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ ﴿ فَا فَيُقُولُ رَبِّ ٱكْرَمَنِ ـ ا وَأَمَّا إِذَا مَا إِبْنَالُهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, ﴿ فَا فَيَقُولُ رَبِّ الْهَانِ مِنْ الْ كُلَّا بَلَ لَّا تُكُومُونَ ٱلْيَتِيءَ ﴿ وَلَا تَحُضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ إِلْمِسْكِينِ ۞ وَتَاكُلُونَ ٱلثُّرَاثَ أَكُلُاكُ أَكُلُا ۞ وَتَحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمَّا ۞ كَأَّ إِذَا ذُكَّتِ إِلَارْضَ دَكًا

دَكًّا ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا ﴿ وَجِعَ ءَ يَوْمَ إِنِّهِ

بِجَهَنَّمَ ﴿ يَكُومُ بِذِينَذَكُّ أَلِانسَانُ وَأَنِي لَهُ الذِّكْرِي ۗ ١



مرورة الشميرين المرادة الشميرين المرادة الشميرين المرادة الشميرين المرادة المر

مد 6 حركات النوما قد 2 أو 4 أو 6 جوازاً السلام قد 1 أو غام ومواقع الغُنّة (حركتان)
 مد مشبع 6 حركات قد حركتان مد حركتان 5 Q 4 قاملة

#### يسمي إلك ألرَّ حميد

وَالشَّمْسِ وَصُّمَ لَهَا إِذَا يَغْشَلْهِ وَمَا بَنْهَا فَ وَالنَّهَا إِذَا جَلَّهَا فَ وَمَا طَهَا وَالنَّهِ إِذَا يَغْشَلْهَا فَ وَمَا بَنْهَا فَ وَمَا بَنْهَا فَ وَمَا طَهَا وَالنَّهَا وَمَا الْحَرَافِ وَمَا طَهَا وَالنَّهَا إِذَا يَغْشَلُهُ وَمَا سَوَّلَهَا فَي وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا سَوَّلَهَا فَ فَا لَمْ مَهَا فَخُورُهَا وَتَغُولُهَا فَ كُمُ وَمَا اللَّهُ فَكُم اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

## النيورة اليان المنافرة المان المنافرة ا

بِسَسِمِ إِللّهِ إِذَا يَغْشِي إِلَا تَعْلِي إِذَا تَجَلِي إِنَّ مَكِنِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ اللّهِ وَاللّهِ إِذَا يَغْشِي وَالنّهِ إِذَا تَجَلّي فَيَ وَمَا خَلَقَ اللّهُ كُرُ وَالْابِقَ فَي وَاللّهِ إِنَّا مَعْ يَكُمُ لَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

همد 6 حركات لـزوماً
 همد 2 حركات لـزوماً
 همد 6 حركات لـزوماً
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات 
 همد مشبع 6 حركات













همد 6 حركات لـزوماً
 همد 2 أو 4 أو 6 جوازاً
 همد 6 حركات لـزوماً
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات 
 ممد مشبع 6 حركات







